

لأبي عَبْدِاَللهِ مَحْتَقَدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْرَاهِيمَ آبْي المُغَيرَةِ بْن بَرْدِ (بَبَ الْمُبُحَسَارِيَّ المُجْعَسِفَى تَضِيَى اللهُ تَعَسَالَى عَسَنْهُ وَبَشَعَسَسَا سِدِهِ آميرس

الجزءالثالث







بالنب (١) الْمُمْرَةِ \* وُجُوبُ (١) الْمُمْرَةِ وَقَضْلُهَا ، وقالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لِنَهُ عَنْهُمَا لَيْسَ أَحَدُ إِلاَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ ، وقالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فَى كِتَابِ اللهِ وَأَيْمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ صَرَّنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ شُمِي مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّهُن عَنْ أَبِي صَالِحُ اللهَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مِلَاكُ عَنْ شَمِي مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّهُن عَنْ أَبِي صَالِحُ اللهَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلَا الْمُمْرَةُ إِلَى الْمُمْرَةُ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَلِيَّةٍ قالَ الْمُمْرَةُ إِلَى الْمُمْرَةُ وَكَفَارَةٌ لِلَا الْجَنَّةُ عَنْ اللهِ عَنْهُ أَلِي الْمُمْرَةُ اللهِ مَا الْجَهُ مَرَاهُ اللهُ عَنْهُ أَنْ مَنْ اللهُ عَنْهُ أَنْ مَرْمُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلْمُ وَمُ لَكُ اللهُ عَنْهُ أَنْهُمُ مَنْ وَاللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ الْمُعْرَةِ قَبْلَ الْحَبْرَةُ فَعَلَ لَا بَاللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى الْعَنْدُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْلَ اللهُ اللهُ

(1) ﴿ أَبُوْ الْكُوْرَةَ ﴾ (۲) بأب (۲) مدنني

قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ سَأَلْتُ ابْنَ ثَمَرٌ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ ﴿ إِلَٰكُ كُمِ أَعْتَمَرَ النِّي عَلِيَّ مَرْثُ فَيَبَةً حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ انْ الزُّ يَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا جَالِسٌ إِلَى جُجْرَةِ عائِشَةَ وَإِذَا نَاسٌ (١) يُصَلُّونَ فِي المُسْجِدِ صَلاَةَ الضُّفِي قالَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَنهِمْ فَقَالَ بدْعَة ثُمَّ قَالَ لَهُ كُم أَعْتَمَرَ رَسُولُ ٱللهِ عِنْ قَالَ أَرْبَعً (٢) إِحْدَاهُنَّ فِي رُجَبِ فَكَرَهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ قَالَ وَسَمِمْنَا أُسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ عُرْوَةً مَا أُمَّاهُ (٢) مَا أُمَّ الْمُوْمِنِينَ أَلاَ تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُوعَبْدِ الرَّاعْمَٰنِ قَالَتْ مَا يَقُولُ قَالَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِينَ أَعْتَمَ أَرْبَعَ عُمْرًاتٍ ( ) إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبِ قَالَتْ يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرُّ الْمِن ما أَعْتَمَرَ مُمْرُةً إلا وَهُوَ شَاهِدُهُ وَما أَعْتَمَرَ فِي رَجَبِ فَطْ صَرْثُ أَبو عاصِم أَخْبَوَ نَا ابْنُ جُرَيْجِ قِالَ أَخْبَرَ فِي عَطَانِهِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الرُّ يَبْرِ قَالَ سَأَلْتُ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا أَعْنَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي رَجَبِ صَرْثُ حَسَّانُ بْنُ حَسَّانِ (" حَدَّثَنَا كُمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً سَأَلْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كُم أَعْتَمَرَ النَّيْ عَلِيَّ قَالَ أَرْبَعْ (٢) مُمْرَةُ الْحُدَيْدِيَةِ فِي ذِي الْقَمْدَةِ حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ ، وَمُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْقَبْل في ذِي الْقَمْدَةِ حَيْثُ صَالِحَهُمْ ، وَمُعْرَةُ الْجِمِرَ اللهِ إِذْ فَسَمَ غَنِيمَةَ أَرَاهُ حُنَيْنٍ قُلْتُ كُمْ حَجَّ قَالَ وَاحِدَةً صَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللَّكِ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ عَنْ فَتَادَةَ قال سَأَلْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ أَعْتَمَرَ النَّبِي عَلِيَّ حَيْثُ رَدُّوهُ وَمِنَ الْقَابِل مُمرَّةَ الْحَدَيْبِيَةِ وَتُمْرُرَةً فِي ذِي الْقَمْدَةِ وَتُمْرُرَةً مَعَ حَجَّنِهِ وَرَثْنَا هُدْبَةُ حَدْثَنَا هُمَّامٌ وَقَالَ أَعْتَمَرَ أَرْبَعَ مُمْرِ في ذِي الْقَعْدَةِ إِلاَّ الَّتِي ﴿ أَعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ مُمْرَتَهُ مِنَ الْحَدَيْبِيَّةِ ، وَمِنَ الْمَامِ الْمَقْبِل، وَمِنَ الْجُمْرُ انَةِ حَيْثُ فَسَمَ غَنَاتُمَ خُنَيْنٍ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ حَدَثُنا أَحْدُ بْنُ عُمَّانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

أناس (1) أناس (7) رواية غير أبي ذر الرنع وهي رواية أبن ذر رسم بعين وأحدة على لغة ريسة من الوقف على المنصوب. بسورة المرفوع والمجرور

(٦) وأمَّة

(٤) عمرات بالتعربى عند
أي در ولنيره بالكون
وضبطت في الاصل بالاوجه
الثلاة

(٥) كذا بالخبطين في الوينية

رد) لم يضبط أربع ف البونينية

ر أرابتاً وتواليم محررة الحدك ببية وتحررة ومحررة الميئر انق بالنصب له شقة (٧) الذي

أَبِي إِسْحُقَ قَالَ سَأَلْتُ مَسْرُوقاً وَعَطَاءً وَمُجَاهِداً ، فَقَالُوا أَعْتَمَرَ رَسُولُ (١) الله عَلَيْ في ذِي الْقَفْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُبِّ ، وَقَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاء بْنَ عَاذِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يَقُولُ أَعْتَمَرَ رَسُولَ اللهِ عِنْ فَي ذِي الْقَمْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُبُّ مَرَّ تَيْنِ بِالْبُ مُعْرَةِ ف رَمَضَانَ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ قَالَ سَمِعْتِ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُخْبِرُ نَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ (٢٠) اللهِ عَلِيَّةَ لِلأَمْرَأَةِ مِنَ الأُنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسِ فَنَسِيتُ أَسْمَهَا ما مَنَعَكِ أَنْ تَحَجَّينَ (٣) مَعَنَا قالَتْ كانَ لَنَا فَاصِحْ فَرَكِيَهُ أَبُو فُلاَنٍ وَأَبْنُهُ لِرَوْجِهَا وَأَبْنِهَا وَتَرَكَ نَاضِعًا نَنْضَحُ (\*) عَلَيْهِ قَالَ فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ (٥) أَعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ مُعْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ أَوْ تَحُوًّا مِمَّا (٦) وَالْ بالب الْمُنْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَغَيْرَ هَا (٧) مَرَثُنْ (٨) مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أُخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةً حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بَيْكِيْر مُوَافِينَ لِمُلِلَكِ ذِي الْحَجَّةِ فَقَالَ لَنَا مَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ ، وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يُهِلَّ بِمُنْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِمُنْرَةٍ ، فَلَوْلاَ أَنَّى أَهْدَيْتُ لَأَهْلَتُ بِمُنْرَةٍ قالَتْ فِمَنَّا مَنْ أَهَلَّ بِمُنْرَةٍ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِمُنْرَةٍ فَأَظَّلْنِي يَوْمُ عَرَفَةً وَأَنَا حَالِضٌ فَشَكُونَ ثُونَ إِلَى النَّبِيِّ إِلَى النَّبِي إِلَيْ فَقَالَ أَرْفَضِي (١٠) مُحْرَ تَكِ وَأُنقُضِي رَأْسَكِ وَأُمْتَشَطِي وَأُهِ لِمَي بِالْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ ٱلْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعي عَبْدَ الرَّ هُمْنِ إِلَى التَّنْمِيمِ فَأَهْ لَلْتُ بِمُنْرَةٍ مَكَانَ مُمْرَتِي بِاللِّ مُمْرَةِ التَّنْعِيمِ مَرَثْنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو سَمِعَ عَمْرُو بْنَ أُوس أَنَّ عَبْدَ الرُّهُن بْنَ أَبِي بَكْرِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرُهُ أَنَّ النَّبِيُّ مِنْ إِلَّيْ أَمْرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عائيسَةً وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ ، قال شَفْيَانُ مَرَّةً سَمِيْتُ عَمْرًا كُمْ (١١) سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرٍ و مَرْثُنَا كُمِّدُ بْنُ الْمُثَلَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْجَبِيدِ عَنْ حَبِيبِ الْمَعْلَمِ عَنْ عَطَاءِ حَدَّثَنَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

(1) النبي (7) تحجى (2) النبي (7) تحجى (2) بغتع الضاد في العرع وغيره وضبطه ان حجر (4) في رمضان (5) من ذلك كذا في الاصل رواية المستهلي أن من ذلك (4) حرثني (4) في بعض الأصول فنكوت (4) في بعض الأصول فنكوت (1) ضم فاء ارفضي من النبي وغينية وفرعها وقي بعض اليونينية وفرعها وقي بعض

النسخ وكم بالواو

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبَّ عَلِي أَهَلَّ وَأَصْعَابُه (١) بِالحَبِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِّ عَرَاكِمْ وَطَلْحَةً وَكَانَ عَلَى قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْيُ (٣) فَقَالَ أَهْ لَلْت عِمَا أَهَلٌ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ وَإِنَّ النَّبِيُّ عَلِيٍّ أَذِنَ لِأَصْحَابِهِ ٣٠ أَنْ يَجْعَلُوهَا مُمْرَةً يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَ يَحِلُوا إِلاَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْئُ فَقَالُوا نَنْطَلِقُ إِلَّى مِنَّى وَذَ كَرُ أُحَدِنَا يَقْطُرُ فَهَلَغَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ فَقَالَ لَوِ ٱسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا ٱسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلاَ أَنَّ مَنِي الْهَدْيَ لَا خُلَلْتُ وَأَنَّ عَائِشَةَ حَاضَتْ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفُ بِالْبَيْتِ قَالَ فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ قَالَتْ يَارَسُولَ ٱللهِ أَتَنْطَلِقُونَ بِعُنْزَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَنْطَلِقُ بِالْحَجِّ فَأَمْرَ عَبْدَ الرَّ عَمْنِ بْنَ أَبِي بَكْرِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَعْتَمَرَتْ بَمْدَ الْحَجُ فِي ذِي الْحَجَّةِ ، وَأَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مالِكِ بْنِ جُمْشُم لِلَّقِي النَّبِيَّ وَهُوَ ْ بِالْمَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيهِا ، فَقَالَ أَلَكُمْ هَذِهِ خَاصَّةً يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ لَا بَلْ لِلْأَبَدِ ، باب ُ الْاعْتِارِ بَمْدَ الْحَجِّ بِغَيْرِ هَدْي صَرَّتُ أَكُمَّدُ بْنُ الْمُنَّى حَدَّثَنَا يَعْيٰ حَدَّثَنَا هِشَامْ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَ ثَنِي عَاثِيثَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ يَزِينَ مُوَافِينَ لِهِلاَلِ ذِي الْحَجَّةِ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهُ يَزِينَ مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُهلَّ بِمُمْرَةِ فَلْيُهِلَّ ، وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيُهِلَّ ، وَلَوْلاَ أَنَّى ٤٠٠ أَهْدَيْتُ ، لأَهْ لَلْتُ بِعُثْرَةٍ ، فِنَنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُثْرَةٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُثْرَةٍ غَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ مَكَّةً فَأَدْرَكَني بَوْمُ عَرَفَةً وَأَنَا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ (١٠) إِلَى رَسُولِ اللهِ مِرْتِينَ فَقَالَ دَعَى مُمْرَتَكِ ، وَأَنْقُضِي رَأْسَكِ وَأَمْتَشِطَى ، وَأَهِلِّي بِالحَجّ فَفَعَلْتُ ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّ عْمَنِ إِلَى التَّنْدِيمِ فَأَرْدَفَهَا فَأُهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَّكَانَ مُمْرَتُهَا فَقَضَى اللهُ حَجَّهَا وَمُمْرَتَهَا وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْمٌ بالبُ أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ مَرْثُ مسَدَّدٌ

(١) هَدْيُ

(٢) آذَنَ أَحَابَهُ

سم (٤) أنني

(ه) ذكر في الفتح أت:

روابة السرخسي لاعظت

(٦) فِشكوت ذَّلك

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْمِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأُسْوَدِ قَالاً قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَا رَسُولَ اللهِ يَصْدرُ النَّلْنُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ فَقَيلَ لَهَا ٱنْتَظِرِى فَإِذَا طَهَرْتِ (١) فَٱخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيم فَأَهِلَّى ثُمَّ أَثْنَيِنَا بِمَكَانِ كَذَا وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكَ أَوْ نَصَبك بالب المُنتير َ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْمُعْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ **حَرَثُ** أَبُو مُعَيْم حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ مُحَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا (٢) مُهِلْينَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُو الْحَجِّ وَحُرُم الْحَجِّ فَنَزَلْنَا (" سَرِفٌ فَقَالَ النَّيُّ عِلَيْ لِأَصْحَابِهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيْ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا مُعْرَةً فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيْ فَلا ، وَكَانَ مَعَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَوِى قُوَّةٍ الْهَدْىُ فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ مُمْرَةً فَدَخَلَ عَلَى النَّبِي عَلِيَّةٍ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ قُلْتُ مَمِعْتُكَ تَقُولُ لِأَ صَحَابِكَ مَا قُلْتَ فَنُيْتُ الْفُعْرَةَ ، قالَ وَما شَأَ نُكِ قُلْتُ لاَ أُصَلِّى ، قالَ فَلاَ يُضِرْ لَهِ ( عُ أُنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتِبَ (٥) عَلَيْكِ ما كُتِبَ عَلَيْهِنَّ ، فَكُونِي في حَجَّتِكِ (٦) عَلَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِهَا (٧) قَالَتْ فَكُنْتُ حَتَّى نَفَرْ فَا مِنْ مِنَّى فَنَزَلْنَا ٱلْحُصَّبَ فَدَعا عَبْدَال مُن فَقَالَ أَخْرُجُ بِأَخْتِكَ الْحَرَمَ (٨) فَلْتُهَلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أَفْرُهَا مِنْ طَوَافِكُما أَنْتَظِّر كُما (١) هَا هُنَا فَأَتَبِنَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَ فَرَاغُتُما قُلْتُ نَعَمْ ، فَنَادَى بِالرَّحِيلِ في أصحابه فَأُرْ تَكُلَ النَّاسُ، وَمَنْ طافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ خَرَجَ مُوَجَّهَا (١٠٠ إِلَى المَدِينَةِ إلى إلى يَفْعَلُ فِي الْمُثْرَةِ (١١) ما يَفْعَلُ فِي الحَجِّ (١٢) حَرَثْنَا أَبُو مُعَيْم حَدَّثَنَا عَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاهِ قالَ حَدَّثَنَى صَفُوانُ بْنُ يَمْ لَى بْنِ أُمَيَّةَ كَمْنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاَ أَنَّى النَّبِيُّ مِنْكَ وَهُو َ بِٱلْجُعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الخَلُونِ أَوْ قالَ صُفْرَةٍ ﴿ فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مُمْرَتِي ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ فَسُتِرَ بِثَوْبٍ

(۱) فتعة الهاء وصنها من الفرع (۲) خَرَجْنًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ (۲) خَرَجْنًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ (۲) فَنَرَلْنَا بِسَرِفَ اللهِ عَلَيْكِ (۲) صبطها الفسطلاني (۶) صبطها الفسطلاني (۵) كُتبَ اللهُ (۲) حَبِّكِ (۷) في يعض الاصول (۷) في يعض الاصول يَرْزُقَكِمِا (۸) مِنَ الحُرَمِ كَذَا في يَرْزُقُكِمِا (۸) مِنَ الحُرَمِ كَذَا في الفتح (۹) بارفع في بعض الاصول الفتح (۹) بارفع في بعض الاصول الفتح (۹) بارفع في بعض الاصول مصححا عليه اله مصححا عليه اله مصححا

(10) كمر الجيم من الفرع

حهـ حــ 8 8 العمرة (١٢) بالحج

وَ وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ النَّبِي عَلِيَّةٍ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَقَالَ مُمَرُ تَمَالَ أَبَسُرُكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ مِنْكِيِّهِ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ الْوَحْيَ (١) قُلتُ نَعَمْ ، فَرَفَعَ طَرَفَ الثَّوْب فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ عَطِيطٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَعَطِيطِ الْبَكْسِ فَلَمَّا سُرِّى عَنْهُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَن الْمُمْرَةِ أَخْلَعْ عَنْكَ الجُبَّةَ وَأَغْسِلْ أَثَرَ الخَلُوقِ عَنْكَ وَأَنْقُ (٢) الصَّفْرَةَ وَأَصْنَعْ في عُمْرَةِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ هِشَام ا بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِمَا ثَيْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النِّبِيِّ بَرْكِيَّ وَأَنَا بَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنَّ أَرَأَ يْتِ قَوْلَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَامً اللهِ فَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَو اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ بِهِمَا ، فَلاَ أُرَى (٣) عَلَى أَحَدِ شَبْئًا أَنْ لِاَ يَطُّوُّ فَ بِهِما (1) فَقَالَتْ (٥) عائِشَةُ كَلاَّ لَوْ كَانَتْ (٦) كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُوُّ فَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَّةُ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا يُهِلُونَ لِنَاةَ وَكَانَتْ ا (٦) كُلُّ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة فَلَمَّا جاء الْإِسْلاَمُ سَأَلُوا رسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ عَنْ ذَٰلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَامًر الله فَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُو أَعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، زَادَ سُفْيَانُ وَأَبُومُعَاوِيَّةَ عَن هِ شَامٍ مِا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ أُمْرِيَّ ، وَلاَ مُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفُ (٧) مَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، إلى مَتَّى يَحِلُ المُعْتَمِرُ ، وَقَالَ عَطَامِهِ عَنْ جَأْبِرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَمَرَ النَّهُ عَلِيَّةٍ أَصِحَابَهُ أَنْ يَجْمَلُوهَا مُمْرَةً وَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَ يَحِلُّوا صَرْثُ إِسْحَتَّى بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرِ عَنْ إِسْمُ مِلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُوفَ قَالَ أَعْتَمَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَعْتَمَوْنَا مَعَهُ فَلَتَّا دَخَلَ مَكَّةً طَافَ وَطُفْنَا (٨) مَعَهُ ، وَأَتَى الصَّفَا وَالْمَوْوَةَ وَأُتَبِنَاهَا (١) مَعَهُ ، وَكُنَّا نَسْتُوهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيَّهُ أَحَدٌ فَقَالَلَهُ صَاحِبٌ لِي أَكَانَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ لَا قَالَ لَخُدَّنْنَا مَاقَالَ لِخَدِيجَةَ قَالَ بَشَرُوا خَدِيجَةَ بَبَيْتٍ مِنَ (١٠) الجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ

(١) عَلَيْهِ الْوَحَىٰ (۲) وَأَتَّقِ (۲) أَرَى ه (۱) بینهما

(٧) في نسخة ابن رافع ماكم يَطُفُ

ر (۸) نطفنا (۹) وأتينامما

(۱۰) ق الجنة

لَاصَحَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ حَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو بْن دِينَار قال سَأَلْنَا ابْنَ مُحْرَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُل طَافَ بِالْبَيْتِ فِي مُمْرَةٍ (١) ، وَلَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ أَيَأْتِي أَمْرَأَتَهُ ، فَقَالَ قَدِمَ النِّبِي عَلَيْ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْقَامِ رَكْمَتَهُنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبَّمًا ، وَفَدْ كَانَ لَكُمْ فَ رَسُولِ الله أُسنوَةُ حَسَنَةُ ، قالَ وَسَأَلْنَا جابرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لاَ يَقْرَ بَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ مِرْشُ (٢) مُحَمَّدُ بْن بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَر حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ مِلْكِمْ مِالْبَطْحَاءِ وَهُو مُنيخٌ فَقَالَ أَحَجَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قالَ بِمَا أَهْ لَلْتَ قُلْتُ لَبَيْكَ مِإِهْلالِ كَإِهْلالِ النَّبِيِّ مِلْكِيِّ قالَ أَحْسَنْتَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ ثُمَّ أَحلٌ فَطَفُتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ أَمْرَأَةً مِنْ قَيْسِ فَفَلَتْ رَأْسِي مُمَّ أَهْ لَمْتُ بِالْحَجِّ فَكُنْتُ أَفْتِي بِهِ حَتَّى كَانَ فِي خِلاَفَةِ مُمَرَ فَقَالَ إِنْ أَخَذْنَا بِكِتَاب اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُونَا ٣ مِالتَّامِ، وَإِنْ أَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّيِّ مَإِنَّهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مِيلًا مُرْتُنَا أَحْمَدُ بْنُ عَيْسُلِي (٥) حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُ و عَنْ أَبِي الْاسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ مَوْلَى أَسْماء بنْتِ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَهُ أَنهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْماء تَقُولُ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمِّدٍ (٦) لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَا هُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذِ خِفَافٌ قَلِيلٌ ظَهْرُ نَا قَلِيلَةٌ أَرْوَادُنَا فَأَعْتَمَوْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ وَالزُّ بَيْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَلَاّ مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَخْلَنَا ثُمَّ أَهْ لَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ بِالْبُ مَا يَقُول إِذَا رَجْعَ مِنَ الحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوِ الْغَزُو صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجّ أَوْ مُعْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ

(1) ق عمرة (۲) حدثني (1) في عمرة (۲) حدثني (۲) بأمركذا في الفنع (١) بأمركذا في الفنع (١) بأمركز عمر عمر عمر (٥) ابن سالح من عمر اليونينية (٥) ابن سالح من عمر اليونينية (٥) ابن سالح من عمر (١) عمر المراد عمر (١) عمر (١)

اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ تَأْنِبُونَ ا عابدُونَ سَاجدُونَ لِرَبِّنَا حامِدُونَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَّمَ الْاحْزَابَ وَحْدَهُ بِالْبُ أُسْتِقْبَالِ الْحَاجِ الْقَادِمِينَ ( وَالثَّلاَثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ مَرْثُنَا مُعَلَّى بن أَسَدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خالِهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ (٢) مِنْ اللَّهِ مَكَّةَ أُسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِالْطَلِّب غَمَلَ وَاحِدًا مَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ بِالْبُ الْقُدُومِ بِالْفَدَاةِ مَرْشَ أَخْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا أَنَسُ ابْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةً يُصَلِّى فَي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي وَبَاتَ حَتَى يُصْبِحَ بِالْبُ الْدُّخُولِ بِالْمَثِيِّ مَرْثُ مُوسِى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا كَهُمَّامٌ عَنْ إِسْخَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلِيِّ لاَ يَطَرُّقُ أَهْلَهُ كَانَ لاَ يَدْخُلُ إِلاَّ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً باب لاّ يَظْرُقُ أَهْلَهُ إِذَا بَلَغَ (٢٠ المَدِينَةَ حَرَثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَارِب عَنْ جابرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهِى النَّبِي عَلِيَّ أَنْ يَطَرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا باب مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ المَدِينَةَ مِرْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قالَ أَخْبَرَ نِي تُحَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ ( ٤ ) اللهِ عَلِيَّةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرَ فَأَبْصَرَ دَرَجاتِ (٥) المَدِينَةِ أَوْضَعَ نَاقَتَهُ ، وَإِنْ كَانْتُ دَابَّةً حَرَّكُهَا ، قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ زَادَالِحَارِثُ بْنُ مُعَمِيْدٍ عَنْ مُعَيْدٍ حَرَّ كَهَا مِنْ حُبًّا صَرْثُ فُتَبْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ خُمَيْدٍ عَنْ أَنْسَ قالَ جُدُرَاتِ (١) \* تَابَعَهُ الحَارِثُ بْنُ مُمَيْدٍ عِلْ السَالَ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا مِرْشُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْ حَقَّ قَالَ سَمِعْتُ الَّبِرَاءِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ فِينَا كَانَتِ الْأَنْصَارُ

(i) الْقَادِمَيْنِ إِ النَّلابِينَ إِ النَّلابِينَ

(٢) رَسُولُ اللهِ

(٢) دَخُلِّ (٤) النَّبِيُّ

(٥) دَوْحاتِ

(٦) منم المال وعنفالتنوينمن الفرع وغيره .

إِذَا حَثُوا عَاوًا لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قِبِلِ أَبُواب بُيُوتِهِمْ ، وَلَكُنْ مِنْ ظَهُورِهَا ، جَاءً رَجُلُ مِنَ الْأَنْوَ الْبَيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ، وَلَكُنَّ الْبِرِّ مَنِ اتَّى الْ وَأَنُوا الْبِيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ، وَلَكُنَّ الْبِرِّ مَنِ اتَّى الْ وَأَنُوا الْبِيُوتَ مِنْ أَبُوالِهِا بِأَنْ تَأْنُوا الْبِيُوتَ مِنْ فَهُورِهَا ، وَلَكُنَّ الْبِرِّ مَنِ اتَّى اللهَ مَ حَدَّثَنَا مالِكُ عَنْ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْمَذَابِ حَدِّشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة حَدَّثَنَا مالِكُ عَنْ مَن الْمَذَاب يَعْنَمُ أَحِدَ كُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ ، فَإِذَا فَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُمَجِّلْ إِلَى مَن الْمُذَاب يَعْنَمُ أَحَدَ كُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ ، فَإِذَا فَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُمَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ بِلِ السَّيْرُ وَمِي اللهُ مُن أَيْلِكُ عَنْ أَبِيهِ قالَ السَفَرُ قِطْعَةُ مَن الْمُذَابِ يَعْنَمُ أَحَدَ كُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ ، فَإِذَا فَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُمَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ بِلَا السَّفَرُ وَعْمَ اللهُ بْنُ أَيْ الْمُ عَنْ أَبِيهِ قالَ كُنْتُ مِعَ عَبْدِ السَّهِ فِي وَيَوْمَهُ وَنُومَهُ مَنْ أَيْهُ عَنْ أَبِيهِ قالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ السَّهِ فِي مَن عَنْ أَبِيهِ قالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّهِ بْنَ عُمْرَ وَضَى اللهُ عَنْهُمَ الْمُ الْمُ عَنْ أَلِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّهِ بْنَ عُمْرَ وَضَى اللهُ عَنْهُمَا الْمُؤْمِ اللهِ قَلْ لَكُنْ بَعْدَ غُرُوبِ السَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَى المُورِبَ وَجَعَ بَيْنَهُمَا وَجَعَ مَنْ اللهُ وَنَ وَجَعَ مَنْ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ الرَّعْمُ اللهُ السَّمُ اللهِ السَّيْرُ أَخَرَ المَعْرِبُ وَجَعَمَ بَيْنَهُمَا . وَجَعَ مَنْ اللهُ وَلَ وَمَا اللهُ وَلَى اللّهُ الْمُولِ وَالْمُ إِلَى الْمُولِ وَالْمَعْمُ اللهُ الْمُولِ وَالْمَامِ وَالْمُولِ وَالْمُعَلِي اللهُ وَلَا السَّهُ وَاللّهُ الْمُولِ وَالْمُعْلِ الْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُعْمِ الللهُ الْمُعْرِ وَالْمَالِ الْمُعْرِقِ وَالْمُولِ وَالْمُعْرِقُ اللهُ الْمُولِ وَالْمَالِ السَّهُ الْمُؤْلِلَ الْمُعْلِ اللْمُعْرِلُ وَالْمُولِ الْمُعْلِ اللهُ الْمُولِ الللهُ الْمُؤْلِلُ اللهُ الْمُولِ الْمُعْلِي الللهُ الْمُعْرِلُولُ اللهُ الْمُعْرِلُ اللهُ الْمُولِ اللهُ ال

بالبُ مَن الْمُحْمِ وَجَزَاء الصَيْدِ، وَقَوْ لُهُ فَ الْمَالَى : فَإِنْ أَحْمِو اللهُ عَطَالا السَّبْسَرَ مِن الْمَدْي وَلاَ تَحَلَّقُوا رُوْسَكُم حَتَّى يَبْلُغَ الْمَدْيُ تَحِلَّهُ ، وَقَالَ عَطَالا الْبِحْصَارُ مِن كُلِّ شَيْءٍ يَحْبِسُهُ أَن بِاللهِ عَنْ يَبْلُغَ الْمُدَى عَلَيْ مَرَ اللهُ عَنْهُما حِينَ حَرَجَ اللهُ عَنْهُما حِينَ خَرَجَ اللهُ عَنْهُما حَينَ خَرَجَ اللهُ عَنْهُما حَينَ عَنْ الْبَيْتِ صَنَعْتُ اللهُ عَنْهُما حَينَ خَرَجَ اللهُ عَنْهُما حَينَ خَرَجَ اللهُ عَنْهُما حَينَ الْبَيْتِ صَنَعْتُ اللهُ عَنْهُما حَينَ عَنْ اللهُ عَنْهُما حَينَ اللهُ عَنْهُما حَيْدَ اللهُ عَنْهُما حَيْدَ اللهُ عَنْهُما حَدَى اللهُ عَنْهُمَا عَمْدَ اللهُ عَنْهُما حَدَى اللهُ عَنْهُما عَمْدَ اللهُ عَنْهُمَا عَبْدُ اللهُ عَنْهُما عَبْدُ اللهِ عَنْهُما عَبْدُ اللهِ عَنْهُما عَبْدُ اللهِ عَنْهُمَا عَبْدُ اللهِ وَسَالْمَ بُدُ اللهِ وَسَالْمَ مِنْ اللهُ عَنْهُمَا كَامَا عَبْدُ اللهِ وَسَالْمَ مُنْ اللهُ عَنْهُمَا عَبْدُ اللهِ عَنْهُمَا عَبْدُ اللهِ وَسَالْمَ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا عَبْدُ اللهِ عَنْهُمَا عَبْدُ اللهِ عَنْهُمَا عَبْدُ اللهِ وَسَالْمُ اللهُ عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَبْدُ اللهِ وَسَالْمُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا عَبْدُ اللهُ عَنْهُمَا عَبْدُ اللهُ عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَبْدُ اللهُ عَنْهُمَا عَبْدُ اللهُ عَنْهُمَا عَبْدُ اللهُ عَنْهُمَا عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا عَبْدُ اللهُ عَنْهُمَا عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا عَلْهُ عَنْهُمَا عَبْدُ اللهُ عَنْهُمَا عَنْهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ ع

() أواب (ا) أواب بالنبطين (ا) كذا في البونينية وفي بعض النسخ المعتمدة بيمستبع وعليها شرح الفسطلاني أه مصححه حسوراً لايأتي النساه (ا) منتقاً

لْيَالِيَ نَزَلَ الْجَيْشُ مِا بْنِ الرُّبَيْرِ فَقَالاً لاَيضُرْكَ أَنْ لاَ تَحُبُّ الْمَامَ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ يَيْنَكَ وَ يَيْنَ الْبَيْتِ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ كَفَالَ كُفَّارُ قُرَيْش دُونَ الْبَبْتِ فَنَحَرَ النِّيُّ عِزِّكَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَأَشْهِدُكُمُ ۚ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْعُمْرَةَ (١) إنْ شَاء اللهُ أَنْطَلَقُ فَإِنْ خُلِّي رَيْنِي وَ أَيْنَ الْبَيْتِ مَلْفُتُ وَ إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَ يَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النِّيُّ عَلِيٌّ وَأَنَّا مَمَهُ كَأَهَلَ بِالْمُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّا شَأَنْهُمَا وَاحِدُ أَشْهِدُ كُمُ ۚ أَنَّى قَدْ أُوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ ۗ النَّحْرِ وَأَهْدَى ، وَكَانَ يَقُولُ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافاً وَاحِداً يَوْمَ يَدْخُلُ مَكَّةً حَدِيْنَ ٢٦ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيةُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ بَعْضَ بِنِي عَبْدِ اللهِ قالَ مَرْشُ مُمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيي بْنُ صَالِحٍ حِدَّثَنَا مُمَاوِيَّةُ بْنُ سَلاَّمٍ حَدَّثَنَا يَحْيِيٰ بْنُ أَبِي كَشِيرِ عَنْ عِكْرِمَةَ قالَ قالَ قالَ (٤) ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَدْ أَحْصِرَ رَسُولُ اللهِ عَلِي ۗ فَكُلَّقَ رَأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتَّى ( \* ) أَعْتَمَرَ عاماً الْإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ مَرْثُ أَحْمَدُ بِنُ تُحَمِّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَن الزُّهُرِيِّ قالَ أَخْبَرَنِي سَالُمْ ۖ قالَ كَانَ ابْنُ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ " سُنَّةً رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِنْ حُبْسَ أَحَدُكُمُ عَنِ الْحَجِّ طَافَ مُّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عاماً قابِلا فَيُمْدِي أَوْ يَصومُ عَبْد الله أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَني سَالِم "عَنِ ـُ النَّصْ قَبْلَ الحَلْق في الحَصْر الرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَمْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ قَبْلَ أَنْ يَحْلَقَ وَأَمَرَ أَصْعَابَهُ بِذَٰلِكَ أَخْبَرُ نَا أَبُو بَدْرِ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ تُمَرَ بْنِ مُحَدِّدٍ الْمُمْرَىُّ قَالَ وَحَدَّثَ فَافِغُ أَنَّ

مه لاط (۱) محمر آ

(٢) دَخُلَ يَوْمُ

(٢) حدثنا (٤) فقال

(٠) ثم اعتمر:

(٦) رَسَمُ حَسَبُكُمُ في الاصل الذي بيدنا بنقطة سوداء بين الحاء والسين من تحت و نقطة حراء تحت الباء بمد السبين فصارت محتملة لان تكون حبكم وحبكم وكتب بهامش الاصل مانصه كذا صورته في اليونينية والذي في الفرع حبكم لاغير

> . مير تارق حدثني (۷)

عَبْدَ اللهِ وَسَالِلًا كَلَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مُعْتَمِرِينَ فَخَالَ كُفَّارُ قرَيْش دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بُدْنَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ **ۗ مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُحَصَ**رِ بَدَلْ ، وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ شِبْلِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّمَا البَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ (١ حَجَّهُ بِالتَّلَذُذِ َفَأُمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ ٣٠ أَوْ غَيْرُ ذَٰلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلاَ يَرْجِمُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَذَى وَهُوَ مُعْصَرُ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْمَتَ (٣) وَإِنْ أَسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ يَعِلُّهُ وَقَالَ مَالِكُ وَغَيْرُهُ يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَ يَحْلِقُ في أَيِّموْضِع (٤) كَانَ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهُ لِانَّ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ وَأَصْحَابَهُ بِالْحُدَيْدِيَةِ نَحَرُوا وَخَلَقُوا وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْء قَبْلَ الطَّوَّافِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهَدْيُ إِلَى الْبَيْتِ ، ثُمَّ لَمْ يُذْكُنُ أَنَّ النَّبيّ عَلَيْ أَمْرٌ أَحَدًا أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا وَلاَ يَمُودُوا لَهُ وَالْحُدَيْدِيَةُ خَارِجٌ مِنَ الْحَرَمِ ِ طَرْثُ إِسْمُعِيلٌ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ مُعْرَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةً مُعْتَمِرًا فِي الْفِيْنَةِ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَمْنَا كَمَا صَنَمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَهَلَ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّيَّ عَلِيَّ كَانَ أَهَلَ بَعُمْرَةٍ عَامَ الحَدَبْبيَةِ ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَنَ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ ما أَمْرُهُمْ إِلاَّ وَاحِدٌ، فَأَلْتَفَتَ إِلَى أَقْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدْ أَشْهِدُ كُمُ ۚ أَنَّى قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَمَ الْمُمْرَةِ ثُمَّ طَاف كَمُمَا طَوَافًا وَاحِدًا وَرَأْى أَنَّ ذٰلِكَ مُجْزِيًّا (٥) عَنْهُ وَأَهْدَى باسب قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : فَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أُذَّى مِنْ رَأْسِهِ فَفَيْدَيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسكِ ، وَهُوَ مُغَيِّرٌ ، فَأُمَّا الصَّوْمُ (٦) فَتَلَاثَةُ أَيَّامِ حَرْث عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَن حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَمْبِ بْنِ تُعَجْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي أَنَّهُ قَالَ لَمَنَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ ، قَالَ نَمَمْ يَا رَسُولَ اللهِ

الهُملة (١) نَتَصَ بالصاد الهُملة

(۲) عَدُوَّ

(٢) أَنْ يَبْعَثَ بِهِر

(٤) المواضع مدمد عاص

وقوله بجرياً قال الفسطلاني بغيرهمزة في البونينيةوكشطها في الله ع وأبتي الباء صورتها متصوبا على لغة من ينصب الجوائين بأن أو خبر يكون عده فة

> م. (٦) العيام · من الفتح

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ أَحْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ أَوْ أَطْمِمْ سِيَّةً مَسَاكِينَ أُو باسب أنوْلِ اللهِ تَعَالَى : أَوْ صَدَقَةٍ وَهُى إِطْعَامُ سِيَّةً مَ حرش أَبُو مُنميم حدِّثَنَا سَيْف قالَ حدَّثَنَى مُجَاهِد قالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّ عَنْ أَبِي لَيْلَى أَنَّ كَمْبَ بْنَ نَحْبُرَةً حَدَّثَهُ قَالَ وَقَفَ عَلَى ٓ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّهِ بِالْحَدَيْبِيَةِ وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ قَلْلًا فَقَالَ يُوْذِيكَ هَوَامُّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَالْحْلِثْي رَأْسَكَ ، أَوْ قَالَ أُحْلِقْ قَالَ فِي نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمُ مُرِيضًا أَوْ بِهِ أُذَّى مِنْ رَأْسِهِ إِلَى آخِرِهَا فَقَالَ النَّبِي عَلِينَ صُمْ اللَّامَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ آبِيْنَ سِتَّةٍ أَوِ ٱنْسُكُ ٣٠ عِمَا هُ الْإِطْمَامُ فِي الْفَدْيَةِ نِصْفَ صَاعِ **حَرَثْنَا** أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ بْنِ الْأَصْبِهَ إِنِّي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقُلَ ، قالَ جَلَسْتُ إِلَى كَعْب بن تُحِبْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلْنُهُ عَنِ الْفَكْيَةِ ، فَقَالَ نَوْلَتُ فِي خَاصَّةً وَهُيَ لَكُمُ عَامَّةً مُعِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي ، فَقَالَ مَا كُننْتُ أُرى الْوَجَعَ بَلَغَ (اللهُ مِن أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى تَجِدُ شَاةً ، فَقُلْتُ لَا فَقَالَ (٥) فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْمِ سِتَّةً مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينِ نِصْفَ. صَاع النَّسْكُ شَاةٌ صَّرْثُ إِسْطُقُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَن ابْنِ أَبِي تَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَمْبِ بْنِ تُحِبّْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِينَ رَآهُ وَأَنَّهُ (٦) يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِ فَقَالَ أَيُونُذِيكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَمَمْ عَأْمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحَدَيْبِيَةِ وَلَمْ يُتَبَيِّنْ لَهُمْ أُنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا وَهُمْ (٧) عَلَى طَعْج أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ فَأَنْزَلَ اللهُ الْفِدْيَةَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَنْ يُطْمِمَ فَرَقاً بَيْنَ سِتَّةٍ أَوْ يُهْدِىَ شَامًا أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ \* وَعَنْ مُحَمَّد بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا وَرْقاء عَن ابْن أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَخْبَرَنَا (١) عَبْدُ الرَّ الْمِنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ مُجْرَةً

مر (۳) مماً • وقد كتبت مما غلر الحرة في فر هر الدونيشة

ه وسيره المراقبة (٥) قال (٦) والمراقبة (١) المراقبة (١) المراقبة (١)

(٦) فنح الهدرة من الفرع وفي نسخة ابن رافع واله يسقط على وجهه القمل -ه-

(٧) وَهُوَ ٧ وَهُوَ

لاما (۸) حدثنی

را) مدر منصور بهاعه له من أن عازم فرواية شعبة أه من خامش الاصل (م) كذا في اليونينية والمورع وفي بعش النبخ كالصطلابي كمام وفيه أمه

(۲) رسول اقه
 (٤) شم آلفاء من الفرح
 وهومثات آلفاء ( توله كيوم)
 كسر ألمج هسو الذي في
 آليونيئية أه مصححه

ق ع (٦) منالنهم الى قوله واتفوا الله الذي اله تحصرون

 (۷) ستمالا بوی ذر والوقت انتظ باب وثبتت عندها واو السطف قبل آذا

(A) وهو في غير (A) الرمز الذي نوق عدل (P) الرمز الذي نوق عدل في فرع ليونينية الذي يبدأ وفي ألسنغ بوفي النسطلاني وشيخ الأسلام المتب في نسخة طذا كسرت إبتاء الخطاب عدلا بالنصب أه مسجعه

الله الله في الفرع وأصله في الفرع وأصله في الفرع وأصله فيكون من قول ابن أبي المنافذة المنافذ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَآهُ وَفَيْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجُودِ مِثْلَهُ بِاسْبُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى فَلَا رَفَتُ مَرْضُ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنْنَا شُعْبَةٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ (١) أبي جازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ الْبَيْتَ فَلَّمْ يَرْفُتْ وَكُمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا (٢) وَلَدَنَّهُ أَمُّهُ بَاسِبُ فَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ فُسُونٌ وَلاَ حِدَالَ فِي الْحَجَّ صَرَّتُنا مُحَدَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَاضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (\*) عَلَيْكُ مَنْ حَجَّ هَٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُتْ ( ) وَلَمْ يَفْسُقْ رَجْعَ كَيَوْمِ وَلَدَنْهُ أَمْهُ ( ) باسب فَول اللهِ تَعَالَى لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُّمْ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُنْفَعَدًا لَجْزَاء مِثْلِ مافَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (١٠) يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيامًا لِيَدُونَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمًّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقَيمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو أَنْتِهَامٍ أُحِلِّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَالسِّبَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَأَتَقُوا اللهَ النِّي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ بِاللَّهِ مَا وَأَ صَادَ الْحَلَالُ فَأَهْدَى لِلْمُعْدِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ ، وَكَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَّسُ بِالْذَّبْحِ بَأْسًا وَهُو غَيْرُ (٨) الصيَّدِ نَحُو الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالْخَيْلِ يُقَالُ عَدْلُ ذُلِكَ مِثْلُ ، فَإِذَا كُسِرَتْ عِذَٰكُ (٧) ، فَهُوَ زِنَةٌ ذَٰلِكَ قِيَامًا قِوَامًا يَمْدِلُونَ ، يَجْمَلُونَ عَذَٰلاً ورش مُعادُ بْنُ فَضَالَةٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ أَنْطَلَقَ أَ بِي عَامَ الْحُدَيْدِيَةِ ، فَأَحْرَمَ أَصْعَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ ، وَحُدِّثَ النِّبِيُّ عِلْكُ أَنَّ عَدُوا يَعْزُوهُ أَا نُطِلَقَ النِّي عِلِيِّ فَبَيْنَمَا (١٠) أَنَا مَعَ أُصِحَا إِلِهِ تَضَعَّكَ (١١١) بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ فَنَظَرْتُ فَإِذًا أَبَا بِحِمَارِ وَحْسَ فَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَمَنْتُهُ فَأَثْبَتُهُ وَأَسْتَمَنْتُ بِهِمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَأَكَانَا مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِينَا أَنْ نُفْتَطَعَ فَطَلَبْتُ النَّيَّ عَلِيًّا أَرْفَعُ فَرَسِي شَأُوا وَأُسِيرُ

نْ بَنِي غَفِارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ قُلْتُ أَيْنَ تَرَكْتُ النَّبِي عَلِيَّ قَالَ وَهُوَ قَايِلُ السُّقْيَا فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَكَ يَقُرُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ الله إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَمُوا دُونَكَ فَأَنْتَظِرُهُمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشِ وَعِنْدِي مِنْهُ ۚ فَاصِلَةٌ ۚ فَقَالَ لِلْقَوْمِ كُلُوا وَهُمْ مُحْدِمُونَ باسب " عَلَىٰ بْنُ الْبَارَكِ عَنْ يَحْيي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي قَتَادَةً أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ أَنْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيِّكُ عَامَ الْحَدَيْدِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أَحْرِمْ فَأَنْبِتْنَا بِمَدُو ۖ بغَيْفَةَ فَتَوَجَّهْنَا فَرَأَيْتُهُ كَفَمَلْتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ فَطَمَنْتُهُ فَأَثْمَتُهُ فَأَسْتَمَنَّهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُمينُونِي فَأَكَلْنَا لَمِقْتُ بِرَسُولِ اللهِ عَلِيِّ وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ أَرْفَعُ فَرَسَى شَأُواً وَأَسِيرُ عَلَيْهِ شَأُواً فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ آبني غِفَارٍ في جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ (٣) أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ عِلِيِّ فَقَالَ تَرَاكُنُّهُ بِتَهْ فِهِنَ (٤) وَهُو قَائِلُ السُّقَيْنَا فَلَحِقْتُ برَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ حَتَّى أَتَبَتُهُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ ٱللهِ إِنَّ أَصِحا بَكَ أَرْسَلُوا يَقْرَوُّونَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةُ الله وَ بَرَكَانِهِ الْمَدُوُّ دُونَكَ فَأَ نُظُرْهِمُ فَفَعَلَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَصَّدْنَا جِمَارَ وَحْشَ وَإِنَّ عِنْدَنَا فَاصْلَةً فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عِلَيْتِهِ لِأَصْعَا بِهِ كُلُوا وَهُمْ ﴿ لاَ يُمِينُ ٱلْمُحْرِمُ الْحَلَالَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ كُمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا (٦) صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مُمَّدٍ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ خ (٧) وَحَدَّثَنَا عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ حَدَّثَنَا صَالِح مُ بْنُ كَبْسَانَ عَنْ أَبِي مُكِّدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضَىَ الله عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِّي مِلِّ إِلْقَاحَةِ وَمِنَّا ٱلْحُرْمُ وَمِنَّا غَيْرُ

وفي القسطلاني ان رواية أبي خر بتعين مفتوح التاء خر بتعين مفتوح التاء بتعين بتعيما قال وفي بتعيما قال وفي فرع البونينية وأصلها ضية فرق الهاء بالحرة تحت الفتحة الفرع التي يبدنا اها من غير همز كما في الفرع وصمح عليه وفي غيره بالهمزة مصحح عليه وفي غيره بالهمزة مصححه وفي غيره بالهمزة

ه (۲) فنظر أصمابي لحمار

(٣) فقلت له

(1) في فرع البونينية الذي بأيدينا كتبت كسرة الهاء وضمها الحرة

(ه) حدثني

(٦) عن صالح

(٧) هي منقوطة في نسخة الغرع التي ببدنا وكند عليها في كتاب الغسل في بات اذا التي الختانات الح مائمه كذا في اليونيئية في كل تحويل اه يعني بالخاء المعمة اشارة الى سند آخر اله مصحعه

الْحُرْمِ فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءُونَ شَيْئًا فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْش يَعْنِي وَقَعَ (١) سَوْطُهُ فَقَالُوا لاَنْمِينَكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إِنَّا مُحْرِمُونَ فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِمارَ مِنْوَرَاء أَكَمَةً فِفَقَرْ ثُهُ فَأَتَبْتُ بِهِ أَصْحَابِي فَقَالَ (٢) بَمْضُهُمْ كُلُوا وَقالَ بَمْضُهُمْ لاَ تَأْكُلُوا وَأُتَبْتُ النَّبِيُّ مِنْ إِلِيَّةٍ وَهُو َ أَمَامَنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُاوهُ حَلَّالٌ (٣) قالَ لَنَا عَمْرُ و أَذْهَبُوا إِلَى صَالِحٍ فَسَلُوهُ عَنْ هَذَا وَغَيْرٍ مِ وَقَدِمَ عَلَيْنَا هَاهُنَا بِالْبُ لَا يُشِيرُ ٱلْحُرْمُ إِلَى الصَّيْدِ لِكُمِّيْ يَصْطَادَهُ الحَلَالُ مَرْشِ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُمَّانُ هُوَ ابْنُ مَوْهَبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيٌّ خَرَجَ حَاجًا خَفَرَجُوا مَعَهُ فَصَرَفَ طَأَيْفَةً مِنْهُمْ ۚ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةً فَقَالَ خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ خَتَّى نَلْتَقَى ، فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ ، فَلَمَّا أَنْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلهُم ْ إِلاًّ أَبُو قَتَادَةَ ( " كَمْ يُحْرِمْ فَبَيْنَمَا مُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأُوا مُحْرَ وَحْس ( ٥ ، خَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ ْ عَلَى الْحُمُرُ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا وَقَالُوا (٦) أَنَأ كُلُ كُم صَيْدٍ وَنَحْنُ ا مُعْرِمُونَ فَمَكْنَا مَا بَقِيَ مِنْ كَلْمِ الْاتَانِ فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالُوا (٧) يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُننًا أَحْرَمْنَا وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَرَأَيْنَا مُحْرَ وَحْشِ فَحَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَمَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا ثُمَّ قُلْنَا أَنَأ كُلُ كَلْم صَيْدٍ وَنَحْنُ أَخْرِمُونَ كَفَمَلْنَا مابَقَ مِنْ كَلْمِهَا قَالَ مِنْكُمْ ﴿ اللَّهِ أَحَدُ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أُوالْشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا لاَ قَالَ فَكُنُوا مابَقَ مِنْ خَمِهَا بِاسِ ﴿ إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ جَمَاراً وَحْشِيّا حَيًّا كُم ْ يَقْبُلُ ۚ صَرْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَن ابْنِ شِهابِ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْمُودٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةً اللَّيْتِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ عِلِيَّةِ حِمَاراً وَحْشيًّا وَهُو بِالْلاَّ بُواءِ أَوْ بوردّانَ فَرَدَّهُ (٩) عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مافِي وَجْهِهِ قالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ (١٠) عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمْ باب مايقْتُلُ

الْحُرْمُ مِنْ الْدَوَابِ مِرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن مُمْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قالَ خَسْ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْحُرْمِ في قَتْ لِهِنَّ جُنَاحٌ \* وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُعَرَّ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّة قَالَ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِنْتُ ابْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ حَدَّ ثَلْتِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ عَنْ النِّبِيِّ مِلْكِنِّ يَقْتُلُ الْحُرْمُ حَرِّتُ أَصْبَغُ (١) قالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ بُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ سالِمٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَتْ حَفْصَةٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خُسْمِنَ الدُّوابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْفُرَابُ وَالْحِدَأَةُ (٢) وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْثُ الْعَقُورُ مِرْشُ (٣) يَحْييٰ بْنُ سُلَيْهَانَ قالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ قالَ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَنِ ابْن شِهاَبِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائيسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائيسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائيسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهِ عَلْ خَمْسُ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ ( ) في الْخَرَمِ الْفُرَابُ وَالْحِيَّاةُ ( ) وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَابُ الْمُقُورُ مَرِّشُ مُمَرُ بِنْ حَفْس بْنِ غِياتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قَالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا (٢٠ تَحْنُ مَعَ النَّبِّ عَلِيَّةٍ فِي غَارِ بِمِـنِّي إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ وَالْمُوْسَلاَتِ وَإِنَّهُ لَيْتُلُوهَا وَإِنِّي لَأَتَلَقَّاهاَ مِنْ فيهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبْ بِهَا إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ أَقْدُلُوهَا فَأَبْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ وُقِيَتْ شَرَّكُم كُم كَا وُقِيثُم شَرَّهَا صَرْثُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهِابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْوِ عَنْ عَالْشِهَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّيّ عَلِيْنَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْنَ قَالَ لِلْوَزَغِ فُوَيْسِقٌ وَكُمْ أَسْمَعُهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ (٧) باسب لاَ يُعْضَدُ شَجَرُ الحَرَمِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ بَإِلَيْهِ لاَ يُعْضَدُ شُو كُهُ مَرْشِ تُتَبَّبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْقَبْرِيِّ عَنْ أَبِيشُرَيْمٍ

(١) أُصِبْعُ بْنُ الْفُرَجِ

(٢) وَالْمَالِدُ أَ

(۲) وحدثنی ص پاط

(٤) يُقتَلْنَ

(٥) كذا فى اليونينيـة وذكرها فى الفتح بنيرهاء ثم قال ووقع في واية الكشميه فى الحداة بالفطة الواحدة

(٦) بَيْنَا

(٧) قالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ إِنَّمَا أَرَدُنَا بِهِذَا أَنَّ مِنَى مِنَ الْحَرَّمِ وَأَنْهُمْ كُمْ بَرَوْا بِقَتْلِ الْحَيَّةِ بَأْمَا

الْمَدَوِىُّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرُو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ أَتْذَنَّ لَى أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَحَدُّ ثَكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي لِلْغَدِ (١) مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ إِ، فَسَمِعَتْهُ أَذُنَاى، وَوَعَاهُ قَلْمَى ، وَأَ بْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ ، إِنَّهُ خَعِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قالَ فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ يَرْكِيُّ وَكُمْ ۚ يَأْذَنْ لَكُمُمْ ۚ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَار وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْفَائِبِ، فَقَيلَ لِابِي شُرَيْحِ مِاقَالَ لَكَ مَمْرُ وَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ بَا أَبَا شُرَيْحِ إِنَّ الْحَرَمَ لا يُعيِدُ عاصِياً وَلاَ فَارًا بِدَمِ وَلاَ فَارًا بِخُرْبَةٍ خُرْبَةٌ بَليَّةٌ بِليَّةٌ بِاللَّهُ الْمِنْفَرُ صَيْدُ الْحَرَمِ مَرْثُ لَحَمَدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خالَةٌ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ مِرْكِيِّ قَالَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأُحَدِ قَبْلِي وَلاَ تَحِلُّ لِأُحَدِ بَمْدِي وَإِنَّا أَحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَار لاَ يُخْتَلِّي خَلاَها وَلاَ يُعْضَدُ شَجِّرُها وَلاَ يُنَقَّرُ صَّيْدُهَا ، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفِ ، وَقالَ الْمَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلاَّ الْإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ إِلاَّ الْإِذْخِرَ وَعَنْ خالِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ قالَ هَلْ تَدْرِي ما لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا هُوَ أَنْ يُنَصِّيهُ (٣) مِنَ الظَّلِّ يَنْزِلُ (٤) مَكَانَهُ ﴿ إِلَيْكُ لَا يَحَلُّ الْقَتَالُ مِتَكُنَّةً ، وَقَالَ أَبُو شُرَيْحٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ بِإِلَّيْهِ لاَ يَسْفِكُ بِهَا دَمَّا عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدِّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُس عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ النَّبيُّ عِلِيِّ يَوْمَ أَفْتَتَحَ مَكَّةً لاَهِجْرَةً وَلَكِنْ جِهادٌ وَلِيةٌ وَإِذَا ٱسْنَتْفِرْتُمْ فَأَ نَفِرُوا فَإِنَّ هَٰذَا بَلَّهُ حَرَّمَ ٥٠ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُوات والأرْض وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّهُ كُمْ يَحِلُّ (٧) الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي

(١) الْغَدَ

(۲) كبر الشادلابي در

(٣) تُنَحِيَّهُ (٤) تَنْزِلُ

(٠) كذا باب بضبة واحدةف اليونينية

(٦) حَرَّمَهُ

(٧) ذكر في الفتح أت لم
 يحل رواية الكشيهي وأن
 رواية غيره وانه لايحل قال
 القسطلاني والاول أنسب
 لقولة قبلي

وَكُمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمٍ ، الْقِيامَةِ لآ يُسْخَدُ شَوْ كُهُ وَلاَ يُنفَرُّ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقَطُ لُقَطَّتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفْهَا وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَها، قال الْمَبَّاسُ كَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَلْمِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُونِهِمْ قَالَ قَالَ إِلاَّ الْإِذْخِرَ \* أُهْجَامَة لِالْمُحْرِم وَكُورَ ابْنُ بُمرَ أَبْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَيَتَدَاوَى مَا كَمْ يَكُنْ فيهِ طيب مُرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ حَدَثَنَا سُفْيَانُ قالَ قالَ (١) تَمَرْثُو أُوَّالُ شَيْء سَمِينتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِيتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَحْتَجَمَ رَسُولُ ٱللهِ وَلِيْ وَهُوَ مُخْرِمٌ ، ثُمَّ سَمِينُهُ يَقُولُ حَدَّثَنَى طَأَوْسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ لَمَلَّهُ سَمِيةُ مِنْهُمَا مَرْثُ خَالِدُ بْنُ عَنْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ بِلالٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَحْتَجَمَ النَّيُّ عَلِي وَهُوَ مُعْرِمٌ بلَنِي جَل (") في وَسَطِ رَأْسِهِ إلى وَ وَيَجِ الْحَرْمِ مَرْثُنَا أَبُو الْمُنْيِرَةِ عَبْدُ الْقُدُوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدِّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَى عَطَاءِ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّي ﴿ إِلَّهِ تُوَوَّجَ مَيْنُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ﴿ بِالْبُ مَا يُنْفَى مِنَ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْحُرْمَةِ ، وَقَالَتْ عَالْمُتَةُرَضِيَ اللهُ عَنْهَا لاَ تَلْبَس (٢) الْحُرْمَةُ ثَوْبا بِوَرْسِ أَوْ زَعْفَرَ انْ ِ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا فَافِيمُ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مُمَرَ رضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ قامَ رَجُلُ فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ ماذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَكْبَسَ مِنَ الثياب في الْإِحْرَامِ فَقَالَ النَّيُّ مِنْ إِلَّهِ لاَ تَلْبَسُوا الْقَهِيمَ (1) وَلاَ السَّرَاوِ لاَتِ وَلا الْبَمَائُمُ وَلاَ الْبَرَانِسَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ لَبْسَتْ لَهُ نَمْلاَذِ فَلْيَلْبَسِ الْحُفَّيْن وَلْيَقْطُمْ أَسْفَلَ مِنَ الْكُمْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْوَرْسُ ، وَلاَ تَنْتَقَبِ المَرْأَةُ الْحُرْمَةُ وَلاَ تَكُبُّسِ الْقُفَّازَيْنِ \* تَابَعَهُ مُوسَى بْنَ عُقْبُةَ وَإِسْمُسِلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُقْبَةً وَجُورُ يُويَّةُ وَأُبْنُ إِسْمُقَ فِي النَّقَابِ وَالْقَفَّازَيْنِ ، وَقَالَ عُبَيْدُ أَلْهِ وَلا وَرْمَ

(٠) نَتَنَعُب

وَكَانَ يَقُولُ لاَ تَتَنَقَّبِ الْخُرْمَة وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ ، وَقَالَ مَالِكُ عَنْ نَافِيمٍ عَن ابْنِ مُمَرَ لاَ تَتَنَقَّب أَلْحُرْمَةُ \* وَتَابِعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ مِرْشُ قُتَبْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ وَقَصَتْ بِرَجُلُ مُعْرِمٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ فَأْتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ أَغْسِلُوهُ وَكَفَّنُوهُ وَلاَ تُعَطُّوا رَأْسَهُ وَلاَ تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْسَتُ يُهِلْ السِّهُ الاُغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَدْخُلُ الْحُرْمُ الْحَمَّامَ ، وَلَمْ يَرَّ ابْنُ مُمَرَّ وَعَالِشَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْعَبَّاسِ (١) وَالمسورَ بْنَ عَنْرَمَةَ أَخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاس يَمْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ لاَ يَغْسِلُ الْحُرْمُ رَأْسَهُ ، فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُوبَ الْأَنْصَارِي فَوَجَدْثُهُ يَعْتُسِلُ آيْنَ الْقَرْ أَيْنِ ، وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبِ فَسَالًمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَنْ هذا فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ الله بْنُ حُنَيْنِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ أَسْأَلُكَ (٢) كَيْفَ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ يَمْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمْ، فَوَصَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْب فَطَأَ طَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانِ يَصُبُ عَلَيْهِ أَصْبُ فَصَتَّ عَلَى رَأْسِهِ أُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيدَيْهِ فَأَفْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ عَرَاكِم بِمَا فَأَدْبَرَ ، وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ عَرَاكِمْ بِعَلْمَ بِالْبَ لُبْسِ الْخُفَيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ صَرَّتْنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أُحْبِرَ نِي تَمْرُو بْنُ دِينَارِ سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ زَيْدٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ سَمِعْتُ النِّيَّ عَلَيْكَ يَخْطُبُ بِعَرَفاتٍ مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ وَمَن كُمْ يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَكْبُسُ سَرَاوِيلَ (٣) لِلْمُحْرِمِ (١) صَرْشُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمُ ابْنُ سَعْدٍ حَدِّثَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ

(۱) المراد من علامة السقوط في هذه والتي بعدها أن أل وحدها سائطة وهو كذلك في الاصول عبد الله بن عباس بالتنكير

> (٣) يَسْأَلُكَ (٣) السَّرَادِيلَ (٤) السُّرِادِيلَ (٤) المُّخْرِمِ

(۱) القُمْنَ (۲) ( قَوْلُهُ وَرْسُ ﴾ (۲) ( قَوْلُهُ وَرْسُ ﴾ ضبط في الفرع الذي بيدنا وَرَسَ وكتبعليه بالهامش كذا في اليونينية الراء مفنوحة وصوابه السكون اله مصححه السكون اله مصححه (٤) لاَيدُ خُلُ مُكةً سِلاَحُ (٤) لاَيدُ خُلُ مُكةً سِلاَحُ (٢) الْمَطَّ الْبِينَ (٥) يَدُ حُرُوهُ (١) الْمَطَّ الْبِينَ (٨) يَمَّنْ (٧) أَلْمُ مَ (٨) يَمَّنْ (٩) جَءُهُ (٩) جَءُهُ (٩)

يَرْكِيْهُ مَا يَكْبَسُ الْحُرْمُ مِنَ الثِّيَابِ، فَقَالَ لاَ يَكْبَسِ الْقَمِيصَ (١)، وَلاَ الْعَمَائُمَ ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبُنُ نُسَ وَلاَ ثَوْباً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَّ وَرْسُ ٣٠ وَإِنْ كَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبُسِ الْخُفَّيْنِ ولْيَقَطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَفْبَيْنِ بِاسِ ﴿ إِذَا كُمْ يَجِد الْإِزَارَ فَالْيَلْبَسَ السَّرَاوِيلَ مَرْشُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَار عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ خَطَبَنَا النَّيِّ عَلِيِّةٍ بِعَرَفاتٍ فَقَالَ مَنْ كُمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ كَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ بِالبُ لُبْسِ السِّلاَحِ لِلْمُحْرِمِ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِذَا خَشِيَ الْعَدُو ۚ لَبِسَ السِّلاَحَ وَافْتَدَى وَلَمْ يْتَابَعْ بَايْدِ فِي الْفِدْيَةِ صَرَتْنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَعْتَمَرَ النَّبِيُّ (٣) مَلِيَّةٍ في ذِي الْقَمْدَةِ فَأَلِي أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةً حَتَّى قاصَاكُمْ لَ مُدْخِلُ (٤) مَكَّةً سِلاَحًا إِلاَّ فِي الْقِرَابِ بِالْبُ دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةً بِغَيْرٍ إِحْرَامٍ وَدَخَلَ ابْنُ عَمَرَ وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ إِلَيْقِهِ بِالْإِهْلاَلِ لِمَنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالْمُمْرَةَ ، وَكَمْ يَذْ كُنْ (٥) لِلْحَطَّا بِينَ (٦) وَغَيْرً مِهُمْ مَرْثُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهِيَّ وَقَتَ لِأَهْلِ الْدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْكُمَ (٧) هُنَّ لَمُنَّ وَلِكُلَّ آتٍ أَتَى عَلَيْدِنَّ مِنْ غَيْرِهِ مَنْ (١٥) أَرَادَ الحَجَّ وَالْمُنْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَينْ خَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةً مِنْ مَكَّةً مِرْشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ أَنَس بْنِ مالكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ دَخلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِنْفَرُ ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جاء (١) رَجُلُ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطَّلِ مُتَعَلَّقْ بِأَسْتَارِ الْكَمْبَةِ فَقَالَ أَفْتُلُوهُ بِاسِ إِذَا أَحْرَمَ جاهلاً وَعَلَيْهِ قِيَصْ وَقالَ عَطَانِهِ إِذَا تَطَيَّبَ أَوْ لُبِسَ جَاهِلِاً أَوْ نَاسِياً فَلاَ كَفَارَةَ عَلَيْهِ صَرَبْنَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا

َهُمَّامْ حَدَّثَنَا عَطَاهِ قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ (١) يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله عِلْقِ فَأَتَاهُ رَجُلُ عَلَيْهِ جُبَّةٌ أَرَّهُ (٢) صُفْرَةٍ أَوْنَحُوهُ كَانَ (١) مُعَرَّ يَقُولُ لِي يُحِبُّ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ تَرَاهُ فَنَزَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ فَقَالَ أَصْنَعْ في تُعَرْرَتِكَ ما تَصْنَعُ فِي حَجَّكَ، وَعَضَّ رَجُلُ يَدَ رَجُلٍ، يُعْنِي فَأُ ْتَلَزَّعَ ثَنْيَتُهُ ۖ فَأَ ْبَطَلَهُ النَّبَيْ بابُ الْحُرْمِ يَمُوتُ بِمَرَفَةَ وَكُمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ عَلِيَّ أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الحَجّ طرش سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ا بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا رَجُلْ وَاقِفْ مَعَ النَّبِّ عَرَّافَةً إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَ قَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَفْعَصَتْهُ فَقَالَ (٥) النَّبَى عَلِيَّ أَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْ بَيْنِ أَوْ قَالَ ثَوْ بَيْهِ وَلاَ يُحَنْظُوهُ وَلاَ يُخَمِّرُوا رأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ اللِّي مَرْثُ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (٦) عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ بَيْنَا رَجُلُ وَاقِفٌ مَعَ النِّبِيِّ بِيرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَ قَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْ قَصَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ يَرْكِيُّ أَعْسِلُوهُ بِمَاءَ وَسِدْرِ وَكَمْنُوهُ ف ثَوْ يَيْنِ وَلا تَمَسُّوهُ (٧) طيبًا وَلاَ تُحَمَّرُوا رأْسَهُ وَلاَ تُحَنَّطُوهُ ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ مُلَبِيًّا بِاسِ مُنَّةِ الْخُرْمِ إِذَا ماتَ صَرَّتُ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ۚ أَخْبَرَ نَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ مَيْكِينِ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُو كُمْرِمْ فَكَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَيْكِ أَعْسِلُوهُ عِمَاء وَسِيْدٍ وَكَنْفُنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلا تَمَسُّوهُ (٥٠ بطيب وَلاَ تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَث يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًّا باب الحَجِّ وَالنُّذُورِ عَنِ الْمَيِّتِ وَالرَّجُلُ يَحُجُ عَنِ المَرْأَةِ مرش مُوسى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَ انَّةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ عَنِ ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جاءِتْ إِلَى النَّيِّ عَلِيَّةٍ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي

(۱) أَنْ يَعلَى بْنِ أَميَةً اللهِ المَا المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

دِيْ مِانَتْ أَفَأْحُجُ عَنْهَا قَالَ نَمَمْ حُجِّى عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ عَمَّنْ لاَ يَسْتَطيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَة شِهَابِ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارِ عَن ابْن عَبَّاسِ عَنِ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمْ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَّمَةً حَدَّثَنَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ جَاءِتِ أَمْرَأَةٌ عَلَمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجّ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطيعُ (٣) أَنْ يَسْتَوَى عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ ب حَبِّ المَرْأَةِ عَن الرَّجُلِ حَرِّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أب عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَار عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّيِّ عَلَيْهِ كَفَاءَتِ أَمْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمَ كَفَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ ۚ جَفِعَلَ <sup>(٤)</sup> النَّى عَلِيَّ يَصْرُفُ وَجْهَ الْفَصْلِ إِلَى الشِّقّ الآخر كَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأْحُجُ عَنْهُ ا حَجَّ الصِّبْيَانِ مِرْشُ أَبُو النُّمْانِ حَدَّثَنَا قالَ نَمَمْ وَذَٰلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِإِس أبي يَزيدَ قالَ سَمَّتُ يَقُولُ بَعَنَنِي أَوْ قَدَّمَنِي النَّبِيُّ عَلِيِّ فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعِ بِلَيْلٍ صَرَّمْنَا إِسْحُقُ أَخْبَرَنَا (٥٠ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهابِ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَفْبَلْتُ وَقَدْ نَاهَزْتُ الْحُلُمُ أَسِيرُ عَلَى أَتَانِ لِي وَرَسُولُ اللهِ عَلِي قَامُمْ يُصَلِّي عِ يَدَى بَمْضِ الصَّفِّ الْأُوَّلِ ثُمَّ نَرَلْتُ عَنْهَا فَرَتَعَتْ فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ

مسم (۱) قاضييته

(۲) وجدثنا ا

(٢) مايستطيع

(٤) وجعل

(ه) (قوله أخبرنا بمقوب) كذا هو في بعض النشخ والذي في أكثرها حدثنا يعقوب وهو الذي التصرعلية في النتح كذا بهامش النرمي الذي يبدنا اه مصحمه

اللهِ عَلِيَّةِ وَقَالَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عِمِنَّى في حَجَّةِ الْوَدَاعِ صَرْثُ عَبْدُ الرَّ عُمْنِ ا بْنُ يُونُس حَدِّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِب بْنِ يَزِيدَ قالَ حُبِعٌ بِي مِنعَ رَسُولِ (١) اللهِ عِنْ وَأَمَّا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ مِرْثُ عَمْرُ و بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَاا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّخْنِ قَالَ سَمِيْتُ مُمَرَّ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَكَانَ ٣٠ قَدْ حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ بِآلِكِ باب ُ حَجِّ النَّساء وقال لِي أَنْهَدُ بْنُ تُحَمِّدٍ (٣) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَذِنَ تُمَرُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِأَزْوَاجِ النِّيِّ عَلَيْ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا فَبَعَثَ مَمَّهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَالرَّ عُمْنَ " **مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَتَنَا عَالِشَةُ** بِنْتُ طَلْحَةً عَنْ عَاثِشَةً أُمِّ الْمُوْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلا نَغْزُوا (٥) وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ فَقَالَ لَـٰكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ (٦) الحَجُّ حَجُّ مَبْرُورٌ فَقَالَتْ عَالَيْسَةُ : فَلاَ أَدَعُ الْحَجَّ بَمْدَ إِذْ سَمِيْتُ هَٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي صَرْتُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَمْرُو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاس عَنِ ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ قالَ النِّبِيُّ عَيِّكُ لاَ نُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي عَمْرَمْ ۗ وَلاَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلُ إِلا وَمَعَهَا تَحْرَمُ فَقَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ في جَيْش كُلَذَا وَكَذَا وَأَمْرَأَ تِي ثُرِيدُ الحَبَّ فَقَالَ أَخْرُجْ مَمَّهَا حَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا يَزِيدُ ابْنُ زُرَيْعٍ أُخْبِرَ نَا حَبِيبُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ لَك رَجَعَ النَّبِي عَلِيَّ مِنْ حَجَّتِهِ قالَ لِأُمَّ سِنَانِ الْأَنْصَارِيَّةِ مَا مَنَعَكِ مِنَ الحَجّ قالَت أَبُو فُلاَنْ تَعْنِي زُوْجَهَا كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أُحَدِهِا ، وَالآخَرُ يَسْق أَرْضاً لَنَا ، قالَ َ فَإِنَّ مُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً (٢) مَعِي رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيّ

(۱) الني (۲) وكان السائب (۳) هُو الْأَزْرَ قِ (۵) ابْنَ عَوْف (۵) ابْنَ عَوْف الالنه بعد واو تنزوا في الونينية القرع القرع

(٧) حَجَّةً أَوْ لَحَجَّةً مَتِي

عَلِيْنَ مَرْثُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُمَايِر عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَباسَعِيدٍ وَقَدْ غَزُا مَعَ النَّبِّ عَلِيَّةٍ ثِنْتَىٰ عَشْرَةً عَزْوَةً قَالَ أَرْبَعْ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ أَوْ قَالَ يُحَدَّثُهُنَّ (١) عَنِ النَّبِّ عَلِيَّةٍ فَأَعْبَنْدَنِي وَآ نَقْنَنِي أَنْ لاَ نُسَافِرَ أَمْرَأَةٌ مَسِيرَةً يَوْمَيْنِ لَبْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو غَمْرَمٍ وَلاَ صَوْمَ يَوْمَيْنِ الْفِطرِ وَالْا ضْحَى ، وَلاَ صَلاَةً بَعْدَ صَلاَ تَيْنِ ، بَعْدَ الْمَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّسُ ، وَبَعْدَ (١) أَخَذْ مُنَّ الصُّبْحِ حَتَّى تَطَلُّعَ الشَّسْ ، وَلا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَّتَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ الْأَفْطَى بِالْبُ مَنْ نَذَرَ اللَّهْيَ إِلَى الْكَمْبَةِ مِرْشُ ابْنُ ٣٠ سَلاَم أُخْبَرَ نَا الْفَزَارِي عَنْ مُعَيْدِ الطَّوِيلِ قالَ حَدَّثَنَى ثَابِتٌ عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ بِهِيِّ رَأَى شَيْخًا يهادَى بَيْنَ أَبْنَيْهِ قالَ ما بَالُ هٰذَا قالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِي قالَ إِنَّ الله عَنْ تَعْذِيبِ هَٰذَا نَفْسَهُ لَغَنِي (٣) أَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ إِخْبَرَاهُمْ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنِ أَبِي أَيُوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا انْكَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرِ قالَ نَذَرتْ أُخْتِي أَن تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَأَمَرَ ثَنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبَّ بِبَلِيَّةٍ فَأَسْتَفْتِبْتُهُ ( \* فَقَالَ أَ عَلَيْهِ السَّلَّامُ ( ) لِتَمْشِّ ( ) وَلْتَرَّكُ قَالَ وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لاَ يُفَارِقُ عُقْبَةَ مَرْثُ ( ) أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَىٰ بْنَ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَبْرِ عَنْ عُقْبَةَ فَذَ كُرَ الْحَدِيثَ بِالْبُ (٨) حَرَم اللَّدِينَةِ صَرَّتُ أَبُو النَّمْ اَنْ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عاصِم مُ أَبُو عَبْدِ الرَّهُمٰنِ الْأَحْوَلُ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ قَالَ اللَّهِ يِنَّةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا وَلاَ يُحْدَثُ فِيها حَدَثْ مَنْ أُحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَمْنَةُ اللهِ وَاللَّا أَكِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ مَرْثُ أَبُو مَعْمَرَ حَدَّنَا عَبْدُ الْوَارِثُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمَ النَّبِي إِنَّ اللَّهِ عَنْ أَرْسَ

ر صلى الله مح • كدا . و البوينية

(٧) فال أبو عبد الله حدثنا

(A) سم الله الرحن الرحيم باب مشل المدينة

٨ فضائل المدينة باب حرم المدينة

بِينَاه المَسْجِدِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي فَقَالُوا (١) لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ فَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ ثُمَّ بِالْحِرَبِ فَسُوِّيتٌ وَبِالنَّحْلِ فَقُطِعَ فَصَفُوا النَّحْلَ قبشةَ المَسْجِدِ وَرَثُنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّ ثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ ٣ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عِلْ قَالَ حُرِّمَ ٣ ما مَيْنَ لاَ بَي اللَّهِ ينتَدِ عَلَى لِسَانِي قالَ وَأَتَى النَّبُّ عِلَيْدَ مِنِي عارِثَةَ فَقَالَ (1) أَرَاكُمُ (0) مَا بنِي حَادِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ بَلَ أَنْتُمْ فِيهِ صَرَّتُنَ أَكُمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عَلَٰ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَاعِنْدَنَا شَيْءَ إِلَّا كِتَابُ اللهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَن النَّيِّ عَلِيَّةٍ اللدينة حررم ما ينن عائر إلى كذا من أحدت فيها حدَثًا أو آوى مُعدِثًا فعلَيْهِ لَمْنَةُ اللهِ وَاللَّا يُكَةِ وَالنَّاسَ أَجْمِينَ ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ ، وَقَالَ ذِمَّةُ الْسُلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَنَ أَخْفَرَ مُسْالِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْــهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِنَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَمْنَةُ ٱللَّهِ وَالمَلاَ يُكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينِ ، لاَ يُقْبِلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدُلْ (٦) بابُ فَضْلِ المَدِينَةِ وَأُنَّهَا تَنْنِي اللَّاسَ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ أَمَ مالكِ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَبَابِ سَمِيدَ بْنَ يَسَار يَقُولُ سَمِعْتُ أَبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِينَ أُمِرْتُ بِقَرْيَةً مِ مَا كُلُ الْقُرِي يَقُولُونَ يَمْرِبُ وَهِيَ المَدِينَةُ تَنْفِى النَّاسَ كَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَتَ الْحَديدِ باب اللَّهِينَةُ طَأَبُّهُ مُ مِرْتَ خَالِهُ بنُ عَلْدِ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ قَالَ حَذَّاتِي عَمْرُو بْنُ يَحْيىٰ عَنْ عَبَّاسِ بْنِسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي مُمَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْبَلْنَا مَعَ النِّبِي عِلِي مِنْ تَبُوكَ حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى المَدِينَةِ فَقَالَ هَذِهِ طَابَةُ " باب لاَ بَتِي الَّدِينَةِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَن ابْنِ شِهابٍ عَنْ سَعِيدِ

(۱) الرا (۲) أبني محمر (۲) خرام (۲) خوام (۵) وال (۵) أداكم بنتج الهنزة في النوع وغيره (٦) قال أبو عب ألله

ابْنِ المَسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَوْ رَأَيْتُ الظَّبَاء بالمَدينَةِ تَوْتَتُمُ مَاذَعَرْتُهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّهِ مَا بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا حَرَامْ ضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ عَرَالِيِّهِ لا يَنْشَاهَا إِلاَّ الْمَوَّافِ (٣) ، يُرِيدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّارْدِ ، وْ مُنَ يُنَّةُ يُرِيدَانَ اللَّهِ ينَةَ يَنْمِقَانِ (٤) ثَنَيَّةَ الْوَدَاعِ خَرًّا عَلَى وُجُوهِهِمَا حَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَمَعْتُ حَدُ إِلاَّ أَنْمَاعَ ، كَمَا يَنْهَاعُ اللَّحُ المدينة مرش عَلى (١٠ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ قالَ أَخْبَرَنِي

رة. (1) عن (٢) كذا فى اليونينية بالباءً المتناة النحية وقال الحافظ. بتاء الخطاب للاكثر

(٢) عَوَافِي

كذا فى فرع البونينية الذى يدنا علامة أبى فر والتصحيح على السواف وعلى عوافى والذي في القسطلاني ان رواية أبى ذر عوافى متعط فحرر اهم مصححه

(٤) الضبطان في الفرع معا لاص وط

(٥) وُحُوشاً

(٦) ليس في اليونينية على الحرف الاول من تفتح تقط في المواضم الثلاثة فاحتمل أن يكوث بالفوقية أو التحتية بضم الفوقية اه وفي بد من الاصول بفتح التحتية هذه. (٧) كذا في اليونينية هذه.

لاب، المربة الله (A) هي بنت سعد (A) ابن عبد الله

أُسَامَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَشْرَفَ النَّبُّ عَيْنِ عَلَى أُطُّم مِنْ آطًام الَّدينَةِ فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى إِنِّي لَأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ \* تَابَعَهُ مَعْمَرُ وَسُلَيْانُ بْنُ كَثِيرِ عَنِ الرُّهْرِيِّ بِالْبُ لاَ يَدْخُلُ الدَّجَّالُ المَّدِينَةَ مَرْثُنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ يَرْكِيَّهُ قَالَ لَا يَدْخُلُ المَّدِينَةَ رُعْبُ المَّسِيحِ الدَّجَّالِ لَمَا يَوْمَةِنهِ سَبْعَةُ أَبْوَابِ عَلَى (') كُلِّ بَابِ مَلَكَانِ حَرَثْ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالكُ عَنْ أَنعَيْمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُمْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُه عَلَى أَنْقَابِ المَدِينَةِ مَلاَ أَكَةُ لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّالُ مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَرْبِو حَدَّثَنَا إِسْحُقُ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مالك رضي الله عَنْه عَنْ النِّيِّ عَلِيِّهِ قَالَ لَيْسَ مِنْ اللَّهِ إِلاَّ سَيَطَوُّهُ الدَّجَّالُ إِلاَّ مَكَّةَ وَالمدينَةَ لَيْسَ لَّهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْتُ إِلَّا عَلَيْهِ المَّلَائِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونِهَا ثُمَّ تَرْجُفُ المَّدِينَةُ ۖ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْدِجُ اللهُ (٢) كُلِّ كَافِرِ وَمُنَافِي حَرَثُ يَحْيِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثْنَا ٱللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ حَدِيثًا طَو يلاً عَنِ الدَّجَّالِ فَكَانَ فِيهِ حَدَّثَنَا بِهِ أَنْ قَالَ يَأْتِي الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ المَدِينَةِ (٢) بَعْضَ السَّبَاحِ التِي بِالمَدِينَةِ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَنْذٍ رَجُلُ هُوَ خَيْرُ النَّاس أَوْ مِنْ خَيْدِ النَّاسِ ، فَيَقُولُ أَشْهِدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ ، الَّذِي حَدِّثَنَا عَنْكَ رَسُولُ اللهِ عِلْقِ حديثه ، فَيَقُولُ الدَّحَّالُ أَرَأُيْتَ إِنْ قَتَلْتُ هِذَا ثُمَّ أَخْيَنْتُهُ هَلْ تَشُكُّونَ فِي الْأَمْرِ ، لُّهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ فَيَقُولُ حِينَ يُحْيِيهِ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَلْمَدَّ بَصِيرَةً مِنَّى الْيَوْمَ ، فَيَقُولُ ٱلدَّجَّالُ أَتْشُلُهُ فَلاَ (٤) أُسَلَّطُ عَلَيْهِ باب " اللَّه ينتُهُ تَنْنِي الْحَبَّثَ

(۱) ليكل (٢) اليه وسم المحمولة (٢) يُعْرَلُ (٢) اليه المحمولة (٤) ( قوله أتنه فلا أسلط حليه ) قال شيخ الاسلام هو وفي نسخة باظهارها وكانه ينكر ارادته التنل وعدم ما أريد قتله فلا أسلط عليه فعناه علي هذا عليه أسلط عليه فيناه علي هذا أسلط عليه فيناه علي هذا المتلط عليه فيناه علي هذا المتلط عليه وفي نسخة ولا يُسلط عليه وفي نسبخة ولا يسلط عليه وفي المسلط عليه وفي نسبخة ولا يسلط عليه وفي نسبخة ولا يسلط عليه وفي المسلط عليه وفي ا

عليه إه

**مَرْثُ** عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ ﴿ عِدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ كُمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر عَنْ جابرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جاءً أَعْرَابِي النَّبِيُّ عَلِيُّ فَبَايَمَهُ عَلَى الْإِسْلاَمِ عَنْهُ عِنَ الْغَدِ عَمُْوماً، فَقَالَ أَقِلْنِي فَأَلِى ثَلَاثَ مِرَار ، فَقَالَ اللَّهِ يَنْةُ كَالْكِيرَ تَنْفِي خَبَّهَا ، وَيَنْصَعُ مَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ يَزِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ لَكَ خَرَجَ النَّبِي (٢) عَلَيْكِ إِلَى أُحُدٍ رَاجَعَ نَاسَ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَتْ فِرْقَةٌ نَقَتْنُهُمْ وَقَالَتْ فِرْقَةٌ لَا نَقْتُلُهُمْ فَلْزَلَتْ كُمْ ۚ فِي الْمُنَافِقِينِ فِئَتَـٰيْنِ وَقَالَ النَّبِيُّ يِزِّكِيِّهِ إِنَّهَا تَنْفِي الرِّجَالَ (٣<sup>٠)</sup> مَرْشُ (٤) عَبْدُ اللهِ بْنُ تَحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا عَنِ ابْنِ شِهِ آبِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلِيُّ قَالَ اللَّهِمَّ أَجْمَلُ بِاللَّهِ بِنَةِ صِعْنَىٰ ما جَعَلْتَ بِمَكَّةً مِنَ الْبَرَكَةِ \* تَابَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ مُعَرَ عَن يُونُسَ طِرْشُ قُتَيْبَةً حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَى عَنْ تُحَيَّدٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عِلِيِّةِ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ المَدِينَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ وَإِنْ **مَرْشُنَا (٦) ابْنُ سَلاَمِ أُخْبَرَ نَا الْفَزَارِيُّ عَنْ تُحَيْدِ الظَّوِيلِ عَنْ أُنْسَ رَضِي اللهُ عَنْهُ** بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ ، فَكَرَهَ رَسُولُ اللهِ يَرْكِيُّ أَنْ سَلِمَةَ أَلاَ تَحْتَسِبُونَ آ ثَارَكُمُ ۚ فَأَقَامُوا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن تُعَمَّر ، قالَ حَدَّثَنَى خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّ هُنِ عَنْ حَفْص بْن عاصِمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ الذِّي عَلِيَّ قَالَ مَا يَبْنَ عَبْقِي مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي صَرَّتُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامِةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عالشِّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَاقالَتْ لَلَّا قَدِمَ رَسُولُ

هرس (۱) وَتَنْصَعُ طَيبَهَا ( قوله طبها ) فوقه لفظ منا وليس تحت الطاء كمرضع سكون الباءكذا في المطبوع

سابقاً وليس في القسطلاني الاروايتان فانظره كتبه

> عبحجه د

(٢) رَسُولُ اللهِ م

(٣) الدَّجَّالَ قالَ في المنتح

هي تصحيف لالاط

(٤) حدثني

(٠) أَنْ تَعْرَّى

سرق (٦) حدثنی

(v) أَرَادُوا <sup>(۱)</sup> بَنُوسَلِمَةَ

(۸) وَقَبْرِي

هکذا زیادة الواو فی وقبری والتخریجة بمد ومنبری فی الیونینیسة وعبارة النتح والفسطلانی وفی روایة ابن عساکر نبری بدل بینی

(1) كدا فى الطبوع سابقامن غير رمز عليها اه منهامش الاصل

اللهِ عَرَاكِيْ اللَّهِ مِنَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَ بِلاَلْ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَنْهُ الْحُمَّى يَقُولُ : كُلُّ أُمْرِيٍّ مُصَبَّحٌ فَى أَهْلِهُ \* وَالمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَصْلِهُ وَكَانَ بِلاَلْ إِذَا أُقْلِعَ (١) عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ عَقِيرَ لَهُ يَقُولُ :

أَلاَ لَيْتَ شَعْرِي هَلْ أَيتَنَّ لَيْلَةً \* بِوَادِ وَحَوْلِي إِذْخِرْ وَجَلِيلُ وَهَلْ لَبُدُونُ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ وَهَلَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ الْمَنْ شَبْبَةً بْنَ رَبِيمَةً وَعُتْبَةً بْنَ رَبِيمَةً وَأُمْيَةً بْنَ خَلَفٍ ، كَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِ الْوَباءِ (٣ ثُمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَلِيَّ اللّهُمْ حَبِّبْ إِلَيْنَااللّهِ بِنَةَ كَحُبُنَا مِنْ أَرْضِ الْوَباءِ (٣ ثُمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَلِيَّ اللّهُمْ حَبِّبْ إِلَيْنَااللّهِ بِنَةَ كَحُبُنَا مَنْ أَرْضِ اللهِ قالَتْ وَصَعَحْها لَنَا وَانَقُلُ مُعَلَما إِلَى الجُحْفة مَكَةً أَوْ أَشَدَّ اللّهُمْ بَارِكُ لَنَا في صَاعِنَا وَفي مُدِّنَا وَصَعَحْها لَنَا وَانْقُلُ مُعْلَما إِلَى الجُحْفة وَالَتْ وَقَدِمْنَا اللّهِ بِنَا لَكَ بَعْمَ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ أَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَلّهُ عَنْ أُولِ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ أَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أُلّهُ عَنْ أُلّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أُلّهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَنْ أَلِي اللللّهُ عَنْ الللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللّ

بِسْمِ اللهِ التَّمْن التَّجِيمِ الله التَّمْن التَّجِيمِ (٥)

باسب مُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ ، وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى : يَا أَيُّنَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيامُ كَا كُتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَتَقُونَ مَرْثُ فُتَيْبَةُ عَلَيْكُمْ الصِّيامُ كَا كُتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَتَقُونَ مَرْثُ فُتَيْبَةُ عَلَيْكُمْ الصِّيامُ كَا كُتِبِ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَتَقُونَ مَرْثُ فُتَيْبَةً عُلَيْكُمْ الصِّيامُ كَا كُتِبِ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَتَقُونَ مَرْثُ فُتَيْبَةً عُلَيْكُمْ الصِّيامُ عَلَيْكُمْ الصَّيامُ اللَّهُ اللَّذِينَ مَنْ قَبْلِكُمْ المَلْكُمُ المُعْلَمُ المَالِكُمُ المُعْلِقُ اللَّهُ الْعَلَيْكُمُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُل

(1) أَقَلَعَ (٢) وَقَالَ (٣) بمد ويفصر وليس فى اليونينية على الوباء مدة غ (٤) عن أبيه (٥) فى أصول كتبرة تقديم ا بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ أَبِي سُهِيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْعَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنْ أَعْرًا بِيًّا جَاءً إِنَّى رَسُولِ اللهِ يَهِي ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَخْبِرْ في ماذَا فَرَضَ اللهُ عَلَى مِنَ الصَّلاَّةِ فَقَالَ الصَّلَوَاتُ إِنَّ الْخَمْسُ ۚ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَبْئًا، فَقَالَ أَخْبرُ نِي مَا فَرَضَ (٢) اللهُ عَلَى مِنَ الصِّيامِ، فَقَالَ شَهِرْ رَمَضَانَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَبْنًا ، فَقَالَ أَخْبِرْ نِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَى مِنَ الرَّكَاةِ فَقَالَ ﴿ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي شَرَائِعَ ﴿ الْإِسْلَامِ ، قَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ (٥) لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلاَ أَنْقُصُ مِمًّا فَرَضَ اللهُ عَلَى شَبْنًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَفْلَحَ إِنْهِ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ (٦) الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ مَرْث مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيجٍ عَنِ ابْنِ تَحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قال صام النِّبِيُّ مَلِيِّكِ عَاشُورَاء وَأَمَرَ بِصِيامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَصُومُهُ إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ صَرِّمَتُ قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ٱللَّيْث عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُ أَنَّ عُرُورَةً أَخْبَرَهُ عَنْ عَالْمِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُريشًا كَانَتْ تَصَوْمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بَصِيَامِهِ حَتَّيفُرِضَ رَمَضَانُ ، وَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ (٧) وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ (١) بال فَضْلِ الصَّوْمِ . مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكِ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَن الأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّهِ قَالَ الصِّيامُ جُنَّةٌ فَلاَ يَرْفُثُ ('' وَلاَ يَجْهَلُ وَإِنِ أَمْرُونُ قَا تَلَهُ أَوْ شَا تَمَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّي صَائَّمٌ مَرَّ نَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي يبَدِهِ كُلُوفٌ فَم الصَّامُم أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيْحِ الْسِنْكِ يَتْوُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهُوْ تَهُ مِن أَجْلِي الصِّيامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِمَشْرِ أَمْثَالِهَا بِاسب الصَّوْمُ كَفَّارَةٌ صَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جامِعٌ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ مُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ يَحْفَظُ حَدِيثًا (١٠) عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ في الْفِينَةِ.

(۱) ضبط فی الفرع الذی یسدنا الصلوات بضم النات و کسرها والسکسر روایة أبی الحس بالفتم والفتح الحس بالفتم والفتح الحس بالفتم والفتح الحسرة الاقتحال علی المسلوم المسلوم

(٦) ادُّخِلُ

(v) فَلْيَصْمُ

(١٨) أَنْطُرَ

(٩) هو مثلث ألفاء وضم الفاء من النوع

(١٠) حَدِيثُ النَّبِيُّ

قَالَ حُذَيْفَةٌ أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: فَيْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْ لِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَّةُ وَالصِّيامُ وَالصَّدَقَةُ، قَالَ لَيْسَ أَسْأَلُ عَنْ ذِهِ إِنَّمَا أَسْأَلُ عَنِ الَّتِي تَمُوجُ كَما يَمُوجُ الْبَحْرُ قَالَ وَإِنَّ دُونَ ذَٰلِكَ بَابًا مُغْلَقًا قَالَ فَيَفْتَحُ أَوْ يُكْسَرُ قَالَ يُكْسَرُ قَالَ ذَاكَ أَجْدَرُ (١) أَنْ لاَ يُمْلَقَ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ، فَقُلْنَا لِلَمْرُوفِي سَلْهُ أَكَانَ مُمَرُّ يَمْلَمُ مَنِ الْبَابُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَمَمْ كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ ٣٠ دُونَ عَدِ اللَّيْلَةَ بِالْبِيُّ الرَّايَانِ لِلصَّا تَمِينَ حَرْثُ خالِهُ ا بْنُ خُلِّدِ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ بِلاَّلِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حازم عَنْ سَهِل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّيِّ عِنْ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّا ثَمُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ لاَيدْخُلُ مِنْهُ أَحَدُ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّاعُون فَيَقُومُونَ لاَيدْخُلُ مِنْهُ أَحَدُ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِق فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدُ مِرْشَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قالَ حَدَّ مَمْنُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَن أَبْنِ شِهِ آبِ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّجْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنْ (٣) رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ في سَبِيلِ ٱللهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَاب الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللهِ هَٰذَا خَيْرٌ ، فَنَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَّةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاّةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ ٱلْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ ٱلْجُهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيامِ دُعِي مِنْ بَابِ الرِّيّانِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ (٤) الصَّدَقَة فَقَالَ أَبُو بَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى أَنْتَ وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللهِ ما عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يَدْعُى أَحَدْ مِنْ تِلْكَ الْا بْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَأَرَجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ بِالْبِ مَلْ يُقَالُ رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ وَمَنْ رَأَى كُلَّهُ وَاسِمًا ، وَقَالَ النَّبِي عَلِيَّ مِنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَالَ لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ حَرَثُ قُتَيْبَةٌ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ ابْنُ جَمْفُرِ عَنْ أَبِي سُهِيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ إِذَا جَاءِ رَمَضَانُ فُتِحَتُ أَبْوَابُ الْجِنَةِ صَرِيْنِ ( ) يَحْنِي بَنُ بُكَيْرٍ قَالَ

(۱) أَحْرَى (۱) أَحْرَى (۱) أَنَّ عَدَّأَ دُونَ اللَّيْ لَةِ (۲) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٤) مِنْ أَبُوابِ كذا (٤) مِنْ أَبُوابِ كذا في اليونينية من غير رقم (٥) أُخْرِني وحدثني

حَدَّثَنَى اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهابِ قالَ أَخْبَرَ نِي (١) ابْنُ أَبِي أَنْسِ مَوْلَى التَّيْمِيِّيز أَنْ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِذَا دَخُلَ شَهْرٌ وَمَضَانَ فَنُتَّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَعُلَقَّتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسلْسِلَتِ الشَّياطِينُ مَرْثُ يَحْنِي بْنُ بُكَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَى ٱللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَا لِمْ (٧) أَنَّ ابْنَ مُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَقُولُ إِذَا رَأَيْمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْشُوهُ فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ ۚ فَأَقْدُرُوا لَهُ \* وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ وَيُونسُ لِمِلاَلِ رَمَضانَ بابُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْسِما بِهَ وَنِيَّةً وَقَالَتْ عَالْشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ يَرْفِيُّونَ عَلَى نِيَّاتِهِم مَرْثَ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشِامٌ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَأُحْتِسِاً بَّا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَأَحْنِسَابًا غُفُرِ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ بِالبُ "أَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبِيُّ يَرْكُونُ فِي رَمَضَانَ مِرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدِّثَنَا إِبْرَاهِمِ بْنُ سَعْدِ أَخْبَرَ نَا ابْنُ شِهاب عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النِّبِيُّ مِلِيِّكِ أَجْوَرَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدُ (") ما يَكُونُ في رَمْضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّالاَمُ يَلْقَاهُ كُلَّ (1) لَيْلَةٍ في رَمْضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِ ضُ (٥) عَلَيْهِ النَّبِي عَلِيَّةِ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ أَجْوَرَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرَّبِحِ الْمُسْلَةِ الْمُسْلَةِ الْمُسْلَةِ الْمُسْلَةِ الْمُسْلَةِ المُسْلَةِ المُسْلَقِينِ المُسْلِقِينِ المُسْلَقِينِ المُسْلِقِينِ المُسْلَقِينِ المُسْلِقِينِ المُسْلِقِينِ المُسْلَقِينِ المُسْلَقِينِ المُسْلِقِينِ المُسْلِقِينَ المُسْلِقِينِ المُسْلِقِينِ المُسْلِقِينِ المُسْلِقِينَ المُسْلِقِينِ المُسْلِقِينَ المُسْلِقِينِ المُسْلِقِينِ الْمُسْلِقِينِ المُسْلِقِينِ المُسْلِقِينِ المُسْلِقِينِ المُسْلِقِ الصَّوْمِ صَرَتُ آدَمُ ابْنُ أَبِي إِياسِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ المَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قِالَ رَسُولُ (١٠) اللهِ عَنْ أَبِي مِنْ لَمْ بَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْمَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ عَاجَةٌ فَى أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ بِالْبُ هَلْ يَقُولُ

إِنَّى صَامَّمُ إِذَا شُمِّ مِرْثُ إِبْرَاهِمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِالَ أَخْبَرَ نِي عَطَاهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ قَالَ اللهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيامُ جُنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمُ فَلَا يَرْفُثُ (١) وَلاَ يَصْخَبْ وَإِنْ سَابَّهُ أَحَدُ أَوْ قَا آلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّي أَمْرُونُ صَائَّمٌ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ خَلُلُوفُ (٢٠ فَمِ الصَّامِّمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، لِلصَّامِّمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَتِي رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ بِالسِّ الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزُوبَةُ ٣٠ مَرْثُ عَنْ أَبِي خَمْزَةَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ أَلَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فَقَالَ مَنِ ٱسْتَطَاعَ الْباءَة فَلْيَتَزَوِّجْ فَإِنَّهُ أَغَضْ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجِلَا اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ إِذَا رَأْ يَتُمُ الْهَلِالَ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ، وَقَالَ صِلَّةُ عَنْ عَمَّارٍ مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكَّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْكُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ (٤) مالكِ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ تُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تُرَوُّا الْهِلِالَ وَلاَ تُفْطِرُ وَا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدِّنَنَا مالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ الشَّهِرُ تِسْعُ وَعِشْرُونَ لَيْ لَةً فَلا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَ كُمِلُوا الْمِدَّةَ ثَلَاثِينَ مَرْشُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةً بْنِّ سُحَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مُحُرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ مِنْكِيِّ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَخَنَسَ (٥) الْإِنَّهَامَ فِي الثَّالِيَةِ حَرِّثُ الدُّمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ زِيادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ

(۱) ضم الناء مَنَ النَّرِي (۲) نَخُلُفُ فَمَ وَلَا بِي دُر قِي أَسَخَةً لَخُلُوفُ فِي الصَّائِمِ (۲) الْعَرْبَةَ (٤) حدثنا

(٥) وَحَكِسَ

(١) فَأَنْ غَبِيٍّ . أَ غَمِيَّ غُمَّ هذه الرموزمن القرع وكانت انحكت من هامش اليونينية (وَقُوْله غَبِيَ) بفتح الغين وتخفيف الباء كذا هنا لابي ذروعند القابسي عُبّي بضم الغين وشد الباء المبكسورة وكنوا قيده الاصبلي بخطة والاول أببن ومعناه خني علبكم قابه عيابين اه من اليونينية

(۲) وعثرون

(٢) فكانت هيكذا في اليونينية من غير رِنم ( قَوْلُهُ فِي مَشْرَ بَقِ ) هي بفتح الراء واضمها وضبطت في الفرع الذي بيدنا بنتح الراء لاغير ام مصححه

(٤) تَسْعَةً هَكَذَا في

(٥) نسعة

علامة الكشميهني فياليو نينية محتملة لان تكون على قسمًا الذي في الاصل

(٦) إَسْحَقَ بْنُ سُوَيْدِ لاط س ا تعشني ابن سوريد

(٧) حدثي

(٨) لاَتَقَدَّم

(١) أَوْ يَوْمَيْنِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَهُولُ قَالَ النَّبِيُّ مِنْكِيَّ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ مِنْكِيِّهِ صُومُوا لِرُوأَيَّتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُونَيَّةِ فَإِنْ غُبِّي (١) عَلَيْكُمْ فَأَكُملُوا عِدَّةَ شَعْبًانَ تَلاَثينَ عَرِثْنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيىٰ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِ عَنْ عِكْرِمَةٌ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰن عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ آلَى مِنْ نِسَأَنِهِ شَهْرًا فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا أَوْ رَاحَ فَقَيلَ لَهُ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لاَتَدْخُلَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّالشَّهْنَ يَّكُونُ نِسْمَةٌ وَعِشْرِينَ (٢) يَوْماً حَرْشُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ نُحَمَيْدٍ عَنْ أُنَس رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ آ لَى رَسُولُ اللهِ وَكَانَتِ (٣) أَنْفَكَنُّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُ بَهِ تِسْفًا (١) وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمُّ نَزَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ آلَيْتَ شَهِرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهِرَ يَكُونُ تَسْمًا ( ) وَعَشْر عيد لاَ يَنْقُصَانِ قَالَ أَبُوعَبُّدِ اللهِ قَالَ إِسْدَقَى وَإِنْ كَانَ نَاقَصَاً فَهُوْ تَمَامٌ وَقَالَ مُحَدُّدٌ لاَ دُّدُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمعْتُ إِسْخُقَ (٦) عَنْ عَبْدِ الرُّّهُن بْن أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِالنَّبِيِّ يَرْكِيِّهِ وَحَدَّثَنِي مُسَدَّدُّ حَذَّثَنَا مُعْتَمر عَنْ خالِدٍ الْحَذَّاء قالَ أَخْبَرَ نِي (٧) عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ سَمِيدُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ نُحَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ بِإِلَّكِ أَنَّهُ قالَ إِنَّا أُمَّةً " الشَّهْنُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَغْنِي مَرَّةً لِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً رَمَّضَاَنَّ بِصَوَّامٍ يَوْمٍ وَلاَ <sup>٢١</sup>؟ يَوْمَيْنِ طَرْ**تْ ا**شْدْلِمُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشِمَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَشِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ عَنْ أَبِي مُرَّ يُرْتَهَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ مِلِيِّةٍ قَالَ لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُم وَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَؤْمٍ ، أَوْ

يَّوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلْ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ (١) فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ بابُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَّامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ (٢) هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأُنْهُمْ لِيكُنَّ عَلِي اللهُ أَنَّكُمْ كُنُّمْ فَعَلَّا أَنْكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُ مَنَّ وَأَبْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ حَرْثُ عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَاثِيلَ عَنْ أَبِي إِسْلَقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَصْعَابُ لَحَمَّدٍ عَلَيْ إِذَا كِانَ الرَّجُلُ صَائَّمًا لَخَضَرَ الْإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ كَأْ كُلْ لَيْلَتَهُ وَلاَ يَوْمَهُ حَتَّى كُيْسِي ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الْا نْصَارِيَّ كَانَ صَائَّمًا ۖ فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ أَنَّى أَنْ أَنَّهُ فَقَالَ لَمَا أَعِنْدَكِ طَعَامٌ قَالَتْ لَا وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ (٣) كَفَاءِتْهُ أَمْرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ خَيْبَةً لَكَ فَلَمَّا ا أَنْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِي عَلَيْهِ فَذُ كِرَ ذُلِكَ للنِّي مِّنْ لِلَّهِ فَنَرَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ ، فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا ، وَنَزَلَتْ ( ' ) ، وَكُلُوا وَأَشْرَ أُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسْوَدِ بابُ قَوْلِ اللهِ ا تَمَالَى : وَكُلُوا وَأُشْرَبُوا ( \* ) حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْدِ ثُمَّ أَيُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ فِيهِ (١) الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقَ عَرْثُ حَجَّاجُ (٧) ا بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَ فِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّجْمِنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيًّ ابْنِ حَاتِم وَضَى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ لَمَّا نَوَلَتْ : حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأُسْوَدِ عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسُورَ وَإِلَى عِقَالٍ أَيْضَ كَفَعَلْتُهُمَا تَحْتُ وِسَادَتِي كَغَمَلْتُ أَنْظُرُ فِي ٱللَّيْلِ فَلَا يَسْنَبِينُ لِي فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ فَذَ كَرْتُ لَهُ ذَلِكَ قَقَالَ إِنَّهَا ذَٰلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَ بَيَاضُ النَّهَارِ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْبَمَ حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ حِ حَدَّتَنَى (٨) سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّتَنَا

(۱) صَوْمًا (۲) إِلَيْ قَوْلِهِ مَا كُنْتَ (۱) عَبْنُهُ فَهَاتَ (۱) (۱) عَبْنُهُ فَهَاتَ (۱) (۱) عَبْنُهُ فَهَاتَ (۱) الصُبُامَ إِلَى قَوْلِهِ نُمُ أَيْعُوا (۱) فيه عَنِ الْبَرَاهِ (۷) المَعَاجُ الْجُوا (٧) المَعَاجُ الْجُوا

(٦) ولا تزال رِيْبَيْنَ . يَشْبَرُ (٠) مِنَ النَّهَارِ (٦) بَنْعَكُم (۷) تَمجيل (٨) السَّورَعزافي المتح هذه الرواية الكشبهني والنسنى وصوب الرواية التي في الاصل (٩) سَخُورُ اسب هذه الرواية في المتحلكشميه في والنسني (١٠) فَأَ نَكَ

أَبُوغَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُوحازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أُنزِلَتْ وَكُلُوا وَأُشْرَ بُوا حَتَّى يَدَّيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْأَيْضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ ، وَلَمْ يَنزِلْ مِنَ الْفَجْرِ ، فَكَانَ (١) رجالُ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَهِ (١) الخَيْطَ الْأَيْيَضَ وَالْحَيْطَ الْأَسْوَدَ وَلَمْ يَزَلُ (٣) يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ (١) لَهُ رُواْ يَهُمَا، فَأَنْزَلَ اللهُ بَمْدُ مِنَ الْفَجْرِ فَمَامِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي ٱللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (٥) بابُ قَوْلِ النِّبِّ عَلَيْ لاَ يُمْنَعَنَّكُمْ (' مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلاَلِ صَرَبْنَ عُبِيَدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُمِّدٍ عَنْ عَالْيْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ بِلاَلاَّ كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَلِيُّكُ كُلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمَّ مَكَتُومٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطُلُعَ الفَجْرُ، قالَ الْقَاسِمُ وَلَمْ يَكُنْ وَبْنَ أَذَانِهِمَا إِلاَّ أَنْ يَرْ فَى ذَا وَ يَنْزِلُ ذَا بِالْبُ مُأْخِيدِ (٧) السَّحُورِ مَرْثُنَا مُحَمَّدُ بْن عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَمْلِ بْنِ سَمْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَنْسَحَّ فِي أَهْلِي ، ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَتِي أَنْ أُدْرِكَ السُّجُودَ (١) مِمَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ باب تَدْرِكُم أَبِيْنَ السَّنْحُورِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ حَرَثْنَا مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتَنَا هِشَامٌ جَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَسَحَّوْنَا مَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَّةِ ، قُلْتُ كُمُّ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ ، قَالَ قَدْرُ خُسْيِنَ آيَةً بابُ بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ، لِأَنَّ النَّبِيُّ مَا لِكُ وَأَصْعَا بَهُ وَاصَلُوا وَلَمْ يُذْكِرِ السَّحُورُ (١) مَرْشَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ الله عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلِيَّةٍ وَاصَلَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَنَهَاهُمْ ، قَالُوا إِنَّكَ (٥٠٠ تواصِلُ ، قالَ لَسْتُ كَهَيْئَكِمْ ، إِنِّى أَظَلُ أُطْمَمُ وَأُسْقَى ، حَرْثُ الْمَا يَنُ أَبِي إِياسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ قَالَ سَمِنْتُ

أُ نَسَ بْنَ مَالِكِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النِّي النَّالِي لَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ إِذَا تَوَىٰ مِالنَّهَادِ صَوْمًا ، وَقَالَتْ أُمُّ اللَّهْ دَاءَكَانَ أَبُو اللَّهْ ذَدَاء يَقُولُ عَنْدَكُم طَعَامٌ فَإِنْ قُلْنَا لا ، قالَ فَإِنِّي صَائَّمُ يَوْمِي هُلَلْذًا ، وَفَضَلَهُ أَبُو طَلْحَةً وَأَبُو هُرَيْرَةً وَأَبْنُ عَبَّاس وَحُدَيْفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ﴿ حَدِّثُنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِي أَبِي غُبَيِّدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأُ كُورِعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ بَعَث رَجُلاً يُنَادِي في النَّاسِ يَوْمَ عاشُورًا، أَنْ (٢) مَنْ أَكُلَ فَلْيُتِمْ أَوْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَمْ يَأْكُلْ فَلاَ يَأْكُلْ بِاسِبُ الصَّائم حَوْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُتَى مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرُّهُمٰنِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ هِ شَامَمٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكُر بْنَ عَبْدِ الرُّعْمَٰنِ قَالَةَ كُنْتُ أَنَا وَأَبِي حِينَ ٣٠ وَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةً خِ حَدَّثَنَا ٤٠ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو إَكْثِرِ بْنُ عَبْدِ الرَّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عِشَامِ أَن أَبَاهُ عَبْدُ الرَّ عَمْنِ أَخْبَرَ مَرْوَانَ أَنَّ عالَيْهَ لَهُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَ تَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ ، وَهُوَ جُنُبُ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَمْتَسِلُ وَيَصُومُ ، وَقَالَ ( ) مَرْوَانُ إِمَبْدِ الرُّ عَنْ بْنِ الْحَارِثِ أُقْسِمُ بِاللهِ لَنُقَرِّعَنَّ (٦) بهَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَرْوَاكُ يَوْمَئِذٍ عَلَى المدينة فَقَالَ أَبُو بَكُرِ فَكُرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْنِ ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ لَكِثْمَعِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَكَالَّتْ ُ لِأَ بِي هُزَيْرَةَ هُنَا لِكَ أَرْضَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّهْنِ لِأَبِي هُرَيْرَةً إِنِّى ذَا كَرْ (٧) لَكَ أَمْرًا وَلَوْلاَ مَرْوَانُ أَنْهُمَ عَلَى فِيهِ لَمْ أَذْ كُونُهُ لَكَ ( ) فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ كَذْلِكَ حَدَّثَنَى الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسِ وَهُوَ (٩) أَعْلَمْ ، وَقَالَ عَمَّامْ وَأَبْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَنَ عَنْ أَبِي مُورَيْرَةَ كَانَ النَّبِيُّ يَهِالَيُّهِ يَأْثُرُ (١٠) بِالْفِطْرِ وَالْأُوَّالُ أَسْنَكُ بِالْبِ الصَّامَّمُ وَقَالَتُ عَالِيْهَةُ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا مَرْثُ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْب قَالَ عَنْ شُعْبَةَ لَا عَنِ الْحَكْمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَاثِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

(١) رَّسُولُ اللهِ رَّ ) إِنَّ (۲) حَتَّى (١) لَنُفُرْ عَنَّ (٧) اذ کُوُ هَٰذُه من الفتح (٨) كَمْ أَذْ كُرُ ذَاكَ من الفتح (١) وَمُثْنَّ وَعَلَمْ رَوَايَة النسني وهي تمن الفرع (١٠) يَأْمُو نَا (١١) عَنْ سَعَيلــ قال الحافظ ابن حجر وهو غلط فاحش فليس في شيوخ سلمان بن حرب أحد اسمه سميد حدثه عن الحدكم ( قوله لِإِرْ لِلْمِ ) ثبتت لفظة إلى على قَوْ له لِإِرْ بِهِ في اليونينية، اه.

قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ عَلِّي إِنَّهُ لِيُكَاشِرُ وَهُو َ صَالْحُمْ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبُهِ ، وَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسَ مَآ رَبُ حَاجَة (١) ، قالَ طَأُوسُ (١١) أُولِي الْإِزْبَةِ الْاحْمَقُ لاَ حَاجَةُ لَهُ في النَّسَاءِ اللَّهِ عَلَيْهِ لَلْ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمُ ، وَقَالَ جابر بْنُ زَيْدٍ إِنْ نَظَرَ فَأَمْنَى بُيتم صَوْمَهُ (٣) مَرْثُ الْمُمَّدُ بْنُ الْمُنَّى جَدَّتَنَا (٤) يَحْيُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عائشَةَ عَن النِّيِّ مَرْكِيْةٍ حِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَيُقْبَلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَامَّمْ، ثُمَّ تَضِيكَتْ مِرْثُ مُسَدِّدٌ حَدِّنَنَا يَحْنِي عَنْ هِشَامٍ بْنِ أَبِي عَبْدِاللهِ حَدَّنَنَا يَحْنِي بْنُ أَبِي كَيْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبُ أَبْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمَّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَتْ بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْحِضْتُ فَأَنْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَقَالَ مالك أَ نُفِينْتِ ، قُلْتُ نَعَمْ ، فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ وَكَانَتْ هِي وَرَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاء وَاحِدٍ وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَامَّ الْمِنْ الْعُنْسَالِ الصَّامُّ وَبَلَّ ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ (٥) عَلَيْهِ وَهُو صَائَّمْ ، وَدَخَلَ الشُّعْيُ الْحَمَّامَ وَهُو صَامْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لا مَا أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَأُو الشَّيْءَ وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ مَأْسَ بِالمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّامُّمِ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا كَانَ صَوْمُ (٦) أَحَدِكُمُ فَلْيُصْبِحْ دَهِينَّامُتَرَجِّلاً وقالَ أَنَسُ إِنَّ لِي أَبْرَأَنْ (٧) أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَامَّمٌ وَ يُذُنَّكِّرُ عَنِ النَّبِيِّ بِإِلَّهِ أَنَّهُ أَسْتَاكَ وَهُوَ صَائِمٌ وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ يَسْتَاكُ أُوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ وَلاَّ يَبْلُّعُ رِيُّقَهُ وَقَالَ عَطَانِهِ إِن أَزْدَرَدَ رِيقَهُ لِأَأْقُولُ يُفْطِرُ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لاَ بَأْسَ بِأُلسِّو الدِّ الرَّطْبِ قِيلَ لَهُ طَعْمْ قَالَ وَالْمَاهِ لَهُ طَمْمٌ وَأَنْتَ تَمَضْمِضُ (٨) بِهِ وَكُمْ يَرَ أَنَسْ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِأَلْكُمْلِ الصَّامُم بَأْسًا مَرْثُ أَخْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهِبِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةً وَأَبِي بَكْرٍ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ يَرْكُهُ

ه (۱) مآربُ جَاجَاتُ مست ا مَأْزَبُ حَاجَةً \*

(٢) باب القبلة اليصَّائِم

(٤) حدثني

ه براهم (ه) فَأَ لَقِيَ هـ

(٧) (قراله أثرزَنَ) هو بهذا الضبط في اليونينية وفي وواية أثرزناً وليس عليه رقم في اليونينية وفي الفسطلاني ان رواية أبي ذر أثرزن قال والروايتان في الفرع منونتان وفي غيره بغير تنوين لانه فارسي فلذلك لم يصرف

(۸) کمَضْمَضُ بالقتح عند أبي ذر اه

الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرٍ جُهُمْ فِيَعْتَسِلُ وَيَصُومُ حَرَثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّ ثَنَى مَالِكُ عَنْ يُسَمِّي مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرُّ عْلَىٰ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ أُنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكُرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّ عُمْنِ كُنْتُ أَنَا وَأَبِي فَذَهَبْتُ مَمَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جَمَاعِ غَيْر أَحْتِلاَمِ ثُمٌّ يَصُومُهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةً فَقَالَتْ مِثْلَ ذَٰلِكَ بِالسِّ الصَّاشم إِذَا أَكُلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا ، وَقَالَ عَطَانِهِ إِنِ أَسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ المَّاءِ في حَلْقِهِ لاَ بَأْسَ إِنْ أَمْ يَمْ لِلِكُ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَتُجَاهِدْ إِنْ جامَعَ تَاسِياً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ حَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِيِّهِ قَالَ إِذَا نَسِيَ فَأَكُلَّ وَشَرِبَ فَلْيُتِم صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ بِالْبُ سِواكِ (١) الرَّطْبِ والْيَابِسِ الصَّاتُم وَيُذْكُرُ عَنْ عامِرٍ بْنِ رَبِيعَةً قالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ مِرْكِيٌّ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَامُّمْ ما لا أُحْصِي أَوْ أَعدُ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَرْكِيُّ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّتِي لَأ مَرْ اللَّهُمْ إِلسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ وُصُوء ، وَيُرْوَى مَحُونُهُ عَنْ جَابِرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيّ وَلَمْ يَخُصُ الصَّامُ مِنْ غَيْرِهِ وَقَالَتْ عَالِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ إِليَّةٍ (٢) مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ، وَقَالَ عَطَالِهُ وَقَتَادَةُ يَبْتَلِعُ ٣٠ رِيقَةُ مِرْثُ عَبْدَانُ أَخْبِرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَدْمُرُ وَالْ حَدَّثَنَى الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُعْرَانَ رَأَيْتُ عُمَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَوَضَّأُ فَأَفْرَغَ عَلَى بَدَيْهِ فَلَاقًا ثُمَّ تَمَضَّمَضَ ( ) وَأَسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمَرْفِقِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْبُسْرَى إِلَى الْمَرْفِقِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ برَ أُسِهِ (٠) ثُمُّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُعْنَى ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلَاثًا ثُمَّ قالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي تُوطَّأ نَحْقَ وَضُوثَى (٦) هٰذَا ، ثُمَّ قالَ مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوتًى هٰذَا ، ثُمَّ يُصَلِّى رَابُعَيَنِ لاَ يُحَدِّثُ

(۱) السوّاكِ (۲) السوّاكِ (۲) السوّاكُ (۲) يَبْلُمُ . يَدْبَلُمُ وكلاهما من الفتح (١) مَفْمُضَ (٥) رَأْسَهُ وَضُو فِي مفتوحة في اليونينية

نَفْسَهُ فِيهِماً بِشَيْءٍ إِلاَّ غُفِرَ (١) لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ﴿ إِلَّا غُولِ النَّبِي عَلِي إِذَا تَوَصَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ عِنْخِرِهِ الْمَاءَ وَكُمْ كُمِّينٌ بَيْنَ الصَّائِم وَغَيْرِهِ وَقَالَ الحَسَنُ لاَ بَأْسَ وطِ (٢) الصَّامُّم إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ وَ يَكْتَحِلُ وَقَالَ عَطَانِهِ إِنْ تَمَضْمَضَ (٢) ثُمُّ أَفْرَغَ مَافِي فيهِ مِنَ المَاءِ لاَ يَضِيرُهُ (" إِنْ لَمُ يَزْدَر دْ رِيقَهُ وَمَاذًا بَّقَ في فيهِ وَلا (ف يَفْضَغُ الْمِلْكَ فَإِنِ أَزْدَرَدَ رِيقَ الْمِلْكِ لاَ أَقُولُ إِنَّهُ (٦٠) يُفْطِرُ وَلَ وَ يُذْ كُرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَهَةُ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْر (٧) وَلاَ مَرَضٍ كُمْ يَقَشِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَ إِنْ صَامَهُ ، وَ بِهِ قَالَ ابْنُ مَسْمُودٍ ، وَقَالَ سَعيدُ بْنُ الْسَبَّبِ وَالشَّغْبِيُّ وَأُبْنُ جُبَيْرٍ وَ إِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ وَحَقَّادٌ يَقْضِي بَوْماً مَكانهُ صَرَّتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ حَدَّثَنَا (٨) يَحْيى هُوَ ابْنُ سَمِيدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّهْنِ ابْنَ الْقَاسِمِ أَخْبَرَهُ عَنْ تَحَمِّدِ بْنِ جَمْفُر بْنِ الزُّ بَيْدِ بْنِ الْمَوَّامِ بْنِ خُو يلدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ إِنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبيَّ عَلِيْ فَقَالَ إِنَّهُ أَحْتَرَقَ قَالَ مَالَكَ قَالَ أُصَبّْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ (٥) ، فَأَنِيَ النَّبِي عَلِيْكُ عِكْتَلَ يُدْعَى الْعَرَقَ ، فَقَالَ أَيْنَ الْخُنَرِقُ قَالَ أَنَا ، قَالَ تَصَدَّقْ بِهٰذَا بِالْبُ إِذَا جَامِعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٍ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلَيْكَكَفَّرْ حَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي مُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْمْنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ (١٠) النَّبِيِّ مِلْكِيِّهِ إِذْ جاءهُ رَجُلُ فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ هَلَكَتُ قَالَ مَالِكَ قِالَ وَقَمْتُ عَلَى أَمْرَأَ تِي وَأَنَا صَاحَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً ثُمْثِقُهَا قالَ لاَ قالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِمَيْنِ قالَ لاَ فَقَالَ (١١٠)

فَهَلْ تَحِدُ إِلَّهُ مَ سِتَيْنَ مِسْكِينًا قَالَ لاَ قَالَ فَكُنْ النَّيْ عَلِيْ فَيَنْنَا نَحُنُ عَلَى ذُلك

(1) قوله الاغفرله الخ بجوت الا في جيع النبخ المسددة ومنهافر عاليونينية الذي يندنا وعيساقطةمن شرحالفسطلاني ومز جميع نسخ المتن المطبوعة (7) فتح سين السعوط من

> خ صوسط (۲) مَضْمَضَ

٤ كم يَضِرْهُ وفى
 القسطلاني ولابي الوقت
 لاَيضِيرُهُ أَنْ يَزْدَرِدَ
 رِيقَةُ فأسقط لم وفتح
 الممزة ونصب يزدرد اه

(ه) و يَصْفُمُ يضع بنتج الضادعند أبي ذر مصحاعليه وهي تفتح وتضم قاله إن سيده اهمن اليونينية (٦) هكذا الهنزة من اله مناوخة ومكورة في اليونينية

(v) عِلَّةٍ (A) أُخْبَرُ نَا

(٩) فی نَهَار رَمَضَانَ عَد

(١٠) مُعَ النَّبِيُّ علامة الكشميهني من الفتح

لاس قال (11)

أَتِيَ النَّبِي مُ يَنِّكُم بِمَرَقٍ فِيها (١) تَمْنُ وَالْمَرَقُ الْكِتَلُ قَالَ (٢) أَيْنَ السَّا إِلَى فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا (٣) فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّى بَارَسُولَ اللهِ فَوَ ٱللهِ ما بَيْنَ لا بَتَيْهَا يُرِيدُ الحَرَّ تَيْنِ أَهْلُ بَيْت أَفْقَى مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِي مَلِكِ حَتَّى بَدَتْ أَنْيالُهُ ثُمْ قَالَ أَطْمِيْهُ أَهْلَكَ بِاسِ الْجُمَامِعِ فِي رَمَضَانَ هَلْ يُطْمِمُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ إِذَا كَانُوا عَاوِيجَ مَرْثُنَا عُنْهَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّاهُمْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ جاء رَجُلْ إِلَى النَّبِي عَلِيِّةِ فَقَالَ إِنْ الْأَخِرَ <sup>(1)</sup> وَقَعَ عَلَى أَمْرَأَ تِهِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ أَتَجِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً قال لا قال فَتَسْتَطِيع أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِمَيْنِ قالَ لاَ قالَ أَفْتَجِد ما تُطْعِمُ بِهِ سِيتِينَ مِسْكِينًا قَالَ لاَ قَالَ فَأْتِيَ النَّبِيُّ عِنْكَ بِمَرَقٍ فِيهِ كَمْرٌ وَهُوَ الزَّبِيلُ قَالَ أَطْمِمْ الْأَخِرَ لَيْسَ من اليونينة اللهِ هَذَا عَنْكَ قَالَ عَلَى أَحْوَجَ منَّا مَا رَيْنَ لَا بَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا قَالَ فَأَطْمِمْهُ أَهْلَكَ بِاسِ الْحِجَامَةِ وَالتَيْءَ لِلصَّائِمِ \* وَقَالَ لِي يَحْيُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ا بْنُ سلاَّم حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ مُمَرَّ بْنِ الْحَسَكَم بْنِ ثَوْ بَانَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا قَاءِ فَلَا يُفْطِرُ إِنَّمَا (\*) يُخْرِجُ وَلَا يُولِجُ وَيُذَكُّرُ عَنْأَ بِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ يُفْطِرُ وَالْأُوَّالُ أَصَيَّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَعِكْرِمَةُ الصَّوْمُ (٦) مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ وَكَانَ ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائَمٌ ، ثُمٌّ تَرَكَهُ ، فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِأَللَّيْل وَأَحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلاً ، وَيُذ كُنُ عَنْ سَعْدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَحْتَجَمُوا صِيَامًا وَقَالَ بُكَيْرٌ عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ كُنَّا نَحْتَجِمُ عِنْدَ عائِشَةَ فَلاَ تَنْهَى (٧) وَ يُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مَرْفُوعاً فَقَالًا (١٠) أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْحَجُومُ \* وَقَالَ لِي عَيَّاشُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ قِيلَ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ نَعَمْ أُمُمَّ قَالَ اللهُ أَعْلَمُ صَرَّتُ مُعَلَّى بنُ أُسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ

(o) إنَّهُ من القتح (۲) النَّمِلُو (۷) نَنْعَىٰ (٨) قال

ا بْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ (١) النِّبَّ عَلِيَّةٍ ٱحْتَجَمَ وَهُوَكُوْمٍ ۖ وَٱحْتَجَمَ وَهُو صَائَّمٌ حَرِّثُ الْبُومَمْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُوبُ عَنْ عِكْرِمَة عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ أَحْتَجَمَ النِّي عَلِي وَهُوَ صَأَمْ صَرَّتُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِياسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتً (٣) الْبُنَانِيَّ يَسْأَلُ (٣) أَنَسَ بْنَ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه أَكُنْمُ تَكُرُ هُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّاتِمْ قِالَ لِإَ إِلاَّ مِنْ أَجْلِ الضَّمْفِ وَزَادَ شَبَّا بَهُ حَدَّثَنَا شَعْبُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ عَلِينَ باسب الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالْإِفْطَارِ ، مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ الشَّيْبَانِيِّ سَمِعَ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رضِيَ الله عَنْه قالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ (١) اللهِ عَلِي في سَفَر ، فَقَالَ لِرَجُلِ ٱنْزِلْ فَأَجْدَحْ لِي قَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ الشَّمْسَ أُ ( ) قَالَ أُنْوِلْ فَأَجْدَحْ لِي قَالَ لِمَارَسُولَ اللهِ الشَّمْسَ مُ ، قَالَ أُنْوِلْ فَأَجْدَحْ لِي فَنَزَلَ خَلَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ رَلِي بِيدِهِ هَاهِنَا ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأْ يُثُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّامَمُ \* تَابَعَهُ جَرِيرٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِلِيِّ فِي سَفَرِ مِرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيي عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ خَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو الْأَسْلَمِيَّ قالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ حَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكِهِ أَنَّ خَمْزَةَ بْنَ كَمْرُو الْأَسْلَمِيِّ قَالَ لِلنِّيِّ مِلْكِثْهِ أَ أَصُومُ فِي السَّفَرِ ، وَكَانَ كَيْرَ الصِّيامِ ، فَقَالَ إِن شَيْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شَيْتَ فَأُفطِرْ بالب " إِذَا صَامَ أَيَّاما مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ صَرْتُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَ نَا مالِكُ عَن ابْنِ شِهاَبِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةً عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي الله عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ مِنْكِمْ خَرَجٍ إِلَى مَكَّةً فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَالْكَدِيدُ ما لا بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ (<sup>1)</sup> حَرَّيْتُ

ر (۱) قال احتجم (۲) ثابت هو هكذا فى اليونينية بصورة المرفوع وعليه فتحتان

(۳) سُنْلِنَ

(٤) النَّيِّ

 (•) النَّمس في الموضعين بالنصب والرفع والرفع رواية أبي ذر

(٦) باب هذا الباب من غير اليونينية وهو أبت بغير ترجنة في أصول كثيرة قال الحافظ وسقط من رواية النسني

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَمْزَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جابِرِ أَنَّ إِسْمُعِيلَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ فَي بَعْض أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٌ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدُّهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ وَمَا فِينَا صَامُّمْ إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ مِلْكِ وَأَبْنِ رَوَاحَة باب قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ إِلَّهِ لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَأَسْتُدَّ الْحَرْ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ في السَّفَر مرَّث آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا نُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمِّدَ بْنَ عَمْرِو ا بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ في سَفَرٍ فَرَأَى زِحَاماً وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالُ ماهذَا فَقَالُوا (٢) صَاحَّم فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبَرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ بِالسِّبِ" كَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلِيٌّ بَهُ ضُهُمْ بَعْضًا في الصنَّوْم وَالْإِفْطَارِ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكِ عَنْ حَمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ مِنْ فَلَمْ يَعِبِ الصَّامُّمُ عَلَى المُفْطِرِ وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّاتُمِ بِالبُّ مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ صَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعُواللَّهُ أَعُنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ مِنَ اللَّدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا مِمَاءٍ فَرَفَمَه إِلَى يَدَيُّهُ (٣) لِيُريَّهُ (١) النَّاسَ فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً ، وَذَلك في رَمَضَانَ فَكَانَ (٥) ابْنُ عَبَّاس يَقُولُ قَدْ صَامَ رَسُولُ الله عِنْكِيْر وَأَفْطَرَ فَنَ شَاء صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ عِلَى اللَّهِ مِنْ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَسَلَمَةُ بْنُ الْا كُوَعِ نَسَخَتْهَا ، شَهِنُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْولَ فيهِ الْقُر آنُ ٥٠ هُدًى لِلنَّاسُ وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصَمُهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيًّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِيُكُمِلُوا

(۱) رَسُولِ اللهِ
(۲) نالوا
(۳) إلي يكره و إلي قيه (۳) إلي يكره الله قيه (۵) ليراه النّاسُ (۵) وكان (۵) وكان (۲) ال قوله (على ماهيدا كما ولعلكم تشكرون (۶)

(۱) في بعض الاصول تلديم حديث عباش على قوله وقاله ابن عبر الحق ويه وقاله (۲) أخبرنا (۶) ميسكين (۶) حَارَ (۵) ضم شين الشغل من الفرع من الفرع المسطلاني وفي القسطلاني وفي القسطاني وفي أخبرنا (۸) أخبرنا (۸) اخبرنا (۸) اخبرنا (۸) مين تقصان من دينها من تقصان دينها (۱) في يَوْم واحد (۱) في يَوْم واحد (۱) في يَوْم واحد (۱)

الْعِدَّةَ وَلِيُّكَبِرُوا اللهَ عَلَى ما هَدَاكُم وَلَعَلَّكُم نَشْكُرُونَ \* وَقَالَ (١٠ ابْنُ تُمَّيْرِ حَدَّثَنَا (٢) الْاعْمَشُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْـلِّي حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلِيَّ نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَكَانَ مَنْ أَطْعَمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ ، وَرُخْصَ لَهُمْ فِي ذَٰلِكَ فَنَسَخَتْهَا ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ، فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ مِرْشُ عَيَّاشُ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْأُعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَرَأً فِيدْ يَةٌ طَمَامُ مَسَاكِينَ (٣) قالَ هيَ مَنْشُوخَةٌ ۖ بابِ مَتَى يُقْضَى قَضَاءِ رَمَضَانَ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ فِي صَوْمِ الْمَشْرِ لاَ يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ برَمَضَانَ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءٍ ( \* ) رَمَضَانُ آخَرُ يَصُونُهُمَا وَكُمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَاماً وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مُرْسَلًا وَأَبْنِ عَبَّاسَ أَنَّهُ يُطْدِيمُ ، وَلَمْ يَذْكُر اللهُ الْإِطْمَامَ إِنَّمَا قَالَ فَمِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أَخرَ عَرْشُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثْنَا زُهَ يْنُ حَدَّثَنَا يَحْييٰ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً قَالَ سَمَعْتُ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَى الصَّوْمُ مَنِ وَمُضَّانَ فَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ ، قالَ يَحْيِي الشُّغْلُ (٥) مِنَ (٦) النَّبِيِّ ، أَوْ بِالنَّبِيِّ عَلِينَ بِالْبُ الْحَائِضِ تَتُولُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلاَّةَ ، وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْـلِّنَّى لَنَأْتِي كَـشِيرًا عَلَى خِلاَّفِ الرَّأْي ، فَمَا يَجَبِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنِ أُتِّباعِهَا مِنْ ذَلاك أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِى الصِّيامَ وَلاَ تَقْضِى الصَّلاَةَ صَرَّتُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا (٧) مُحَمَّدُ ا بْنُ جَمْفُرِ قَالَ حَدَّثَنَى (٨) زَيْدٌ عَنْ عِياضِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قالَ النَّبَ مِنْ أَلْهُمَ إِذَا حَاصَتُ كُمْ تُصَلِّ وَكُمْ تَصُمْ فَذَٰ لِكَ نَقْصَانُ (٥) دِينِهَا ﴿ بِالْبِ مُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٍ ، وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلَاثُونَ رَجُلاً بَوْما (١٠) وَاحِداً جازَ مَرْثُ الْمُعَدُّ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثْنَا لَحُمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَمْرِو بْن

الحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَمْفَرِ أَنَّ مُحَدَّ بْنَ جَمْفَرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عالِشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ قالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ \* تَابَعَهُ ابْنُ وَهُبِ عَنْ عَمْرٍ ورَوَاهُ (١٠) يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ صَرْتُنَا كُمِّدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيةً بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطَينِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ (٢) جاء رَجُلُ إِلَى النَّبِّ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهِرْ أَ فَأَنْضِيهِ عَنْهَا قالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى \* قَالَ سُلَيْمَانُ ، فَقَالَ (٣) الحَكَمُ وَسَلَمَةُ وَنَحْنُ جِيمًا جُاوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهٰذَا الْحَدِيثِ ، قالا سَمِمْنَا تُجَاهِدًا بَذْ كُرُ هُلذَا عَن ا بْنِ عَبَّاسٍ ، وَيُذ كَرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْأَحْمَثُ عَنِ الْحَكَمِ وَمُسْلِمِ الْبَطِينِ وَسَلَمَةً بْنِ كُهَيْل عَنْ سُمِيدٍ بْن جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَتِ أَنْرَأَهُ لِلنِّيِّ عَلِيِّ إِنَّ أَخْتِي مَاتَتْ \* وَقَالَ يَحْيَىٰ وَأَبُو مُعَاوِيَّةَ حَدَّثَنَا الْأَصْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدٍ ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَتِ أَمْرَأُهُ لِلنِّي مَرْكِيِّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ \* وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُيَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتِ أَمْرَأَةٌ للَّبِيِّ عِلْكِيْدٍ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ \* وَقَالَ أَبُوحَرِيزِ حَدَّثَنَا (٥) عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَتِ أَمْرَأَةٌ لِلنِّيِّ عَلِيَّتُهِ مَاتَتْ أُمِّى وَعَلَيْهَا صَوْمٌ خُمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً بُ مَتَى يَحِلُ فَطُرُ الصَّامُمِ ، وَأَفْطَرَ أَبُو سَمِيدٍ الْخُدْرِيُّ حِينَ عَابَ قُرْصُ الشَّسْ وَرَشْ الْحُبَيْدِي حُدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِيْتُ عَاصِمَ بْنَ مُمَنَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا أَفْلَلَ الَّايْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّامُّ مَرْثُ إِسْحُقُ الْوَاسِطِيُّ حَدُّتَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

(۱) فی أصول كث وَرَدَاهُ بالواد (۲) أَنَّهُ قالَ (۲) قال (٤) ابْنِ جُبير (۵) حدثی

أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ فِي سَفَرٍ وَهُوَ صَائَمٌ فَالَمَّاغَرَ بَتِ (١) الشُّدْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَرْمِ لِافْلَانُ قُمْ فَأَجْدَحْ لَنَا فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ لَوْ أَمْسَبْتَ قَالَ أَنْوِلْ فَأَجْدَحْ لَنَا قَالَ بَارَسُولَ اللهِ فَلَوْ أَمْ سَبْتَ قَالَ أَنْوِلْ فَأَجْدَحْ لَنَا قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَاراً قَالَ أَنْوِلْ فَأَجْدَحْ لَنَا فَنَزَلَ لَجَدَحَ لَهُمْ فَشَرِبَ النَّبِي اللَّهِ مُنْ قَالَ إِذَا رَأَ يُمُ اللَّيْلُ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّامْمُ بِاللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَغَيْرِهِ صِرْشُ مُسَدِّدُ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَا فِي (٤) قالَ سَمِيْتُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَهُوَ صَائَّمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ أَنْوِلْ فَأَجْدَحْ لَنَا قِالَ بَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَمْسَبْتَ قَالَ أَنْوِلْ فَأَجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ ٱنْرِلْ فَأَجْدَحْ لَنَا (٥) فَنَزَلَ فَجَدَحَ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأْ يَتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائُّمُ ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ قَبَلَ المَشْرِقِ باسب تُعْجيلِ الْإِفْطَارِ عَدْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ أَبِي عازم عَنْ سَهُلِ بْنِ سَمَدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْر مَا تَعَبَّلُوا الْفِطْرَ حَدِّثُ أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْنِ عَنْ سُلَيْانَ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مِعَ النَّبِي مِنْكِيْ فِي سَفَرٍ فَصَامَ حَتَّى أَمْنُى قَالَ لِرَجُلِ أَثْرُكُ فَأَجْدَحْ لِي قَالَ لَوِ ٱنْتَظَرْتَ حَتَّى تُمْسِيَ قَالَ ٱنْزِلْ فَأَجْدَحْ لِي إِذَا رَأَيْتَ الَّايْلَ قَدْ أَفْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّامُم بِاسِ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشُّسُ عَرَشَي (1) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فاطيمَةَ عَنْ أَسْاء بنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ (٧) اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النِّيِّ (٨) عَلِيُّكَ يَوْمَ غَيْمٍ مُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قِيلَ لِمُشَامِ عَأْمِرُوا بِالْقَضَاء قالَ بُدُ (١) مِنْ قَضَاء وَقالَ مَعْمَرُ سَمِمْتُ هِ شَامًا لا أَدْرِي أَقْضَوْ اللهُ لا باسب صوَّم الصَّبْيَانِ ، وَقَالَ مُحَرُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ه صدره (۱) غَابَت

ىرە (٢) رَسُولُ اللهِ

(٢) مِنَ الْمَادِ

يَّرُو () الشَّيْبَانِيُّ سُلَّمَانُ .

(٠) قالَ فَنَزَلَ

(7) فى أسول كثبرة حدثنا س ...

(٧) الصَّدِّيقِ

(٨) رَسُولِ اللهِ

(٩) بُدُّ من القرع . لاَ بُدُّ

لِنَشْوَانَ فِي رَمَضَانَ وَ يُلَكَ وَصِيْبَانُنَا صِيَامٌ فَضَرَ بَهُ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْر ا بْنُ الْفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ ذَ كُوانَ عَنْ الرُّ بَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ أَرْسَلَ النَّيْ يَلْكُ غَدَاةً عاشُورَاء إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمْ ۚ بَقِيَّةً بَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائَمًا فَلْيَصُمْ قَالَتْ فَكُنَّا (") نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمْ اللَّعْبَةَ مِن الْمِهْنِ ، فَإِذَا بَكِيٰ أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّمَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَار (٣) باب ُ الْوِصَالِ وَمَنْ قَالَ لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيامٌ لِقَوْ لِهِ تَعَالَى : ثُمَّ أَيُّوا الصَّيَامُ إِلَى اللَّيْلِ وَنَهَى النَّبِي عَنْهُ رَحْمَةً لَهُمْ وَإِبْقَاءً عَلَيْهِمْ وَمَا يُكُرَّهُ مِنَ التَّعَنُّي صَرَّتُ مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَني ٤٠ يَحْنِي عَنْ شَعْبَةَ قالَ حَدَّثَني قَتَادَةُ عَنْ أَنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ قَالَ لاَ تُوَاصِلُوا قَالُوا إِنَّكَ ثُوَاصِلُ قَالَ لَسْتُ (٥) كَأَحَدِ (٦) مِنْكُمُ إِنِّي أُطْمَتُمْ وَأُسْنَقَ أَوْ إِنِّي أَبِيتُ أُطْمَمُ وَأُسْقَى حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْن بُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِك عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبِّدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهِ عَن الْوصَالِ قَالُوا (٧٠ إِنَّكَ ثُوَ اصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكَثُم ۚ إِنِّي أَمْمَمُ وَأُسْقَى صَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أبوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَى ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ عَلِيَّةً يَقُولُ لاَ ثُوَاصِلُوا فَأَيْكُمْ إِذَّا أَرَادَ أَنْ يُواصِلَ فَلْيُواصِلْ حَتَّى السَّحَر قَالُوا فَإِنَّكَ ثُورَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْدِيم " يُطْدِمُنِي وَساَقٍ يَسْقِينِ حَرْثُ مَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَدٌ قَالاً أَخْبَرَنا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَنِ الْوصَالِ رَحْمَةً لَمُمْ ، فَقَالُوا إِنَّكَ ثُواصِلُ ، قالَ إِنِي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي مُطْهِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ (١) ، كُمْ يَذْ كُرْ عُمَّانُ رَحْمَةً لَمُمْ الله التَّنْكِيلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الْوِصَالَ رَوَاهُ أَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَرْتُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبِرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ

(1) صَوَّامُ ( (۲) كُنَّا (۲) (۲) قالَ الْمِهْنُ الصَّوْ (٤) في أصول كثيرة . (٥) إِنِّي لَمْتُ (١) (٧) قالَ قالُوا إِنَّكَ (٨) أُخْبِرُنَا وَخُرِيْنِ (٨)

(١) قالَ أَبُوعَبَدُ اللهِ كَمْ °

الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنَى (١) أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّهْمَٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَهَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ نَهِي رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِنَّكَ تُواصِلُ يَارَسُولَ ٱللهِ قَالَ وَأَيْكُمْ (٢) مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمِّنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ ، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ (\*) الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ بَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأُوا الْهِلاَلَ، فَقَالَ لَوْ تَأْخَرَ لَزِدْتَكُمْ كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا ﴿ مَرْتُنَا يَحْيُ ( ٤٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الزَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ حَمَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيّ عَلِيُّكُ قَالَ إِيَّا كُمُ وَالْوِصَالَ مَرَّ تَيْنِ قِيلَ إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي أَبِيتُ مُنْطِعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ فَأَكُلَفُوا مِنَ الْمَلِ مَا تُطِيقُونَ بِالبُ الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ عَدَثْنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ خَمْزَةَ حَدَّثَنَى ابْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لِيَهُولُ لَآثُو اصِلُوا فَأَيْكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّجَرِ ، قَالُوا فَإِنَّكَ تَوَاصِلُ يَارَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ لَسْتُ ( ، ) كَهَيْنْتِكُمْ إِنَّى أَبِيتُ لِي مُطْعِمْ أَيْطُعِمْنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِ الحِبُّ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوَّعِ وَكُمْ يَرَ عَلَيْهِ فَضَاءً إِذَا كَانَ (١) أَوْفَقَ لَهُ مَرْثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا جَعْفُلُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُعَيْفَةَ عَنْ أبيهِ قَالَ آخْيِي النَّبِيُّ عَلِيْكُ كَبِينَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً (٧) ، فَقَالَ لَمَا ما شَأْنُكِ ، قالَتْ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاء لَبْسَ لَهُ حاجَةٌ في الدُّنيا ، كَفِاء أَبُو الدَّرْدَاء فَصَنَعَ لَهُ طَعَاماً فَقَالَ كُلُّ ، قالَ فَإِنِّي صَامَّمْ ، قالَ ما أَنَا بِ كُلِ حَتَّى تَأْ كُلَّ ، قَالَ فَأَكُلَ ، فَالَ أَلَا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو اللَّرْدَاء يَقُومُ ، قالَ نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قالَ سَلْمَانُ قُم ِ الآنَ فَصلَّيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِأَهْ لِكَ عَلَيْك

وصدة (۱) أُخبرُن (۲) فَأَيْكُمُ

(٢) من الوصال موث الذة --

 (٤) مال فى الفتح ولابى أو حدثنا يحبي بن مومى

(٠) إِنِّي لَسْتُ

(٦) إذْ كَانَ

(٧) مُبْتَذِلَةً

حَقًا ، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ ، فَأَتَى النَّبَّ عَلِيَّ فَذَكَّرَ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبَّ عِلَّ صدَفَ سَلْمَانُ بالبُ صَوْمِ شَعْبَانَ عَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَن أبي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ عَالَيْمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ يَصُّومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ فَمَا (١) رَأَيْتُ رَسُولَ (١) الله عَلَى أَسْتُكُمْلَ صِيامَ شَهْرِ إِلاَّ رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيامًا مِنْهُ في شَعْبَانَ مَرْثُ مِعَادُ بْنُ فَضَالَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ مَنْ يَعْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَالَيْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا حَدَّثَتْهُ قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِي يَهِ يَصُومُ شَهِرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ ، وَكَانَ يَقُولُ خُذُوا مِنَ الْمَلِ مَا تُطِيقُونَ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَمَلُ حَقَّى عَلْوا ، وَأَحَبُ الصَّلاَةَ إِلَى ٣٠ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِادُووِمٍ ( عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّتْ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً دَاوَمَ عَلَيْهَا باسب ما بُذْ كُرُ مِنْ صَوْمِ النَّبِّ بَالِكُ وَإِنْطَارِهِ عَرْثُنَا (١) مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً عَنْ أَبِي بشرِ عَنْ سَعِيدٍ (٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا صَامَ النَّيُّ عَلِيَّ شَهْرًا كَامِلاً فَطُّ غِيْرَ رَمَضَانَ ، و يَصُوم حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لاَ وَاللهِ لاَ يُفْطِرُ وَ يُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ لاَ وَاللهِ لاَ يَصُومُ صَرشي (٧) عَبْدُ المَزِيرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى كُمَّدُّ بْنُ جَعْفَرَ عَنْ مُحَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسا رَضَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يَصُومُ مِنْهُ وَ بَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يُفْطِرُ مَيْهُ شَبْئًا ، وَكانَ لاَ نَشَاهِ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْل مُصَلِّيًّا إلاّ رَأَيْتُهُ وَلاَ نَائُمًا إِلاَ رَأَيْتُهُ \* وَقَالَ ( ) سُلَيْمَانُ عَنْ مُعَيْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَا في الصَّوْمِ حَدِثْنِي مُحَمَّدُ (١) أُخْبِرَنَا أَبُو خَالِدِ الْأُحْمَرُ أُخْبِرَنَا مُحَيْدٌ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ صِيامِ النَّيِّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ مَا كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَرَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَائَّكَ إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ مُفْطِرًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ مِنَ اللَّيْلِ قائمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ نَاعًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ مَسِسْتُ

المراء (۱) وما يعمده

(۲) النِّيِّ

(r)) الى الله

(١) دِيمَ (٠) حَدُّ أَنِي

(٦) ابن جُبَيْر

(٧) في أسول كثيرة حدثنا

(۸) قال س

(١) هُوَ ابْنُ سَلَامٍ

((1) عَنْبَرَةً (٣) شد الباء من على وشم لام وسول من الفرع (٤) قُلْتُ (٦) لأَتَفْعَلَ: (٧) ذكر في النتج أث
 رواية الافراد للكشميني وأن رواية غيره وَإِنَّ لِعَيَّنْيَكُ بِالتَّذِية (A) كذا في اليونينية وكانت السين فيها مفتوخة فأصلحت بتسكينها فالله أعلم وفي هامشها حَسْنَكُ بغير خط الاصل وبغير خط اليونيني وليس عليها رتم اه من هامش الفرع الذي ببيدنا (١) مِنْ كُلِّ . في كُلُّ (١٠) فَأَيْنَ ذَلِكَ (١١) فَقَدُ

رَسُوْلِ الله عَلِيَّةِ وَلاَ شَمِيْتُ مِسْكَةً وَلاَ عَبِيرَةً ﴿ اللهِ مَرْشُ إِسْحُنَّ أَخْبَرَ أَ هَارُونُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا يَحْبِي ۚ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا ، قالَ دَخَلَ عَلَى ﴿ رَسُولُ اللهِ يَرْكِيُّهِ فَذَكَرَ الحَدِيثَ يَمْنِي إِنَّ لِزَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا فَقُلْتُ ( ) وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ نِصْفُ الْدَهْر مَرْثُ ابْنُ مُقَاتِلِ (٥) أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا الأَوْزَاعِيُّ قالَ حَدَّثَني يَحْي بْنُ أَبي كَثِيرِ ، قالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّجْمٰنِ ، قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العاص رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ، قالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَا عَبْدَ اللهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ بَلَى بَا رَسُولَ اللهِ قالَ فَلاَ (٥٠ تَفْمَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِمَيْنِكَ ٧٠ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ بِحَسْبَكَ (٥) أَنْ تَصُومَ كُلَّ (١) ثَمَهْدِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ رَ أَمْثَا لِمَا فَإِنَّ (١٠) ذَلِكَ صِيامُ الدَّهْرِ كُلَّهِ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَى ۗ قُلتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً ، قالَ فَصُم صِيامَ أَنِيِّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَلا تَرِّدْ عَلَيْهِ ، قُلْت : وَمَا كَانَ صِيامُ أَنِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قال نِصْفَ الدَّهْر ، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ بَمْدَ مَا كَبِرَ يَالَيْتَنِي قَبَلْتُ رُخْصَةَ النِّيِّ عَلَيْهُ الدَّهْرِ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْسَيَّمِ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو قَالَ أَخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ مِرْكِيُّ أَنِّي وَاللَّهِ لَأُصُومَنَّ النَّهَارَ ، وَلَا تُحُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ ، فَقُلْتُ لَهُ قَدْ وَأَمِّى ، قَالَ فَإِنَّكَ لَا نَسْتَطِيعِ ذَٰلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهِرْ ثَلَاثَةً

أَيَّامٍ فَإِنَّ الحَسَنَةَ بِمَشْرٍ أَمْثَالِهَا ، وَذَٰلِكَ مِثْلُ صِيَامٍ الدَّهْرِ ، فُلْتُ إِنَّى أُطِينَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِنْ يَوْمَيْنِ ، فَلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، قالَ فَصُمْ يَوْماً وَأَفْطِرْ يَوْماً فَذَٰ لِكَ صِيامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ وَهُو َ أَفْضَلُ الصّيام فَقُلتُ إِنَّى أَطِيتُ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ النِّي عَلِي لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ بِاسْبُ حَتَّى الْأَهْلِ فِي الصَّوْمِ رَوَاهُ أَبُو جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِيُّ عِنْكُ مِنْ عَلَى ۗ أَخْبَرَ نَا (١) أَبُو عاصم عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاء أَنَّ أَبَا الْمَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ ا بْنَّ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَلَغَ النَّبِّي ۚ إِلَّيْكُ أَنَّى أَسْرُدُ الصَّوْمَ ، وَأَصلَى اللَّيْلَ ، فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَى وَإِمَّا لَقيتُهُ فَقَالَ أَلَمْ أُخْبَرُ أَنَّكَ تَصُومُ وَلاَ تُفْطِرُ وَتُصَلِّى (٢) فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ ، فَإِنْ لِمَيْنِكَ (٢) عَلَيْكَ حَظًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْ لِكَ عَلَيْكَ حَظًّا ، قالَ إنَّى لَا قُوى لِذَٰ لِكَ ( 4 ) قَالَ فَصُمْ صِيَامَ ذَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قَالَ وَكَيْفَ ، قَالَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُ إِذَا لاَ فَى قالَ مَنْ لِي بِهٰذِهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قالَ عَطَاءُ لاَ أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيامَ الْابَدِ قَالَ النِّي مِنْ إِلَيْ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ مَرَّ تَيْنِ باسب صَوْمٍ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ بَوْمٍ مِرْشُ مُمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ مُنيرِةَ قالَ سَمِنْتُ مُحَاهِدًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرُو رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ يَزْكِنْ قالَ صُمْ مِنَ الشَّهِرْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ قَالَ أُطِيقُ أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكِ فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ ضُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَقَالَ أَقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرِ قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ في ثَلَاثِ باسب صوم دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ صَرَبْ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَيِبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمَبَّاسِ الْكِيِّ وَكَانَ شَاعِرًا وَكَانَ لاَ مُنَّهُمُ في حَدِيثِهِ قَالَ سَمِنْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ تَحْمُرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النِّيئُ عَلِيَّةٍ إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ (٥) نَعَمْ قالَ إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ

(۱) حَدَّثَنَا

 (۲) ( توله و تصلى ) في بعض النسخ المعتمدة هنازيادة ولا تتام

(٦) هي بالافراد ولغير السرخسىوالكشمبهنى العيد العيد

(؛) لَأَقُوى ذَٰلِكَ كذا فى اليونينية وعي باسقاط حرف الجر وفى نسخة على ذلك

> باتباء (٠) قالت

(۱) مَهَنَّتُ، نَهِكُتُ القنح بنقديم للثلثة على (r) وكان

(٢) إسْحَقُ بْنُ شَاهِينَ

(٤) خَالدُ بِنْ عَبْدِ الله

» ميط (٠) خالد الحَدَّاء

(1)

(١٢) ثَلَانَةً عَشَرَ وَأَرْبَعَةً

المدننا (۱۲)

(١٤) وَبَارِكُ لَهُ فَيْهِ ونسبها في الفَتح للكَشبهني

لَهُ الْمَيْنُ وَنَفْهِتْ (١) لَهُ النَّفْسُ لاَصاَمَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ كُلِّهِ ، قُلْتُ فَإِنَّى أُطِينُ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ ، قالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ (١) يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً وَلاَ يَفِرُ إِذَا لاَ قَى مَرْثُ إِسْدُقُ (١) الْوَاسِطِي حَدَّثَنَا خَالِدٌ ( ) عَنْ خَالِدٍ ( ) عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ قَالَ أُخْبَرَ نِي ( ) أَبُو اللَّهِ عَالَ دَخَلْتُ مَمْ أَبِيكَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ۚ فَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ ذُكِرَ لَهُ صَوْمي فَدَّخَلَ عَلَى قَالَقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيفٌ عَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ رَبْنِي وَ بَيْنَهُ ، فَقَالَ أَمَا يَكُفيكَ مِنْ كُلِّ شَهْر ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ خَسْمًا (٧) ، قُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ ، قالَ سَبْعًا (١) ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ نِسْعًا (١) قُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ إِحْدَى (١٠) عَشْرَةً ، ثُمَّ قالَ النَّبُّ ﷺ لاَصَوْمَ فَوْفَ صَوْمٍ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ شَعْلَ ُ (١١) الْدَّهَرِ صُمْ يَوْماً وَأَفْطِرْ يَوْماً بِالْبُ صِيامِ أَيَّامٍ الْبِيضِ ثَلَاثَ عَشْرَةً (١٦) وَأَرْبَعَ عَشْرَةً وَخَسْ عَشْرَةً مَرْتُ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قِالَ حَدَّتَنِي أَبُو عُمَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ : صِيامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْمَتَى الضُّحٰى ، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ بالبُ مَنْ زَارَ فَوْمًا فَلَمْ بُفْطِرْ عِنْدَهُمْ حَرْثُ الْحَدُ ابْنُ الْمُثَنَّى قالَ حَدَّ ثَنَى (١٣) خالِدُ هُوَ ابْنُ الحَارِثِ حَدَّ ثَنَا حَيْدٌ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَخَلَ النَّبِيُّ مِنْكُ عَلَى أُمَّ مُلَدْمِ مِ فَأَتَنَّهُ بِتَمْرِ وَسَمْنِ ، قالَ أُعِيدُوا سَمْنَكُمْ في سِقَائِهِ ، اللَّهُ عَشَرَ وَخَسْمَةً عَشَرَ وَتَمْرَكُمُ ۚ فِي وِعَائِهِ فَإِنِّي صَائْمٌ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْكَنُوبَةِ فَدَعا لِأُمْ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلرَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي خُورَيْصَةً ، قالَ ما هِيَ قَالَتْ خَادِمُكَ أَنَسَ فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلاَ دُنْيا إِلاَّ دَعا لِي بِهِ قَالَ اللَّهُمَّ أَرْزُقُهُ مالاً وَوَلَداً وَبَارِكْ (١٤) لَهُ فَإِنِّي لِمَنْ أَكْثَرِ الْأَنْصَارِ مالاً وَحَدَّثَتَنِّي أُنْهِي أُمَّيْنَةُ أُنَّهُ

دُفِنَ لِصُلْبِي مَقَدْمَ حَجَّاجٍ (١) الْبَصْرَةَ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَةٌ مَرْشُ (٢) إَنْ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيُ (٣) قالَ حَدَّثَنَى مُعَيْدٌ سَمِعَ أَنْساً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ بَالْكِ باب الصَّوْمِ آخِرَ (٤) الشَّهْرِ مَرْثُ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَهْدِي عَنْ غَيْلاَنَ وَحَدُّثَنَا أَبُو النُّهُ مَانِ حَدَّثَنَا مَهُ دِئُ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيِّ مِنْ إِلَّ مَا لَهُ مَا لَهُ أَوْ سَأَلَ رَجُلاً وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ فَقَالَ يَا أَبَا فُلاَنٍ (0) أَما صُمْتَ سَرَرَ (١) هَلْذَا الشَّهْرِ قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ يَمْنِي رَمَضَانَ قَالَ الرَّجُلُ لاَ يَارَسُولَ الله قالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ لَمْ يَقُلِ الصَّلْتُ أَظُنْهُ يَعْنِي رَمَضَانَ قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ ، أَوَقَالَ ثَابِتُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ بِالْبُ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ قَالِذَا (٧) أَصْبَحَ صَائمًا يَوْمَ الجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ (٨) حَرْثُ أَبُو عاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْج عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ (٩) عَنْ كُمِّد بْنِ عَبَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ الله عَنْهُ نَهْى (١٠) النَّبِيُّ عِنْكَ عَنْ صَوْم يَوْم الجُمْهَةِ قَالَ نَعَمْ زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ أَنْ (١١) يَنْفَرِدُ بِصَوْمٍ (١٢) حَرِّشُ عُمَرُ بْنُحَفْسِ ابْنِ غِيَاتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هِرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ يَقُولُ لاَ يَصُومَنَ (١٣) أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمْعَةِ إِلاَّ يَوْماً قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ صَرْفُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ شُعْبَةً ح وَحَدَّثَنَى كُمَّدُّ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ جُوَيْدِينَةَ بِنْتِ الْحَادِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّ ذَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهِي صَائَّمَةٌ فَقَالَ أَصُمْتِ أَمْسٍ قَالَتْ لا قَالَ أَرْ يِدِينَ أَنْ تَصُومِينَ (١٤) غَداً ، قالَتْ لا : قالَ فَأَفْطِرِي ، وَقالَ مَمَّادُ بْنُ الجَمْدِ سَمِعَ قَتَادَةَ حَدَّتَنِي أَبُو أَيُّوبَ أَنَّ جُويْرِيَةَ حَدَّثَتُهُ فَأَمَرَهَا فَأَفْطَرَتْ الْحِبْ هَلْ يَخُصُ (١٠) شَبْئًا مِنَ الْأَيَّامِ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ سُفْيانَ عَنْ مَنْصُورِ

را) الحَمَّاجِ (۲) قال قال المَعَّاجِ (۱) قال المُعَاجِ (۱) قال المُعَاجِ (۱) قال المُعَادِ (۱) قال المُعَدِ (١) قال المُعَادِ (١) قال المُعَدِّ (١) قال المُعَادِ (١) قال المُعَدِّ (١) قال المُعْدُّ (١) قال المُعْدُّ (١) قال ال

(r) تَعْنِي بْنُ أَيُّوبَ وَيَّمَا أَنْ

(٤) من الحير (٥) في أصول كثيرة يافلان قال الحافظ كذاللاكثر وفي نسخة من رواية أبي ذر ياأبا فلان باداة الكنية (٣) خدمال من في أل منعت

(٦) ذيح السين في الموضمين
 من الفرع
 من المرع

(v) وَإِذَا

(A) يَعْنِي إِذَا كُمْ يَصُمْ عَبْلَةُ وَلاَ مُرِيدُ أَنْ يَصُومُ بَعْدَهُ

(٩) ابْنِ جُبَيْر بْنِ شِيْبَةً

(۱۰) أَنَّهٰى

(١١) يَعْنِي أَنْ يَنْفَرِ دَ لاَمْ

(۱۲) بِصَوْمِهِ حد

(۱۲) لاً يُصوم سيعي طالان

(١٤) أَنْ تَصُومِي

(١٠) بُخِصُّ شَيْلًا

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ ، قُلْتُ لِمَا لِشَةَ رَضِينَ اللهُ عَنْهَا هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَخْتَصَ مِنَ الْأَيَامِ شَيْئًا ، قالَتْ لا : كانَ عَمَلُهُ دِيمَةً وَأَيْكُمْ يُطِيقُ ما كان رَسُولُ اللهِ مَنْ يُطِيقُ بُطِيقُ بِالْبُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةً مَرْشَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْي عَنْ مالك قَالَ حَدَّثَنَى سَالِمِ" قَالَ حَدَّثَنَى مُمَنين مُولَى أُمَّ الْفَضْلِ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَثُ خُ وَحَدَّثَنَا عَبِدُ اللهِ بْنُ يُوسِفَ أَخْبَرَنَا مالكِ عَنْ أَبِي النَّضِ مَوْلَى مُحَرَّ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ تُمَمَيْدِ مَوْ لَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ (١) عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاساً عَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النِّي عَلِيِّتِهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَامُّمْ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَبْسَ بِصَائِم مَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَح ِ أَبَنِ وَهُوَّ وَاقِفْ عَلَى بَعْيرِهِ فَشَرِبَهُ مَرْثُ يَعْي بْنُ سُلَيْهِانَ حَدَّثَنَا (٢) ابْنُ وَهْبِ أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ ، قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُتُو عَنْ بُكَبْرِ عَنْ كُرَيْبِ عَنْمَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّاسَ شَكُوا فِي صِيَامِ النِّي يَهِا لِلَّهِ يَوْمَ عَرَفَةً فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلاَبٍ وَهُو وَاقِفٌ فِي المَوْقِفِ ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ . مَ صَوْمٍ يَوْمِ الْفِطِ مِرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مِاللَّ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ (٢٠ أَزْهَرَ قالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ مُمَرَ بْنِ الْحَطَّاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ هَٰذَانِ يَوْمَانِ نَهْى رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ عَنْ صِيامِهِمَا يَوْمُ فَطْرِكُمْ مُنْ صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمُ الآخَرُ تَأْ كُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ (<sup>©</sup> طَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْييُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ أَهِي النَّبِيُّ (٥) مِنْ عَنْ صَوْم يَوْم الْفِطْرِ وَالنَّصْرِ وَعَنِ الصَّاء وَأَنُّ بَحْتَبِيَ الرَّجُلُ ف تَوْبِ وَاحِدٍ وَعَنْ صَلاَةٍ (٢) بَعْدَ الصَّبْحِ وَالْمَصْرِ بِالْبُ الصَّوْمِ (٧) يَوْمَ النَّصْ حَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرُ نَا هِشَامُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِالَ أَخْبَرَ فِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَا (٨) قالَ سَمِعِنْهُ أَجَدَّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ ٱللَّهُ عَنْهُ ۚ قالَ يُنْهَى

وره (۱) عَبَّاسُ (۲) أخبرني

(۳) مَوْلِي بَنِي أَزْهَرُ نسبهاف الفتح الكشم بهني

(\*) قَالَ أَبُو عَبِدُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمَالِكُ الْمَالِكُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَ

(٥) رَــُولُ اللهِ

(٦) وَعَنِ الصَّلَّاةِ

(٧) صَوَّمْ يَوَّمْ النَّحْقِ (٨) (قوله مينا) هو بغير مد فى الفرع الذى بأيدينا وغيره وفى الفسطلاني انه

عَنْ صِيامَيْنِ وَيَيْمَتَيْنِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَاللَّامَسَةِ وَالْنَابَدَةِ حَرْثُ الْمُنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ رَبِادِ بْنِ جُبَيْدِ قَالَ جاء رَجُلُ إِلَى ابْنِ مُعَرَ رَضِي اللهُ عَنْهِما فَقَالَ رَجُلُ نَذَرَ (١) أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ الْاَثْنَـيْنِ فَوَافَقَ بَوْمَ (٢) عيدٍ ، فَقَالَ ابْنُ مُمَرَ أَمَرَ اللهُ بوَناهِ النَّذْرِ ، وَنَعْى النَّبِي ۚ مِنْ عَنْ صَوْمٍ هَٰ ذَا الْبَوْمِ مَرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّكِ بْنُ مُمْمَيْرِ قَالَ سَمِنْ فَزَعَةَ قَالَ سَمِيْتُ أَبَاسَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ مَشْرَةً غَزْوَةً ، قالَ سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنَ (٣) النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَعْجَبُنَّذِي قالَ : لاَنْسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ وَمَنَّهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو تَحْرَمٍ ، وَلاَ صَوْمَ في يَوْمَيْنِ الْفيطْرِ وَالْأَضْلَى ، وَلاَّ صَلاَةً بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطَلُّعَ الشَّسْنُ ، وَلاَّ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبُ ، وَلا تُشَدُّ الرِّ عالُ إِلاَّ إِنَّى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَّامِ ، وَمَسْجِدِ الْأَفْضَى ، وَمَسْجِدِي هٰذَا باب صيام أيَّام النَّشريق \* ( \* وَقَالَ لِي نُحَمَّدُ بْنُ الْمُقِّي حَدَّثَنَا يَحْيي عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي كَانَتْ عَالَيْشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَصُومُ أَبَّامَ مِنَّى (٥) ، وَكَانَ أَبُوهَا (١) يَصُومُهَا وَيْنَ كُمِّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ سَمِنتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عبسلي(٧) عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عاليْشَةً وَعَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ تُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالاً لَمْ يُرَخَّصْ (٥) في أَيَّامِ النَّشْرِينِي أَنْ يُصَمَّنَ إِلاَّ لِنَ لَمْ يَجِدِ الْهَدَّى حَرَّث عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَ فَا مَا لِكُ عَنِ ابْنِ شِيهاب عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمْر عَن ابْنِ مُمَرَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ الصَّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْمُمْرَةِ إِلَى الْحَبِّ إِلَى يَوْم ِ عَرَفَةً فَإِنْ (٠) لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ بَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنَّى ﴿ وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً مِثْلَةً \* تَابَعَهُ (١٠) إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ بابُ صِيَامٍ يَوْمٍ عَلْتُورَاء حَرْثُ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مُمَرَّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

(۱) (قوله نگر) لفظ تذر في الفرع الذي يدنا مكرو وكتب عليه بالهامش مائصه كفا في اليونينية ندرمكررة احداها آخر سطر والاخرى أول سطر والاولى مضيب عليها اه

(٢) فَوَ افْقَ ثُلْكِ يَوْمَ عِيدٍ

> س و ط (٢) عَنِ النَّبِيُّ

(١) قال أبُو عَبْدِ اللهِ

(٠) أَيَّامَ النَّشْرِيقِ عِنْ

(١) أَبُوهُ

(٧) ابْنَ عِيسٰى بْنِ أَبِيْ لَيْـلَى

(٨) فتع الخاء من ألفر ع

(٩) كُمَنْ كُمْ بَجِدٌ . من القنح

الا) وَمَا يَعَهُ

قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَرِّكِيَّ يَوْمَ عَاشُورَاء إِنْ شَاءَ صَامَ حَرَثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عالْيَسَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قالَتْ كان رَسُولُ (١) الله على أَمَرَ بِصِيام يَوْم عاشُورًاء فَلَنَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاء صَامَ وَمَنْ شَاء أَفْطَرَ حَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُورَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُورًاء تَصُومُهُ قُرَّيْسٌ فِي الجَّاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنِكِمْ يَصُومُهُ (٥٠) ، فَلَمَّا قَدِمَ اللَّدِينَةَ صَامَةُ وَأَمَنَ بَصِيامِهِ ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَاكَ يَوْمَ عاشُورَاء فَنَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاء تَرَكَهُ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ تُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ عْنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُلُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَوْمَ عاشُورَاء عامَ حَجَّ عَلَى الْنِنْ بَرِيقُولُ يَا أَهْلَ المَدِينَةِ أَيْنَ عُلَاوً كُو سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ هَٰذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يُكْتُبُ (ا) عَلَيْكُمْ صِيامُهُ وَأَنَا صَامَّمُ فَنْ شَاء فَلْيَصَمْ (٥) وَمَنْ شَاء فَلْيَفْطِنْ حَرْثُ أَبُو مَعْسَ خَذَنَّنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُيَدْ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبْر عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قال قديم النِّي عَلِي اللَّهِ اللَّهِ عَنَّالُ اللَّهِ وَمَ عَاشُورَاء فَقَالَ مَا هُذَا قَالُوا هُذَا يَوْمْ صَالِحِ لا ﴿ هُذَا يَوْمْ نَجَّى اللَّهُ ۖ بَنِي إِسْرَا ثِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسِي، قالَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مُّنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيامِهِ مَرْثُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ أَبِي تُحَيِّس عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَاب عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاء تَمُدُهُ الْيَهُودُ عِيداً، قالَ النَّبيُّ عَلَيْ فَصُومُوهُ أَ نَهُ • مِرْثُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَلَلْهُ عَنْهُمَا قالَ ما رَأَيْتُ النَّبِيُّ يَتَّكَرَّى صِيامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلاَّ هَٰذَا الْيَوْمَ، يَوْمَ عاشُورَاء، وَهَٰذَا الشَّهْنَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَّضَانَ

(۱) النَّيِّ (۲) أنَّ عائِثَ

(٣) يَصُّومُهُ فَالْبَاهِلِيِّةِ (٣) وَكُمْ يَكْتُبُ اللهُ

(٠) فَلْيُصُمْهُ

(۱) هُذَّا يَوْمُ صَالِحُ أَى بَالنَّـكراد كَمَا فَى القسطالاني

مَرْثُ اللَّكُمِّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (١) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْا كُوَعِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ أَمْرَ النَّبِيُّ مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذْنْ فِي النَّاسِ أَنَّ ' مَنْ كَانَ أَكُلَّ فَلْيَصُمُ ا بَقِيَّةً يَوْمِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ فَلْيَصُمْ ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورًا عِ باب فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ مَرْثُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَنِ ابْن شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ لِرَمَضَانَ مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَأَحْنِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ عَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْن يُوسُفَ أَخْبَرَ أَا مالِكُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ مُحَيِّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُوَ يُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ قالَ مَنْ قامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَا بَا غُفْرِ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ فَتُوفِّي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَالْا مْرُ ( ) عَلَى ذٰلِكَ ، أَمْمُ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فَى خِلاَفَةِ أَبِي بَكْنِ، وَصَدْراً مِنْ خِلاَفَةِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما \* وَعَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرُوَّةً بْنِ الْأَيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّهْمْنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ لَيْلَةً في رَمَضَانَ إِلَى المَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعُ مُتَفَرَّ فُونَ يُصَلِّى الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّى بصَلاَتِهِ الرَّهُط فَقَالَ مُعَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمْتُ هُولًا مِ عَلَى قارِي ۗ وَاحِدِ لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ خَمَعَهُمْ عَلَى أَبِّيَّ بْنِ كَعْبِ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَالُّونَ بِصَلاَّةٍ قاربُهم قال تُعمَرُ نِمْمَ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ ، يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أُوَّلَهُ مِرْثُ إِسْمُ مِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عَالْشِمَّةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ مَنْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ صَلَّى وَذَٰ لِكَ فِي رَمَضَانَ صِرْتُنَ (٥) يَعْيِي بْنُ بُكَنِي حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عَقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَاب أَخْبَرَ نِي عُرُونَهُ أَنَّ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ

(۱) يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيدٍ (۱) فتح همزة أن من الفرع (۳) بهم الله الرحمن الرحم هُكِتَابُصلاةِ النَّرَاوِ مِح (٤) والنَّاسُ ، قال في الفتح في رواية الكشميهني والامو (٥) وحدثني وعبارة القسطالاني ولابق عسأكر فصلي بصلاته فاسقط لفظ فعلوا ولابي دُر قصلي بملاه بضم الصاد ميث المفيول وأسقط نصاوا أيضا اه (٢) وَلا فِي غَيْرِهِ (٤) بيم الله الرحن الرحيم (١) إِلَى آخِرِهِ . إِلَيْهُ آخرِ السُّورَةِ آخرِ السُّورَةِ (v) وَمَا أَدْرَاكَ رم) وماكان (۸) وماكان (٩) أَمْ يُعْلَمُ (١٠) وَأَيَّمَا حِفْظِ (١١) باب التَّمَسُول

حَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي المَسْجِدِ وَصَلَّى رِجالٌ بِصَلاَ يْهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَأُجْتَمَعَ كُوَّرُ مِنْهُمْ (١) فَصَلَّوا مَعَهُ فَأُصِبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ المَسْجِدِ مِنَ اللَّيلَةِ الثَّالِيَّةِ نَفَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَصَلَّى فَصَلُّوا (٢) بصَلاَتِهِ ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ المَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصَّبْمِ فَلَمَّا قَضْى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاس فَتَشَهَّدَهُمَّ قَالَ أَمَّا بَمْدُ فَإِنَّهُ كُمْ يَخْفَ عَلَىَّ مَكَانُكُمْ ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعَجْرُوا عَنْهَا فَتُولَفَى رَسُولُ اللهِ عَلِينَ وَالْأَدْرُ عَلَى ذَلِكَ صَرَّتُ إِسْمُعيلُ قالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ عَنْ أَنَّهُ سَأَلَ عائِشَة رَضَىَ ٱللهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَوْيِدُ َ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِا (٣) عَلَى إِحْدَى عَشْرَةً رَكْمَةً يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ نَسْلَ عَنْ حسّنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ قالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَ ّ تَنَامَانِ وَلا يَنَامُ قَلْي ب ( ) فَضْلِ لَيْـلَةِ الْقَدْرِ ، وَقَوْلِ ( ) اللهِ تَمَالَى : إِنَّا أَنْزَ لْنَاهُ فِي لَيْـلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَالَيْلَةُ الْقَدْرِ (٦) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ تَنْزَّلُ اللَاَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِ سَلاَمْ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الفَجْرِ ، قالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ما كانَ في الْقُرْآنِ ما أَدْرَاكَ (٧) فَقَدْ أَعْلَمَهُ ، وَما قالَ (٨) وَما يُدْرِيكَ فَإِنَّهُ كُمْ 'يُمْلِنُهُ (١) عَدْتُنا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ وَإِنَّهَا حَفَظَ (١٠) مِنَ الرُّهْدِيِّ عَنْ أَبي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ عَنِ النِّيِّ عَلِيٌّ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَأُحْدَسِاً بَا غَفِيرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ قَامَ لَيْـلَةُ القَدْرِ إِيمَانًا وَأَحْدَسِابًا غُفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهُو ﴿ تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَشِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ نافِع

عَن ابْن مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رِجِالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَرُوا لَيْـلَةَ الْقَدْرِ في المَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِيدِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَرَى رُو أَيَاكُم فَذْ تَوَاطَأَتْ في السَّبْع الْأُوَاخِرِ فَنْ كَانَ مُتَحَرِّبِهَا (" فَلْيَتَحَرُّهَا في السَّبْعِ الْأُوَاخِرِ حَرَّثُنْ (" مُمَاذُ بْنُ فَضَالَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيى عَنْ أَبِي سَلَمَةً قالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَكَانَ لِي صَدِيقًا فَقَالَ ٱعْتَكَفّْنَا مَعَ النَّبِي يَرْكِيمُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ خَفَرَجَ صَبيحَةَ عِشْرِينَ غَطَبَنَا وَقَالَ : إِنِّي أُرِيتُ لَيْدَلَةَ الْقَدَر ثُمَّ أُنْسِيتُهَا أَوْ نُسِّبتُهَا ، فَا لْتَمِيمُوهَا في الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوَتْرِ وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي (٢) أَسْجُدُ فِي ماءٍ وَطِينِ فَمَنْ كَانَ أَعْتُ كَفّ مُتَم رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَلْيَرْجِعْ فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي النَّمَاءِ قَزَعَةً فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَطَرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ المَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَّةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ السَّنَةِ يَسْجُدُ فِي السَّاءِ وَالطَّيْنِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطَّيْنِ فِي جَبْهَتِهِ بِاسِبُ تَحَرَّى لَيْلَةِ ( ) عَنْ بَزِيدَ بْنِ الْمَادِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِيهِ (٤) عُبَادَةُ صَرِّبْ قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا (٦) أَلِّي وَسَطَ . من إِنْهُمْمِيلُ بْنُ جَمْفَي حَدَّنَنَا أَبُوسُهُيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله مَنْ قَالَ تَحَرُّوا لَيْـلَّةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قالَ حَدَّثَنَى ابْنُ أَبِي حازِم وَالدَّرَاوَ رْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ (٥) عَنْ مُحَدّ بْن (٨) فَلْيَكْبُتْ. وَبِالفَتِح الْمِرْ الهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِهِ يُجَاوِرُ فِي رَمَّضَانَ الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِ (٦) الشَّرْ فَإِذَا كَانَ حِيْنَ يُسْيِي مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً تَمْضِي (٧) وَ يَسْتَقْبُلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَجَعَ إِلَى مَسْكَنْهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ وَأَنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرِ جَاوَرَ فِيهِ اللَّيْـلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا خَفَطَبَ النَّاسَ فَأَمَرَ ثُمْ ما شاءَ اللَّهُ ثُمَّ قالَ كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ ، ثُمَّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ فَنَ كَانَ أَعْتَكُفَ مَنِي فَلْيَثَابُتُ (٨) في مُعْتَكَفَهِ وَقَدْ أُريتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ

•ن القرع (٢) أَنْ أُسْجِدُ مَن الفتح ا فيه عَنْ عُبَادَةً (٤) فيه عَنْ عُبَادَةً الفتح (۷) عضين

ثُمَّ أَنْسِيتُهَا فَا بْتَنُوهَا فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَٱبْتَنُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ وَقَدْ رَأَ بَتُنِي أَسْجُهُ في ماء وطين ، فَأُسْتَهَلَّتِ السَّمَاء في تِلْكُ اللَّيْلَةِ فَأَمْطَرَتْ فَوَكَفَ السَّجدُ في مُصلِّي النِّيِّ يَرْكُ لِينَالَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فَبَصُرَتْ عَيْنِي (١) نَظَرْتُ إِلَيْهِ أَنْصَرَفَ مِنَ الصَّبْح وَوَجْهُهُ مُنْتَلِيٌّ طِينًا وَمَاءً مَرَشُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَالَيْسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيُّ قَالَ الْتَعِسُوا صَرَتْنَى (٢) مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عِرْوَةَ عَنْ أَيهِ عَنْ عَالْشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُجَاوِرُ في ال الْمَشْرِ الْأُوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، وَ يَقُولُ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِن " (٣) عَنْ أَبُوبً رَمْضَانَ وَرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهِيْبُ حَدَّثَنَا "أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْـلَّةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى صَرَثُ عَبْد اللهِ ابْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عاصِم عَنْ أَبِي عِبْلَزٍ وَعَكْرِمَةً ، قالَ ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ وَاللَّهِ وَمِلْكُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ هِيَّ فِي الْمُشْرِ (٤) هِيَ فِي نِيسْمِ يَمْضِينَ أَوْ فِي سَبْعِ يَبْقَينَ (٥) يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ \* قَالَ (٦) عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَيُّوبَ وَعَنْ خالِدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ الْتَمِسُوا فِي أَرْبَيعِ وَعِشْرِينَ (٧) صَرْثُنَا (٨) نُمَرُّدُ بْنُ الْمَثَى حَدَّتَنَا (٩) خالِدُ بْنُ الحَارِثِ حَدَّتَنَا مُعَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ عُبَادَةً بْن الصّامِتِ قَالَ خَرَجَ النَّبِي عَلِيَّةِ لِيُخْبِرَا إِبْلَيْلَةِ الْقَدْرِفَتَلَاحْي رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمُ ۚ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاَّحٰي فَلاَنْ وَفُلاَنْ فَوُفِيتْ وَعَدَى أَنْ يَكُونَ خَيرًا لَكُمْ فَالْتَيْسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ بِاسِبُ الْعَمَلِ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ (١٠٠ رَمَضَانُ مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي يَمْفُورِ عَنْ أَبِي الضُّحْي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قالَتْ كَانَ النَّبِيُّ إِنَّا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدٌّ مِنْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْفَظَ أَهُلَهُ .

(١) عُبْنِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَنَظَرُثُ وهذان الرمز ان من الفرع

(٤) هِيَ فِي الْعَشْرِ

(v) باب ُ رُسْعِ مَعُونَةِ لَيْسَلَةِ الْقَلَادِ لِتَلَاحِي النَّاسِ يَغْنِي مُلاَحاةً

(۸) حدثنی (۹) حدثنی (١٠) في رَمَضَانَ. (١) ( بشم أللهِ الرَّحْمِيرِ )

 أ الأغينكاف في الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْإَعْيَكَافِ فِي الْسَاجِدِ كُلُهَا ، لِقُولِهِ تَمَالَى : وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأْ نَتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ (٢) تِثْلُكَ حُدُودُ ٱللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَٰ لِكَ مُيَيْنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ صَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى ا يْنُ، وَهْبِ عَنْ يُونُسَ أَنَّ نَافِعاً أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن تُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كانَ رَسُولُ اللهِ عَلِي يَمْتَكِفُ الْمَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ طَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُف حَدَّثَنَا ٱللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْدِ عَنْ عائِشَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجُ إِلنَّى مِنْ إِنَّ النَّبِي مِنْ كَانَ يَعْتَكُفُ الْمَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى ا تَوَفَّاهُ اللهُ ثُمَّ أَعْتَكُفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَمْدِهِ حَرْثُ السَّمْمِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ يَزِيدَ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً ابْنِ عَبْدِ الرَّ عْمَنِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ مُرَاقَةٍ كانَ يَشْكِفُ فِي الْمَشْرِ إِلْأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَة الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنِ أَعْتِكَافِهِ قَالَ مَنْ كَانَ أَعْتَكَفَ متى فَلْيَعْشَكِفِ الْمَشْرَ الْأَوَاخِرَ ، وَقَدْ (") أَدِيتُ مُدُوهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا ، وَقَدْ رَأْ يُتُنِّي أُسْجُدُ في ماء وَطِينِ مِن صَبِيحَتِهَا كَالْتَمِسُوهَا في الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْتَعِسُوهَا فِي كُلِّ و تْرَ فَطَرَتِ السَّمَاءُ تِللَّ ٱللَّيْـلَةَ ، وَكانَ المَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَـفَ المَسْجِدُ فَبَصُرَتْ عَيْنَاىَ رَسُولَ ٱللهِ عِلَى جَبْهَتِهِ أَثْرُ ٱلمَاء وَالطَّيْنِ مِنْ صُبْحِ إِحْدَى هُ الحَائِفُ ثُرَجَٰلُ المُنسَكِفَ **مَرْثُنَا تُحَمَّدُ بنُ الْمُتَنَى حَدَّثَنَا يَحِني**ُ عَنْ هِ شَامِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عَائِشَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّيُّ عَلِي يُعْمَنِي إِلَّ رَأْسَهُ وَهُو مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ فَأْرَّجَّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ عَاسِبٌ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ

(1) كتاب الاعتكاف السمه المساه الاعتكاف البواب الاعتكاف أبواب الاعتكاف في السمر الأواخر الح وهذه المروز من الفرج والرواية التي شرح عليها الفسطلان مي التي الرحن الرحم ) المحتكاف في العشكاف ) باب المعتكاف في العشر الأواخر (1) الى آخر الاسم يتفون (1) الى آخر الاسم يتفون ولمه لا بن عما كر

الله فقد

إِلَّا لِمَاجَةِ مِرْتُنَا قُرَّبُهُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ إِبْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةً وَعَمْرَةً بِنْتِ عَبْد الرُّخْنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النِّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ لَيُدْخِلُ عَلَىٰ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأْرَجِّلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ إِذَا كَانَ مُسْتَكَفًا بِاللِّهِ عَسْلِ الْمُسْكِفِ وَرَسْنَ مُحَدُّ بْنُ يُوسِفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاسْوَدِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّيْ مَلِكُ يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا عَانِفٌ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللّلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْكِمِ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا ع عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ أَخْبَرَ نِي نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا أَنَّ مُعَرَ سَأَلَ النِّي عَلَيْتُ قالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ فَأُونِ بِنَذُركَ بِاللِّهِ أَعْتِكَافِ النِّسَاءِ صَرْثُنَا أَبُو النَّمْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا بَحْيُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ بِيَالِيَّهِ يَمْتَكِفُ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاء فَيُصَلِّى الصَّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ فَأَسْتَاذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءٍ فَأَذِنَتْ لَهَا فَضَرَبَتْ خِبَاءٍ فَلَمَّا رَأْتُهُ زَيْنَبُ أَبْنَهُ "جَحْش صَرَبَتْ خِبَاء آخَرَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِي عَلِيَّ رَأَى الْاحْبِيةَ فَقَالَ ما هٰذَا فَأَخْبِرَ ، فَقَالَ النَّى عَلِيَّةً آ لَبِر أُ تُورُونَ (٣) بِهِنَّ فَتَرَكَ الْمُعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ ثُمَّ أَعْتَكَفَ عَشْراً مِنْ شَوَّالًا بِابُ الْأَخْبِيَةِ فِي السَّجِدِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَاا مالكُ عَنْ يَحْيِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً بنْتِ عَبْدِ الرَّهْنِ عَنْ (1) عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْها أَنَّ النَّبِيُّ مِنْ إِلَّهِ أَرَادَ أَنْ يَمْتَكِفَ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ إِلَى الْمَكانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَمْتَكُفِ إِذَا أَخْسِيَّةٌ خِبَّاءِ عائِشَةَ وَخِبَاءِ حَفْصَةَ وَخِبَاءِ زَيْبَ فَقَالَ آ لْبِرٌ تَقُولُونَ بَهِنَّ ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَلَمْ يَمْتَكُفْ حَتَّى أَعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالِ اللَّهِ مَلْ يَخْرُجُ الْمُتَكِفُ

(۱) حدثنی (۲) مدتنی (۳) پنت (۳) مدتنی (۳) مدت

(٢) تر دن (٤) سقط قولة عن فاشقة في رواية الكشميني والنسن؛ عد النت

لِمَوالْحِيهِ إِلَى بَابِ المَسْجِدِ صَرْشُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَلَى بْنُ الْحُسَيْنِ (١٠ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ صَفِيةً زَوْجَ النَّيِّ يَا لِيْ أَخْبَرَ لَهُ أَنْهَا جاءت (١٠ رَسُولَ اللهِ مَنْ يَوُورُهُ فِي أَعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِهِ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدُّثَتْ عِنْدَه سَاعَةً ثُمُّ قامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ النِّيُ اللَّهِ مَنْهَا يَقْلِبُهَا حَتَّى إِذَا بَلَنَتْ بَابَ المَسْعِدِ عِنْدَ بَابِ أُمَّ سَلَمَةَ مَرَّرَجُلاّنِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَالَى فَقَالَ كَمْمَا النَّبِي عَلِي عَلَى رِسْلِكُمَّا ، إِنَّمَا هِيَ صَفَيَّةُ بِنْتُ حُبَّى ، فَقَالاً سُبْحَالَ اللهِ إَرْسُولَ اللهِ وَكَبُرَ عَلَيْهِما ، فَقَالَ النَّبِي مِنْ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مُبْلَغَ اللَّهُ مِ وَإِنَّى خَشِيتُ أَنْ يَقَدْفَ فِي قَلُوبَكُمَا شَيْئًا بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّيّ عَلِيْ صَبِيحَةً عِشْرِينَ صَرَتْنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنيرِ سَمِعَ هَارُونَ بْنَ إِسْمُمِيلَ حَدَّنْنَا عَلَيْ ابْنُ الْبَارَكِ قَالَ حَدَّتَنَى (٢) يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ قَالَ سَمِيْتُ أَبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّعْمَن قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَذْ كُنُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، قَالَ نَمَم أَعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِي الْمَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ قالُ غَفَرَجْنَا صَبَيحَةَ عِشْرِينَ قالَ خَطَبْنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ صَبَيحَةً عِشْرِينَ فَقَالَ إِنِّي أُزِيتُ (٤) لَيْـلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نُسِّبَتُهَا (٥) فَالْتَمِسُوهَا فِي الْمَشْرِ الْأُوَاخِرِ فِي وَتْرِيَ فَإِنَّى رَأَيْتُ أَنْ (٦) أَسْجُدَ فِي ماء وَطِينٍ ، وَمَنْ كَانَ أَعْتَ كَفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَلْيَرْجِعْ فَرَجَعَ النَّاسُ إِلَى المَسْجِدِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاء قَزَعَةً قَالَ جَاءتْ سَحابَةٌ فَمَارَتْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَسَجَدَ رَسُولُ اللهِ يَلِيُّهِ فِي الطِّينِ وَالمَّاءِ، حَتَّى رَأَيْتُ (٢) الطِّينَ فِي أَرْ نَبَيْهِ وَجَبْهَيْهِ بِالْبُ أُعْتِكَافِ المُسْتَعَاضَةِ مَرْثُنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَكْدِمَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ أَعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِي أَمْنَ أَقْ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاصَة فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصَّفْرَةَ

(۱) این حسین (۲) بایت الی (۳) مدننا (۱) رائت (۵) رائت (۵) آیی اسجد (۳) آئی اسجد (۷) آئر الطین (۷) آئر الطین

فَرَيُّهَا وَضَعْنَا (١) الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِي تُصلِّي بِال إِنَّ المَرْأَة زَوْجَهَا فِي أَعْتِكَافِهِ صَرَّتُ السَّعِيدُ بْنُ عُفَيْر قالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ خالِدٍ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحُسَيْنِ ٣٠ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ صَفَيَّةً زَوْجَ النِّيِّ عِلْ أَخْبَرَتُهُ حَدَّثَنَا (٣) عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ (١) أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزّهريّ عَنْ عَلِّي بْنِ الْحُسَيْنِ (٥) كَانَ النَّبِيُّ عِنْكِي فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ فَرَحْنَ فَقَالَ لِصَفَيَّةَ بنْتِ حِيَّ لَا تَعْجَلِي حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكِ وَكَانَ يَنْتُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ عَفَرَجَ النَّبِيُّ عِلْقَ مَمَهَا فَلَقَيِهُ رَجُلاَنِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَنَظَرًا إِلَى النَّيِّ بِيِّكِّيهِ ثُمَّ أَجَازًا ، وَقالَ (٢) كَلْمُمَا النَّيُّ عَلِيَّ تَمَالَيَّا إِنَّهَا صَفَيَّةُ بِنْتُ حُبَى ، قَالاً (٧ سُبْحَانَ اللهِ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنسَانِ تَجْرَى الدَّم وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ مُلْقِيَ فِي أَنْفُسِكُمَا شَبْئًا باب هَلْ يَدْرَأُ اللُّعْتَكِفُ عَنْ نَفْسِهِ مَرْثُ إِسْمُمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي (<sup>()</sup> أَخِي عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ أَرِ عَتِيق عَنِ ابْنِ (١) شِهاب عَنْ عَلِي بْنِ الحسَيْنِ (١٠) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ صَفَيَّةً (١١) أَخْبَرَتُهُ حَدَّثَنَا (١٢) عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِيْتُ الزُّهْرِيُّ يُخْبِرُ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحُسَيْنِ (١٣) أَنَّ صَفَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَتَتِ النَّيَّ مِنْ وَهُو مُعْتَكِفٌ، قَلَمَّارَجَعَتْمُشَّى مَعَهَا قَأْبُصَرَهُرَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا أَبْصَرَهُ دَعاهُ ، فَقَالَ تَمَالَ هِيَ صَفَيَّةُ ، وَرُبَّهَا قالَ سُفْيَانُ هُذِهِ صَفَيَّةُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ أَبْنِ آدَمَ مَجْرَى اللَّم ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ : أَتَنْهُ لَيْلًا ، قالَ وَهَلَ (١٤) هُوَ إلا لَيْلُ (١٠٠) بِالْبُ مِنْ خَرَجَ مِنِ أَعْتِكَافِهِ عِنْدَ الصَّبْحِ مِرْتُ عَبْدُ الرَّ عُمْنِ (١٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْانَ الْأَحْوَلِ خَالِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالْ سُفْيَّانُ وَحَدَّثَنَا نُحَمِّدُ بْنُ تَحْرُوعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبي سَعِيدٍ قَالَ (٧٧ وَأَظُنُ أَنَّ أَبْنَ أَبِي لَبِيدٍ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

(۱) وَضَعَّتْ. هَكِيْدَا الْأِلْوَ رقم في اليونينية ي

(۲) حسین مه ۲ کان (۲) وحدثنی و حاثنی و ف

بعض النسخ المتمدة حدثنا معنى

(١) هِشَامُ بِنْ يُوسُفُ

(۰) حسّني

ميروميس 8 (7) فقال (V) فقالا

> (۸) حدثنی می

(١) عَنِ الزَّهْرِيِّ

رون (۱۰) حسين

(۱۱) بِنْتُ حَتِي

قاش (۱۲) وحدثنا

لا مُسَائِنِ (11) فَهَلَّ (17) فَهَلَّ

(۱۱) إِلَّا لَيْلِا

(١٦) ابْنُ بِشْرٍ

(١٧) قالَ سُفْيَانُ . وفي القسطلاني إن هذه

للاصيلي

قَالَ أَعْتُكُفُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فَامَّا كَانَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ نَقَلْنا مَتَاعَنَا فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ قَالَ (١) مَنْ كَانَ أَعْتَكَفَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِّهِ فَإِنَّى رَأَيْتُ هَلْ ذِهِ اللَّيْلَةَ وَرَأْ يُتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مُعْتَكَفِّهِ وَهَاجَتِ ٣ السَّمَاءُ مُطُورُنَا ، فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَقَدْ هَاجَتِ السَّمَاءُ مِنْ آخِرِ ذٰلِك الْيُوم ، وَكَانَ السَّجِدُ عَرِيشًا ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى أَنْفِهِ وَأَرْ نَبَتِهِ أَثَرَ المَاء وَالطِّينِ . باب ُ الاُعْتِكَافِ فِي شُوَّالِ مَرْشُنَا (١) يُحَمَّدُ (١) أَعْبَرَ نَا تُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْ وَانَ عَنْ يَحْيىٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّهْمْنِ عَنْ عَالِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَمْتَكُونَ فَي كُلِّ رَمَضَانٍ ٥٠ وَإِذَا ٥٠ صَلَّى الْفَدَاةَ دَخَلَ ٥٠ مَكَانَهُ الَّذِي أَعْتَكُفَ فِيهِ قَالَ فَأَسْتَأْذَنَتُهُ عَائِشَةٌ أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَذِنَ لَمَا فَضَرَبَتْ فِيهِ قُبَّةً ، فَسَمِيتُ بِهَا حَفْصَةُ فَضَرَبَتْ قُبَّةً ، وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ بِهَا فَضَرَبَتْ قُبةً أُخْرى فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مِنَ الْغَدِ (٨) أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابِ، فَقَالَ ما هٰذَا فَأَخْرَ حَبَّرَهُنَّ فَقَالَ مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَٰذَا الْبِرُّ ٱنْزِعُوهَا فَلاَ أَرَاهَا فَنُزِعَتْ فَلَمْ يَمْتَكَفُّ في رَمَضَانَ حَتَّى أَعْتَكُفَ فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ بِالْبُ مَنْ كُمْ يَرَ عَلَيْهِ (١) صَوْمًا إِذَا أَعْتُكُفُّ صَرْتُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْانَ (١٠) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَرَ عَنْ مُعَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلِيَّ أُوفِ (١١) نَذْرَكَ فَأَعْنَكُفَ لَيْلَةً بِالْبِ [ذَا نَذَرَ في الجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْشَكِفَ ثُمَّ أَسْلَمَ مَرْثُنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِي مُمَرَ أَنَّ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْــ لهُ نَذَرَ فِي الجَاهِليَّةِ أَنْ يَمْتَكُفَ فِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ أُرَاهُ قَالَ لَيْلَةً قَالَ (١٣) لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَوْفِ

(1) فعال وهاجت (7) حدثه (8) هو ابن سالام (4) هو ابن سالام (4) ومضان . همكذا هو مصروف في اليونينية (5) فأوذا (٧) حل (١) (6) من النداة (7) في النواينية (9) من النداة (10) أون بندرك

(۱۲) فَقَالَ

بنَذْرِكَ بِاسِبُ الْأُعْتِكَافِ فِي الْمَشْرِ الْأَوْسَطْ مِنْ رَمَضَانَ صَرْشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِيْنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلِيَّ يَمْتُكُفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ عَشْرَةً أَيَّامٍ ، فَلَمَّا كَانَ الْمَامُ الَّذِي تُبِضَ فِيهِ أَعْتُكُفَ عِشْرِينَ يَوْمًا باسب مَنْ أَرَادَ أَنْ يَمْتُكُفَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخِرُجَ حَرَثُنَا مُمَّدُّ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَن أَخْبَدَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعَيْ قالَ حَدَّثَنَى يَعْنِي بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّ ثَنْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ ذَكَرَ أَنْ يَهُ تَسَكِفَ الْمَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَأَسْتَأَذَنَتُهُ الدَّن عَالِشَةُ فَأَذِنَ لَمَا وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَالِشَةً أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَمَا فَفَعَلَتْ ، فَلَسَّا رَأَتْ ذَٰلِكَ (٢) فَأَبْعَرَ الْأَبْنِيةُ زَيْنَبُ أَبْنَةُ (١) جَنْشِ أَمَرَتْ بِبِنَاء فَبْنِي كَما، قالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِنْ إِذَا صَلَّى أَنْصَرَفَ إِلَى بِنَالِهِ فَبَصْرَ (٢) بِالْأَ بْنِيَةِ فَقَالَ ما هٰذَا قالُوا بِنَاءَ عائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ آلْبِرا أَرَدْنَ بِهِذَا مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ فَرَجَعَ فَلَمَّا أَفْطُرَ أَعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالِ بِاسِ الْمُتَكِفِ يُدْخِلُ رَأْسَهُ الْبَيْتَ لِلْفُسْلِ مَرْشَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ مُحَدَّد حَدَّثَنَا هِشِمَام (٣) أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائيشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ ترجِّلُ النَّبِيِّ يَهِلِّيَّ وَهِي حايضٌ وَهُو مُمْتُكُمِفُ في الْمُسْجِدِ وَهُيَ في حُجْرَتِهَا يُنَاوِ لِهَا رَأْسَهُ

> بِنْهُم ِ ٱللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيم ِ كتاب البيوع

وَيُواْ أَوْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبَا ، وَقَوْ لِلهِ : إِلاَّ أَنْ تَكُونَ وَقُولُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبَا ، وَقَوْ لِلهِ : إِلاَّ أَنْ تَكُونَ

(٢) مِشَامُ بْنُ يُوسُيِّبُ

يْجَارَةً حَاضِرَةً " تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ بِالْبُ مَا ()جاء في قَوْلِ اللهِ تَعَالَى فَإِذَا تُضِبَتِ الصَّلاَّة ، فَأَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ، وَأَبْتَنُوا مِنْ فَصْلِ اللهِ ٣ ، وَأَذْ كُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَمَلْكُمْ ثَفْلِحُونَ (٣) ، وَإِذَا رَأُوا يَجَارَةً أَوْ لَمْواً أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فاتُّمَّا ، قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُو ِ وَمِنَ التَّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ، وَقَوْلِهِ : لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِينْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ يَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ مَرْثُنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّتُنَا (٤) شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي سَعَيدُ بْنُ الْمُسَبَّبِ وَأَبو سَلَمَةً ابْنُ عَبْدِ الرَّجْمْنِ أَنَّ أَبُا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكُمْ تَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْنِيرُ الحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَتَقُولُونَ مَا بَالُ الْمَهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لاَيُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ مِثْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً ، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ المهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلَهُمْ صَفَقٌ بِالْأَسْوَاقِ، وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ ﴿ إِلَّٰكُ عَلَى مِلْء بَطْنِي فَأَشْهَذُ إِذَا عَابُوا ، وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا ، وَكَانَ يَشْغَلُ إِخْوَيْقِ مِنَ الْأُنْصَارِ ، عَمَلُ أَمْوَ الْحِمْ وَكُنْتُ أَمْرًا مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِينِ الصَّفَّةِ أَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ ، وَقَدْ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فِي حَدِيثٍ يُحَدِّثُهُ إِنَّهُ (٥) لَنْ يَبْسُطَ أَحَدُ أَوْ بَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هٰذِهِ ، ثُمَّ يَجْمَعَ إِلَيْهِ ثَوْبَهِ إِلاَّ وَعَى مَا أَتُولُ فَبَسَطَّتُ غَيْرَةً عَلَى ّ حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلِيْ مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِى ، فَمَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ تِلْكَ مِنْ شَيْءٍ مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قالَ قالَ عَبْدُ ارَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كُمَّا قَدِمْنَا اللَّهِ يِنَةَ آخَى رَسُولُ ٱللهِ عَلِي آبني وَ يَنْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ إِنِّي أَ كُثَرُ الْأَنْصَارِ مالاً ، فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي وَأَنْظُو ٣٠ أَىَّ زَوْجَتَى هُو بِتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا قَالَ فَقَالَ ٣٠ عَبْدُ الرَّ عَمْنِ لِإَ حَاجَةً لِي فِي ذَٰلِكَ هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ ، قالَ سُوقُ

(1) وما ومعاورة ومدائر (1) الى آخر السورة السورة السورة هكذا التخريجتان في اليونينية بعد قوله من فضل الله و بعد قوله الله و بعض الاصول أخبر تا في بعض الاصول أخبر تا وفي بعض النسخ المستمدة (٥) فتح همزة اله من الدع كمرها (٦) فانظر (٢) فانظر (٧) فقال له

قَيْنُقَاعِ ﴿ اللَّهِ مَا لَا مُعْدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّ هُنِ فَأَتَى بِأَفِطٍ وَسَمْنِ قَالَ ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُو فَا لَبِتَ أَنْ جَاءِ عَبْدُ الرَّ عُمْنِ عَلَيهِ أَتُرُ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ تَرَوَّجْتَ قَالَ نَعَمْ ، قال وَمَنْ قَالَ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ كُمْ سُقْتَ قَالَ زِنَةً نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبِ (" فَقَالَ لَهُ النِّي عَلِي أَوْلِم وَلَوْ بِشَاةٍ صَرَّتُ أَخْدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَ يُنْ حَدَّثَنَا مُمَّيدٌ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدْمَ (٣) عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفِ المدينة فَآخَى النَّبُّ عَلَيْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيَّ، وَكَانَ سَعْدُ ذَا غِنَّى، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّ عُمْنِ أَمْالِهِ مُكَ مَالِي نِصْفَيْنِ وَأَزَوِّ جُكَ ، قَالَ بَارَاتُ اللهُ لَكَ في أَهْ لِك وَمَالِك دُلُونِي عَلَى السُّوقِ فَمَا رَجَعَ حَتَّى ٱسْتَفْضَلَ أَفِطًّا وَسَمْنًا فَأَنَّى بِهِ أَهْلَ مَنْزِ لِهِ فَكَثْنَا يَسِيرًا ، أَوْ مَاشَاء اللهُ ، كَفِمَاء وَعَلَيْهِ وَضَرْ مِنْ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ مَهْيَمْ قالَ يَارَسُولَ اللهِ تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ مَاسُنْتَ إِلَيْهَا قَالَ نَوَاةً مِنْ ذَهَبِ أَوْ وَدْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، قَالَ أُوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنِ ابْن غَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُماَ قالَ كَانَتْ عُكَاظُ (٥) وَتَجَنَّهُ وَذُو الْجَازِ أَسْوَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَكَّا كَانَ الْإِسْلاَمُ فَكَأَنَّهُمْ كَأُنَّهُمْ وَالْمِيهِ (٦) ، فَنْزَلَتْ لَبْسَ ءَلَيْكُمُ مُخِنَاحٌ أَنْ تَبْتَنُوا فَضَلاً مِنْ رَبِّكُمْ ، في مَوَاسِمِ الحَجِّ ، قَرَأُهَا ابْنُ عَبَّاسٍ بالبِّ الحَلالُ يَيِّن وَالْحَرَامُ بَيِّن وَيْنَهُمَا مُشَبَّاتٌ (٧) حَرَثْني مُحَّدُ بْنُ الْمَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ سَمِعْتِ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النِّي عَلَيْكِ حَدَّثَنَا (١) عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيبْنَةَ عَنْ أبي (١) فَرْوَةً عَنِ الشُّهِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّهُ أَنَ (١٠) عَنِ النَّبِيِّ (١١) عَلَيْ حَدَّثَنَا (١٢) عَبْدُ اللهِ بْنُ لْحَمْدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَبْنَةً عَنْ أَبِي فَرْوَةً سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ عِلْقِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرُوهَ

(۱) فنحة عين قينقاع.

من الغرع وهو ممنوع من
الصرف على ارادة القبيلة وفي
غيره بالصرف على ارادة الحي وحكى في التنفيح تلبث نونه وهم بطن من البهود أصني اليهم السوق اه

(٢) نُوَّاةً ذُهَبِّ

(٣) كَلَّا قُدِّمَ

(٤) حدثني

(ه) عُــُكَاظُ بمنع الصرف لابي ذر وَتَجَنَّةُ بفتح الميم لابي ذر ولغـــيره بالــكسر

مه (۲) منه

(٧) ضبط باء مشبهات

من الفرع

(۸) وحدثنا صح

(٩) حدثما أبو فروة الله

(۱۰) ابْنَ بَشْير

النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ

س تاه (۱۲) وحدثنا • وحدثني عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِيِّ الْحَلَالُ يَيْنَ وَالْحَرَامُ يَيِّنْ، وَيَنْهَمُا أُمُورْ مُشْتَبَهَةٌ ، فَنْ تَرَكَ ما شُبَّةَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِنْمِ كَانَ لِلَا أَسْتَبَانَ أَتُرَاكَ وَمَنِ أَجْتَرَأُ عَلَى مابَشُكُ اللهِ مِنَ الْإِنْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوافِعَ ما أَسْتَبَانَ وَالْمَاصِي خِلَى اللهِ ، مَنْ يَوْتَعْ حَوْلَ الْحِيلَى ، يُوشِكْ أَنْ يُوَاقِعَهُ ﴿ إِلَّ الْمُشَبَّهَاتِ (٢) ، وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ أَبِي سِنِكَنٍ : مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهُورَنَ مِنَ الْوَرَعِ ، دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ مَرْثُن مُحَدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَ نَا سُفْيَان أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ ا بْنُ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً بن الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَمْرَأَةً سَوْدَاء جاءتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا ، فَذَ كُرَّ لِلنَّبِيّ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، وَتَبَسَّمَ ٣٠ النَّبِيُّ عَلِيَّ قَالَ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَبْنَةُ ١٠ أَبِي إِهَابِ النَّمِيمِيِّ مَرْشُ يَحْيِي بْنُ قَزَعَةً حَدَّثْنَا مالكِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرُوةً ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عائيسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كَانَ عُتْبَةٌ بْنُ أَبِي وَفَّاسٍ عَهِدَ إِلَى أُخِيهِ سَعْدِ بْنُ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ ( ) ابْنَ وَلِيدَة وَرَمَّعَةَ مِنِّي فَأَقْبِضْهُ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْح أَخَذَهُ سَمَدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ وَقَالَ ابْنُ أَخِي قُدْ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أُخِي وَأُبْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقًا إِلَى النَّبِيِّ " بَرْكِيِّ فَقَالَ سَعَد كَمَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهِدَ إِنَّ فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْمَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ (٧) اللهِ عَلِيَّ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ، ثُمَّ قالَ النَّبَي عَلِيَّ الْوَلَهُ للْفِرَاشُ وَللْعَاهِرِ الْحَجَرُ، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النِّيِّ مِنْكُ أَحْتَجِي مِنْهُ لِلَا ( ) رَأَى مِنْ شَبَهِ بِعُنْبَةَ ، فَلَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهُ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيُّ (١) مِنْ عَنْ المُعْرَاضِ ، فَقَالَ إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ ، وَإِذَا

ام (۱) بُشَكُ

(٣) النُشْتَبِهَاتِ
 (٣) فَتَبَسَّمَ . كذا قي اليونينية من غير رقم
 (٤) بنتُ

(و) قال الحافظ أبو القامم في نسخه عن هذا الذي عليه لا الى لم يكن في الاصل وهو من رواية الحوى والنميمي الهونينية (قُولُهُ زُمُّعَةً ) بفتح الزاى وسكون الميم ولابي فر زَمَعَة بفتحهما قال الوقشي وهو الصواب اه

(٦) رَسُولِ اللهِ صهره (٧) النَّبِيُّ

(A) كسر اللام من
 لما من الفرع وكتب
 عليها خف

(٩) رَسُولَ اللهِ

أَصَابَ بِمَرْضِهِ (') فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ ، قُلْتُ كَا رَسُولَ اللهِ أَرْسِلُ كُلِّي وَأُسمِّي فَأْجِدُ مَمَهُ عَلَى الصَّيْدِ كُلْبًا آخَرَ كُم ۚ أُسَمَّ عَلَيْهِ وَلاَ أَدْرِى أَيْهُمَا أَخَذَ قالَ لاَ تَأْكُلُ إِنَّا مَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَكَمْ نَسَمٌ عَلَى الآخَرِ باب مايْتَنَوُّهُ مِنَ الشُّبُهَاتِ عَرْثُنا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيًانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النِّبيُّ عَلَيْ بِشَوْرَةِ مَسْقُوطَةٍ (٣)، فَقَالَ لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً (١) لَأْ كَلْتُما \* وَقَالَ مَمَّامْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ أَجِد تَمْرَةً سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي باسب مَنْ كُمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ وَتَحُوَّهَا مِنَ الْمُشَبِّهَاتِ ( ) حَرَّثُنَا أَبُو ثُنَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمْيِمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ شُكِئَ إِلَى النَّبِّ بَرْكِيِّ الرَّجُلُ يَجدُ في الصَّلاَّةِ شَيْئًا أَيْقُطَعُ الصَّلاَّةَ قالَ لاَ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا \* وَقالَ ابْنُ أَبِي حَفْصَة عَنِ الزُّهْرِيِّ لا وُصُوء إِلاَّ فِيها وَجَدْتَ الرِّيحَ أَوْ سَمِعْتَ الصَّوْتَ حَرَثَىٰ (٥٠ أُخْمَدُ بْنُ الْمِقْدَدَامِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطَّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْماً قالُوا يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا بِٱللَّهْمِ لِلَّا نَدْرِي أَذَ كُرُوا أَسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ، أَمْ لاَّ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ سَمُوا اللهَ عَلَيْدِ وَكُلُوهُ السِّهِ \* قَوْلِ اللهِ تَمَالَى: وَإِذَا رَأُوا آجِارَةً أَوْ لَمُواً ٱنْفَضُّوا إِلَيْهَا مَدِيثُ اللَّهُ بْنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا زَاثِدَةً عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَالِمٍ قَالَ حَدَّثَنَى جابر وضي اللهُ عَنْهُ قَالَ مَيْنَهَا نَحْنُ نُصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ مِينًا أَفْبَكَتْ مِنَ الشَّأْمِ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا َ فَٱلْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَـتِي مَعَ النِّبِيِّ مِلِيِّ إِلاَّ أَثْنَا عَشَرَ رَجُلاً ، فَنَزَلَتْ : وَإِذَا رَأُوا تَجَارَةً أَوْ كَمُوا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا بِاسِ مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ المَالَ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ المَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النِّي عَلَيْ قَالَ بَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي المَرْ مِمَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الحَلَالِ أَمْ مِنَ

المِسْءَ (۱) بِعَرْ صْدِهِ فَقَتْلَ عَدِ مُمْ

(r) يُكْرُدُ (r)

(٣) مُسقَطَة

(؛) فى أصول كثيرة من. صدقة بزيادة من

وه) المُشتِهِاتِ الشُّهَاتِ

الْحَرَامِ بَالِبُ التَّجَارَةِ فِي الْبَرِّ (١) وَقَوْ لِهُ رِجَالٌ لاَ ثُلْهِيهِمْ يَجَارُةٌ وَلاَ بَيْعُ عَن ذِيْكُرِ اللهِ ، وَقَالَ قَتَادَةُ كَانَ الْقَوْمُ يَنَبَايِعُونَ وَيَنَّجِرُونَ وَلْكِينَّهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقُّ مِنْ حُقُوقِ اللهِ كَمْ تُلْهِمِ يَجِارَةٌ وَلاَ يَنْعُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ حَتَّى يُؤَذُوهُ إِلَى اللهِ صَرْثُنا أَبُى عاصِم عَن ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْنَهْالِ قَالَ كُنْتُ أُنَّجِرُ فِي الصَّرْفِ، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِي اللهُ عَنْهُ فَقَالَ ، قالَ النَّبِي عَلَيْ وَحَدَّتْنَى الْفَصْلُ بْنُ يَمْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَايِرُ بْنُ مُصْعَبِ أَنَّهُمَا سَمِعًا أَبَا الْمُنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاء بْنُ عَازِبِ وَرُيَّدُ بْنَ أَرْفَمَ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالاً كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ فَسَأَلْنَا رَسُولَ ٱللهِ عَنْ الصَّرْفِ ، فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًا بِيدِ فَلاَ بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسَّاءٍ ٣ فَلاَ يَصْلُحُ باب الخروج في التَّجَارَةِ ، وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى : فَأَ نْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَأَبْتَنُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ مَرْثُ اللهُ مَرْثُ اللهُ عَلَمُ اللَّهِ مَا أَخْبَرُ مَا كَفْلَدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَ مَا ابْنُ جريمُج قال أَخْبَرَ فِي عَطَانِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ تُحَمِّيرُ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ٱسْتَاذَنَ عَلَى مُمَرَّ بْن الْجَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يُوذِّذَنْ لَهُ وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْفُولًا فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى فَفَرَّغَ مُحَرِّهُ فَقَالَ أَكُمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ أُنْذَنُوا لَهُ ، قيلَ قَدْ رَجَعَ فَدَعاهُ فَقَالَ كُنَّا نُونْتُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ كَأْتِينِي عَلَى ذَٰلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَأَنْطَلَقَ إِلَى تَعْلِسِ ('' الْأَنْصَارِ فَسَأَ لَهُمْمٌ ، فَقَالُوا لاَ يَشْهِدُ لَكَ عَلَى هَٰذَا إِلاَّ أَصْنُونَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِي فَذَهَبَ بِأَبِي سَعِيدٍ الخَدْرِيِّ ، فَقَالَ مُحَرُّ : أَخِنَى (٥) عَلَى مِنْ أَمْرِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ أَلْمَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاق يَسْنِي الْخُرُوجَ إِلَى يَجِارَةِ (٢) بالبُ التَّجَارَةِ في الْبَعْرِ ، وَقَالَ مَطَرُ (٧) لاَ. بَأْسَ بِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ (٥٠ اللهُ فِي الْقُرْآنِ إِلاَّ بِحَقَّ (٥٠) ثُمَّ تَلاَ: وَتَرَى الْفُلْكَ (٥٠) مَوَ اخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتُنُوا مِنْ فَضْلِهِ وَالْفُلْكِ السُفْنُ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ (١١) سَوَافِهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ

(۱) أَلْبَرُّ عَ . أَلْبُرُّ عَ الْبُرُّ عَ الْبُرُّ عَ الْبُرُّ عَ الْبُرُّ عَ الْبُرُّ عَ الْبُرُّ عَ الْبُرُ عَ الْبُرُّ وَعَبْرُهِ فَى الْبَرْ وَعَبْرُهِ وَالْبَرِهِ وَعَبْرُهِ وَالْبَرِهُ وَعَبْرُهِ وَالْبَرِينَ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلِي عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَل

تَمْغُرُ السُّفُنُ الرَّبِيحَ (١) ، وَلاَ تَمْخُرُ الرِّيحَ (٢) مِنَ السُّفُنِ ، إِلاَّ الْفُلْكُ الْعِظَامُ ﴿ وَقَالَ حَدَّثَنَى جَعَفُنُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّعْمَٰن بْن هُرْ مُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّه ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ خَرَجَ في ٣ البَحْدِ فَقَضَى حَاجَتَهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ (٤) بِالسِّب وَإِذَا رَأُوا يَجَارَةً أَوْ كَمُوَّا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَقُولُهُ جَلَّذِكُرُهُ : رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعُ مَنْ ذِكْرِ اللهِ \* وقالَ قَتَادَةُ كانَ الْقَوْمُ يَتَّجِرُونَ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا نَابَهُمْ حَقَّ مِنْ حُقُوقِ اللهِ لَمْ ثُلْهِمِمْ تِجَارَةٌ وَلاّ يَيْعُ عَنْ ذَكْرِ اللَّهِ حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ صَرِيْتِي (٥) مُحَمَّدٌ قالَ حَدَّثَنَى (٦) مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْل حُصَيْنِ عَنْ سَالِم بنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَقْبَلَتْ عِيرٌ وَتَحْنُ نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ عَلِي ۗ الجُمُعَةَ فَا نُفْضَ النَّاسُ إِلاَّ أَثْنَىٰ عَشَرَ رَجُلاً فَنَزَلَتْ هَذهِ الآيةُ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً ۚ أَوْ كَمُواً أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَاتُمَا ۖ بِاللَّهِ تَمَالَى : مَرْثُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عالْشِهَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ قالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامٍ بَيْنِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ كَمَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِرَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ وَلِلْحَازِنِ مِثْلُ ذَٰلِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضِ شَيْئًا صَرِثْني يَحْيىٰ بْنُ جَمْفُرٍ حَدَّثَنَا (^) عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَمْمَرٍ عَنْ مَمَّامٍ قالَ سَمِيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ عَلِيِّ قَالَ إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ (٥) نصف أجره أُحَبَّ الْبَسْطَ فِي الرِّزْقِ مِرْشَ الْمُمَدُ بْنُ أَبِي يَمْقُوبَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنَّ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ (١١) يُنْسَأً لَهُ فِي أَرْهِ (١٢) فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ المِبُ شِرَاء النَّبِيِّ بِالنَّسِينَةِ مَرْثُنَا

(۱) مِنَ الرِّيحِ ، (۱) وَلاَ تَمْخَرُ الرِّيخِ مِنَ السَّقُنِ الاَّ الْفَلْكَ السَّقْنِ الاَّ الْفَلْكَ السَّقْنِ الاَّ الْفَلْكَ الْفَلْكَ السَّقْنِ الاَّ الْفَلْكَ الْفَلْكَ الْفَلْكَ السَّقْنِ الاَّ الْفَلْكَ السَّقْنِ الاَّ الْفَلْكَ السَّقْنِ الاَّ الْفَلْكَ السَّقْنِ الاَّ الْفَلْكَ السَّقْنِ اللَّهُ الْفَلْكَ السَّقْنِ اللَّهُ السَّقْنِ اللَّهُ الْفَلْكَ السَّقْنِ اللَّهُ السَّقْنِ اللَّهُ السَّقْنِ اللَّهُ الْفَلْكَ السَّقْنِ اللَّهُ السَّقْنِ اللَّهُ الْفَلْكَ السَّقْنِ اللَّهُ السَّقْنِ اللَّهُ الْفَلْكَ السَّقْنِ اللَّهُ الْفَلْكَ السَّفْنِ اللَّهُ الْفَلْكَ السَّفْنِ اللَّهُ الْفَلْكَ السَّقْنِ اللَّهُ الْفَلْكَ السَّفْنِ اللَّهُ الْفَلْكَ السَّفْنِ اللَّهُ الْفَلْكَ السَّفْنِ اللَّهُ الْفَلْكَ السَّفْنِ اللَّهُ الْفَلْكَ السَّفُونِ اللَّهُ الْفَلْكَ السَّفْنِ اللَّهُ الْفَلْكَ السَّفْنِ اللَّهُ الْفَلْكَ السَّفْنِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْفَالِ الْفَلْكَ السَّفُونِ اللَّهُ الْفَلْكَ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْفَلْكَ الْمُنْ الْمُنْفِقِ اللْمُنْ اللَّهُ الْفَلْكَ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْفَالِقُ الْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُ

() حَدَّ أَنِي عَبْدُ اللَّهُ ابْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّ أَنِي اللَّيْثُ مِهْذَا

(ه) حدثنا (۱) أخبرنا (۷) لابي الوقت كُلُوا بدل أنفقو1 تال ابن بطال وهو غلط وأفاد في فنح البارى أنه رأى ذلك في رواية النسني يعني وهو غلط أيضاً اه

(٨) أُخْبَرَ نَا (٩) فَلَهَا

(۱۱) فِي رِزْقَيْدِ (در) مَا مَا اللهِ اللهُ أَنْ

(1r) فَنحَ الهَمْرَةُ وِالثَّاءُ مَنَ اللهُ عَ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُهُ اللهُ عَالَمُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَل

مُمَلِّى بْنُ أَسِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ قَالَ ذَكَوْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنَى الْأَسْوَدُ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبَّ عِلَى أَشْتَرَى طَمَامًا مِنْ يَهُودِي ۗ إِلَى أَجَلِ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ صَرْثُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَة عَنْ أَنْسِ حِ حَدَّثَنَى (١) مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ أَبُو الْبُسَيْعِ الْبِصْرِي حَدَّثنَا هِشَامُ النَّسْتَوَائَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُنَّهُ مَثْى إِلَى النَّبِيِّ بِهِ بِخُبْرِ شَعِيرٍ ، وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ ، وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِي مِرْكِي دِرْعًا لَهُ إِلْلَدِينَةِ عِنْدٌ يَرُودِي وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِاهْلِهِ ، وَلَقَدْ سَمِيْتُهُ يَقُولُ : مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ عِنْ صَاعُ بُرْ وَلاَ صَاعُ حَبِّ وَإِنَّهُ وَنْدَهُ لَدِّسْعَ نِسْوَةٍ باب كُنْ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ صَرْتُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ حَدَّثَنَى ابْنُ وَهْب عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهِ آبِ قالَ حَدَّنَني ٣٠ عُرُوَةً بْنُ الرُّ بَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ لَل أَسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقَ قالَ ؛ لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي كَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَوْنَةِ أَهْلَى ، وَشُغِلْتُ بِأَنْ الْسُلِينَ ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرِ مِن هُذَا المَالِ وَيَحْتَدِفُ (٣) لِلْمُسْلِينَ فِيهِ صَرَتَىٰ مُحَدُّدٌ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَمِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةً قَالَ قَالَتْ عَالِيمَة رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهَا كَان أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ مُعَالَ أَنْفُسِهِمْ وَكَانَ ( ) يَكُونَ لَمُمْ أَرْوَاحُ فَقِيلَ لَمُمْ لَوِ أَغْنَسَلْمُ رَوَاهُ عَمَّامٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ حَرْثُنَا إِبْرَاهِيمٌ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَا عِيسَى ( ) عَنْ ثَوْدِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمُقْدَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ ( ) الله عَلِيٌّ قَالَ مَا أَكُلَ أَحَدُ ﴿ طَمَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ كَبَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْ كُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ حَرْثُ يَحْيَىٰ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَنْدُ الزَّرَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنْ مَمَّامٍ بْنِ مُنَبَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَّيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ

(۱) وجدتن (۲) أخبرني (۲) أخبرني (۲) وأخبرني (۲) منكان (۱) منكان (۱) منكان (۱) منكان (۱) منكان (۱) النبي (

ماأكلّ أحدُ مِنْ بَنِي

آ دَمَ طَعَامًا اه

أَنَّ دَاوُدَ (١) عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ لاَ يَأْكُلُ إِلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ صَرْثُ اللَّهِ بنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّ هُنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبِا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرُهِ خَيْرُ (٣) مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِّيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ مَرْثُ بَعْ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ (١) أنَّ دَاوُدَ النَّبيُّ اللهُ عَنْسَهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِينَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُم أَخْبُلَهُ " بابُ السُّولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَمَنْ طَلَّبَ حَقًّا فَلْيَطَلُّهُ فِي ( ) عَفَافٍ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَيَّاشِ حَدَّثَنَا أَبُو عَسَّانَ مُحَمُّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قالَ حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسْتَكَدِرِ عَنْ جابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحاً إِذَا البونينية وقل القسطلاني بَاعَ وَإِذَا أَشْتَرَى وَإِذَا أَفْتَضَى بِاسِ مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا مَرْثُ الْمُمَدُ بْنُ يُونُسَ الله ولاب عا كروابي فر عَدَّنَنَا زُهَ يُرْ حَدَّنَنَا مَنْصُورٌ أَنَّ رِيْعِيَّ بْنَ حِرَاشِ حَدَّنَهُ أَنَّ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَةُ قَالَ قَالَ النَّبِيُ عَلِي تَلَقَّتِ اللَّائِكَةُ رُوحَ رَجُل مِنَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالُوا (\*) النَّاسَ أَتَّمِيلْتٌ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا، قالَ كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ المُوسِرِ، (١) عَنْ عَنَافِ قَالَ قَالَ فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ وَقَالَ (٦) أَبُو مَالِكِ عَنْ رِبْعِي ۖ كُنْتُ أُيسِّرُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأُنْظِرُ ۗ (٥) مَثَّلُوا الْمُسْيِرَ \* وَتَا بَمَهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رِبْعِي ، وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ عَنْ رِبْمِي ۗ أَنْظِرُ المُوسِرَ ، وَأَنْجَاوَزُ عَنِ الْمُسْيِرِ ، وقالَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رِبْعِي فَأَفْبَلُ مِنَ المُوسِرِ ، وَأَتَجَاوَرُ عَنِ المسْرِ بابُ مَنْ أَنْظَرَ مُسْرِاً حَرْثُ المِسْامُ ابْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ خَمْزَةَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنْهُ سَمِعَ أَمَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عَلِيِّ قَالَ كَانَ تَأْجِرْ يُدَايِنُ النَّاسَ وَإِذَا رَأَى مُعْسِراً قالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ

(۲) خَيرِدُلُهُ

الإسرة (٢) خير الله مين أنْ يَسْأَلُ النَّاسَ كَفَا فِي عن الحوى والمستملى حَبْرُدُ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلُ

بُ إِذَا بَيْنَ الْبَيْعَانِ ، وَكُمْ يَكْتُما وَنَصَحاً ، وَيُذْ كُرُ عَنِ الْمَدَّاءِ بْنِ خالِهِ ، قالَ كَتَبَ لِي النَّبِيُّ يَرْكِيُّهِ هٰذَا ما أَشْتَرَى مُحَدُّ رَسُولُ اللهِ يَرْكِيُّ مِنَ الْعَدَّاء بْنِ خَالِدٍ يَدْمَ الُسْلِمِ (١ الْمُسْلِمَ لاَ دَاء وَلاَ خِبْنَةَ ٣ وَلاَ غائِلةَ ، وَقالَ قَتَادَةُ الْغَائِلةُ الزَّا وَالسّرِقَةُ وَالْإِبَاقُ \* وَفِيلَ لِإِبْرَاهِيمَ إِنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِينَ بُسَمَّى آرِيٌّ (٢) خُرَاسَانَ وَسِجِسْتَانَ َ فَيَقُولُ جَاءِ أَمْسِ مِنْ خُرَاسانَ جَاء<sup>َ (٤)</sup> الْيَوْمَ (٥) مِنْ سِجِسْتَانَ ، فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً ، وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ لاَ يَحِلْ لِأَمْرِيُّ يَبِيعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً ، إِلاَّ أَخْبَرَهُ ٥٠ مَرْشُ سُلَيْانُ بنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ سِي الحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمٍ بْنِ حِزَّامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْبَيِّعَانِ بِالْحِيَّارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقا أَوْ قالَ حَتَّى يَتَفَرَّقا فَإِنْ صَدَقا وَ بَبَّنَا بُورِكَ كَلْمُمَا إِنْ لَنَهْ مِهِمَا وَإِنْ كُنَّهَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَّكَةً بَيْمِهِمَا ﴿ بَالْبُ مِنْ النَّمْ مرَّثُ أَبُو مُعَيْمٍ حِدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُوْزَقُ تَمْرَ الْجَيْعِ وَهُو الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ ، وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعِ فَقَالَ النِّبِيُّ عَلِيَّةً لاَ صَاعَيْنِ بِصَاعِ وَلاَ دِرْ حَمَيْنِ بِدِرْ هَمِ عِاسِبٌ مَا قِيلَ في اللَّحَّام وَالْجَزَّادِ مَرْشُ عُمَرُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ حَدَّثَنَى شَقِيقٌ عَنْ أَى مَسْعُودٍ ، قالَ جاء رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكُنِّي أَبَا شُعَيْب ، فَقَالَ لِعُلاّم لَهُ قَصَّاب أَجْمَلُ لِي طَمَامًا يَكُنِي خَمْسَةً ، فَإِنَّى أُرِيدُ أَنْ أَدْعُو َ النَّبِيُّ مِرْكِمْ خَامِسَ خَمْسَةٍ ، فَإِنَّى قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ ، فَدَعاهُمْ كَفَاء مَعَهُمْ رَجُلْ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِي إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَأَذَنْ لَهُ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ ، فَقَالَ (٧ لاَ بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ بِالْبُ مَا يَعْتَى الْكَذِبُ وَالْكِنَّانُ فِي الْبَيْعِ مَرْثُ بَدُلُ بْنُ الْحُتِبِّرِ حَدَّثَنَا شُهُبَّةُ عَنْ فَتَادَةً ، قَالَ سَمِيْتُ أَبَا الْخَلِيلِ يُحَلَّدُتُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن

(١) المُسْلِم مِنَ المُسْلِمِ (٢) ( فَوْلُهُ آرِي ) عو مفعول يسمىالاوگا وف النسخ المتمدة التي بأيدينا ومنها فرع اليونينية ضبطه بضم الياء وكتب عليه بالهامش كذا فاليوتينية الياء مشددة مضمومة أضمة مشكوكا فيها في الأصل وبين الكلمة كلها في الهانش أوأوضع الضمة اه وفي القسطلاني قال القاضي هياض وأظن أنه سنط من الاصل لفظ دوابه يعني أنه كان الاصل يسمى آرِيٌّ دوابه اله وَالْآرِيُّ الاصطبل وقوله خراسان هو الفول الثاني ليسمى <u>لاس</u> (٤) وَجَاء (٥) أسْ (١) أُخْبَرَ بِهِ (٧) قالَ

الحَارِثِ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عَلِيَّ قَالَ الْبَيَّمَانِ بِأُخِيارِ ماكم يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَنَفَرَّفَا فَإِنْ صَدَقَا وَ يَئْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي يَمْهِمَا وَإِنْ كُمَّا وَكُذَبًا عُقِتْ بَرَكَةُ بَيْمِينًا باسب تَوْلِ اللهِ تَمَالَى : يَا أَيُّ الذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرَّبا أَصْمَافًا مُضَاعَفَةً (١) وَأَتَّقُوا اللهَ لَمَكَّكُمْ تَفْلِحُونَ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْ حَدَّثَنَا سَمِيدُ المَقْبُرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكُ قَالَ لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لاَ يُبَالِي المَرْهُ عِمَا أَخَذَ المَالَ أَمِنْ حَلاَلِ (" أَمْ مِنْ حَرَامٍ السب آكِلِ الرُّبا وَشَاهِدِهِ وَكَانِبِهِ ، وَقَوْ لُهِ ﴿ ثُنَالَى : الَّذِينَ يَأْ كُلُونَ الرَّبا لاَ يَقُومُونَ إلاّ كا يَقُومُ النِّي يَتَخَبَّطُهُ الشيطَانُ مِنَ المَسِّ (٤) ، ذٰلِكَ بِأَنَّهُ مِ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرَّبا، وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبا ، فَمَن جاءهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَ نْتَهَى ، فَلَهُ ما سَلَف وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ مُمْ فِيهَا خَالِدُونَ حَرَثْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضَّفْي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَكَ نَزَلَتْ آخِرُ الْبَقَرَةِ قَرَأُهُنَّ النَّبِي عَلِيَّةٍ عَلَيْهِم في المَسْجِدِ ثُمَّ حَرَّمَ التَّجَارَةَ في الخَمْرِ صَرْتُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ حَدَّثَنَا أَبُورَجَاءِ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي مَا اللَّهِ وَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَينِ أَنَيَانِي فَأَخْرَجانِي إِلَى أَرْضِ مُقَدَّسَةٍ فَأُنْطَلَقْنَا حَتَّى أَنَيْنَا عَلَى نَهَرِمِن دَم مِ فِيهِ رَجُلُ قائمٌ وَعَلَى وَسَطِ النَّهِ رَجُلُ كَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ ، فَأَفْلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَلَى الرَّجُلُ بِحَجَدِ فِي فِيهِ فَرَدُّهُ حَيثُ كانَ لَجْمَلَ كُلَّمَا جَاء لِيَخْرُجَ رَمِي في فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأْيَةُ فِي النَّهِرِ آكِلُ الرِّبَا بِالْبِ مُوكِلِ الزَّبَا، لِقَوْلِهِ (٢٠ تَمَالَى: بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَّهُوا اللَّهَ وَذَرُوا مابَيقٍ مِنَ الرَّ بَا (٧٧ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ فَإِنْ كَمْ تَفْمَلُوا فَأَذَنُوا

(1) مشاعلة الآية كذا في أسول كثيرة

(r) أَمِنَ اللَّادَلِ أَمْ مِنْ حَـَّاهُ

(٢) قَوْلُ اللهِ بَمَا لَي بِلَوْكَ

واو

(٤) إِلَيْهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

(٠) ارت ا

(٦) لِقُولِ اللهِ تَمَّالَيُ

(٧) إِلَى فَــُولِهِ وَمُمْ لاَ مُظْلَنُونَ إِلَى ما كُسَبَتُ وَمُمْ لاَ مِظْلَنُونَ

بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمُ ۚ فَلَـكُمْ رُوْسُ أَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمُ إِنْ كُنْهُ ۚ تَعْلَمُونَ ، وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجِعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ، ثُمَّ تُوكِّى كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ مُنْظَلَمُونَ ، قالَ ابْنُ عَبَّاسِ مُذِهِ آخِرُ آيَةٍ نَوْكَتْ عَلَى النَّيِّ عَلَيْ عَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُعَيْفَةً ، قال : رَأَيْتُ أَبِي أَشْتَرَى عَبْداً حَجَّامًا (١) فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : نَهْمَى النَّبُّ مِلِيِّةِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ ٱلدَّمِ وَنَهْى عَن الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ وَآكِلِ الرَّبَا وَمُوكِلِهِ وَلَمَنَ الْمُصَوِّرَ بِالسِبِ يَعْتَقُ اللهُ الرُّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلُّ كَفَّارٍ أَنِيمٍ حَرْثُ يَحْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهابِ قالَ ابْنُ الْسَيَّبِ إِنَّ أَبَا حُرَّيْرَةً رَضِيَ الله عَنْ قالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقِ يَقُولُ: الحَلِفُ مُنَفَقَّةً " (٢) لِلسِّلْعَةِ ، مُمْحَقَّةً " (٣) الْسَرَّكَةِ باب مايُكُرَهُ مِنَ الْحَلِفِ فِي الْبِيْعِ صَرْثُ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٍ أَخْبَرَنَا الْمُوَّامُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَقَامَ سِلْمَةً وَهُو فِي السُّوقِ عَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى " بِهَا مَا كَمْ يُعْطِ ( ) لِيُوفِعَ فيها رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ فَتَرَلَتْ إِنْ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ تَمَنَّا قَلِيلاً (١) باب ما قيل في الصوَّاغِ ، وقالَ طَاوُسُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ النَّبِيُّ مَنْكَ لَا يُخْشَلَى خَلَاهَا ، وَقَالَ الْمَبَّاسُ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَ يُبُوتِهِمْ ، فَقَالَ إِلاَّ الْإِذْخِرَ وَرَثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابِ قالَ أَخْبَرَنِي عَلَى بْنُ حُسَيْنِ (٧) أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلَى وَضِي الله عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلَيًا عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ اللَّهُمْ ، وَكَانَ النَّبِي عَرِيْكِ أَعْطَانِي شَارِفًا مِن الْحُسْ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمةً عَلَيْهَا السَّلاَمُ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةً وَاعَدْتُ

(1) حَجَّامًا فَأَ مَرَّ بِمَحَاجِهِ فَكُسِرَتْ يَكُذَا فَى (بعض الاصول المتمدة وليس فى اليونينية (7) مَنْفَقَةً (٦) مُحَقَّةً (1) أَعْطَى (٠) يُعْطَ (١)

رَجُلاً صَوَّاعًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ (١) أَنْ يَرْ تَحَلَّ مَنِي فَنَأْتِي (١) إِذْخِر أَرَدْتُ أَن أَسِمَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ وَأَسْتَمِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرُسِي (٢) مَرْشُنَا إِسْطَقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةً وَكُمْ تَحِلُّ لِأُحَدِ فَبْلِي وَلاَ لِأُحَدِ بَعْدِي وَإِنَّمَا حَلَّتْ (1) لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارِ لاَ يُخْشَلَى خَلاَها وَلا يُعْضَدُ شَجَرُها وَلا يُنَفِّرُ صَيْدُها وَلا يُلْتَقَطُ (٥) لُقُطْتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفِ وَقَالَ عَبَّامُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلَّا الْإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَلِسُقُفِ نُيُوتِنَا فَقَالَ إِلاَّ الْإِذْخِرِ فَقَالَ عِكْرِمَةُ هَلْ تَدْرِي ما يُنفَّنُّ صَيْدُهَا هُوَ أَنْ تُنَحِّيهُ مِنَ الظَّلّ وَ تَنْزِلَ مَّكَانَهُ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِ نَا بِاللهِ أَذِكْرِ الْقَيْنِ وَالْحَدَّادِ مَرْثُ اللهُ عُمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ أبي الضُّعَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ خَبَّابِ قَالَ كُنْتُ قَيْنَافِي الجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي عَلَى الْمَاص ابْنِ وَائِل دَيْنٌ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاصَاهُ قَالَ لاَ أَعْطِيكَ حَتَّى تَكَفُّرَ بِمُحَمَّدٍ مِنْ فَقُلْتُ لا أَكْفُرُ حَتَّى يُمِيتُكَ اللهُ ثُمَّ تُبْعَثَ قَالَ دَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ وَأَبْعَثَ فَسَأُوتَى مَالاً وَوَلْماً فَأَفْضِيكَ (٧) فَنَزَلَتْ: أَفَرَأَيْتَ النِّي كَفَرَ بِآبَاتِنَا وَقَالَ لَأُو تَيَنَ مَالاً وَوَلَداً أَطَلْمَ الْنَيْبَ أَمِ أَنْخَذَ عِنْدَ الرَّخْنِ عَهْداً بابُ ذِكْرُ الْحَيَّاطِ مِرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ خَيَّاطاً دَعا رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ لِطَمَامٍ صَنَعَهُ قالَ أَنَسُ بْنُ مالك فَذَهَنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ إِلَى ذَلِكَ الطَّمَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ خُبْراً وَمَرَفا فيه دُبَّا اللهُ وَقَدِيدٌ فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ يَرْتَبُمُ اللُّبَّاءِ مِنْ حَوَّا كِي الفَصْعَةِ ، قالَ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُ الدُّبَاء مِنْ يَوْمِيْذِ بِاللهُ فَرَكْرَ النَّسَاجِ مَدَثُنَا يَعْي بْنُ بُكَدْرِ حَدَّثَنَا يَنْقُوبُ بْنُ عَنْدِ الرَّجْمْنِ عَنْ أَبِي حازِمٍ قالَ سَمِنْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ

(۱) فنعة عبن فيطاع من الفرع الفرع (۲) فا يَن (۲) يضم الراء في البونينية والفرع (١) أحماً

> وي (ه) تُلتَقَطُ

(٦) حدثني!

(v) فأَقْضِيكَ والنصبي جوابا عند أبي ذر

جاءت أمْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ قالَ (١) أَتَدْرُونَ ما الْبُرْدَةُ فَقِيلَ لَهُ نَمَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوج (٢) فِي حاشِيْتِهِا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا ، فَأَخَذَهَا النبيُّ عَلَيْهِ مُعْتَاجًا (") إِلَيْهَا عَفَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللهِ ٱ كُسُنِيهَا فَقَالَ نَعَمْ كَفِلَسَ النِّبِي عِلَيْ فِي الْجَلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مِا أَحْسَنْتَ سَأَلْنَهَا إِيَّاهُ لَقَدْ عَلِيْتَ (٤٠ أَنَّهُ لاَ يَرُدُ سَأَيْلاً فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلاَّ لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ ، قالَ سَمْلُ فَكَانَتْ كَفَنَهُ باب النَّجَّارِ ( ) مَرْثُ قُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قالَ أَتَى رِجَالٌ ۚ إِنَّى مَنْ لِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْمُنْبَرِ ، فَقَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَى فُلاَنَةَ أَمْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهُلْ أَنْ مُرِى غُلاَمَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ (٢) لِي أَعْوَاداً أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَأَمْتُ النَّاسَ فَأَمَرَتُهُ (٧) يَعْمَلُهَا مِنْ طَرْفاهِ الْغَابَةِ ثُمَّ جاء بها فَأَرْسَلَتْ إِنَّى رَسُولِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِمَتْ فَلَسَ عَلَيْهِ صَرَّتْ خَلاَّهُ بُنُ يَحْيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيِّ يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ أَجْمَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ لِي غُلاَما نَجَّاراً قالَ إِنَّ شِينْتِ قالَ فَمَمِلَتْ آلَهُ النَّبَرَ فَامَّا كَانَ يَوْمُ (^) الجُمُعَةِ قَمَدَ النَّبِي عَلِي النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ النَّهِ عَلَى النَّهُ النَّهِ عَلَى النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَ (١٠) فَنَزَلَ النَّي عَلِيَّةٍ حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ جَفَّمَلَتْ تَأَنُّ أَنِينَ الصَّبِّيِّ النِّبِي يُسَكِّتُ حَتَّى أَسْتَقَرَّتْ قَالَ بَكَتْ عَلَى ما كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذّ كر باسب شراء الحوالمج (١١) بنفسه ، وقال ابن مُمرَد رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَشْتَرَى النَّهِيُّ مَلِيَّ جَمَلاً مِنْ مُعَرَ (١٢)، وقالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَضَى اللهُ عَنْهُما جاء مُشْرِكُ بِنَهُم أَنْ أَشْرَى النَّبِي عَلِي مِنْهُ شَامًّ وَأَشْرَى مِنْ جَابِرٍ بَعِيرًا - مَرْثُ يُوسُفُ بْنُ

س ، (۱) فقال (٣) مُنسُوجَةً رم نخاج (۳) (١) عَرَّفْتَ ((٥) النَّجَارَةِ ا(٦) بَعْمُلُ لِي أَعْوَاداً أَجْلِسْ ، بجزم الفعلين لابي ذر جوابا للامر الا) فَأَمْرَهُ • فَأَمْرَهُ (V) بِعَمَلِهَا (قُولُهُ يَعْمَلُهَا) إضم اللام من الفرع (٨) يَوْمَ : س (۹) کانت (١٠) كادَّتْ تَنْشُقُّ ،(١١)شراءالإمام الحوافيج (۱۲) وَاشْدِى ابْنُ مُعْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِنَفْسِهِ

عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتِ أَشْتَرَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ يَهُودِيّ طَعَاماً بنسِيناً وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ باب شرّاء الدَّوَابِ وَالْحَمِيرِ (١) ، وَإِذَا أَشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلاً وَهُوَ عَلَيْهِ ، هَلْ يَكُونُ ذَٰلِكَ قَبْضاً قَبْلَ أَنْ يَزِلَ ، وَقَالَ ابْنُ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ النِّي عَلِي لِمُمَرّ بمنيه يَسْنِي جَمَلًا صَعْبًا حَرْثُ مُكُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ في غَزَاةٍ فَأَ بِطَأْ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا فَأَتَى عَلِيَّ النَّبِيُّ مِرْكِيِّهِ فَقَالَ جَابِرْ ، فَقَلْتُ نَعَمْ ، قالَ ما شَأَنُكَ ، قُلْتُ أَ بَطَأَ عَلَى جَلَى وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ ، فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ (٢) بِمِحْجَنِهِ ، ثُمَّ قالَ أَرْكَ فَرَ كَبْتُ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ (") كُفَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ تَزَوَّجْتَ، قُلْتُ نَمَمْ : قَالَ بَكْرًا (\* ) أَمْ ثَيْبًا ، قُلْتُ : بَلْ ثَيْبًا ، قَالَ أَفَلَا جَارِيَةً نُلاَءِبِهَا وَتُلاَعِبُكَ ، قُلْتُ : إِنَّ لِي أَخْوَاتِ فَأَخْبَبْتُ أَنْ أَنْزَوْجَ أَرْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَشْطُهُنَّ وَتَقُومُ (") عَلَيْهِنَّ ، قَالَ أَمَّا (٦) إِنَّكَ قَادِمْ ، فَإِذَا قَدِمْتِ قَالْكَيْسَ الْكَيْسَ ، ثُمَّ قَالَ أُتَبِيعُ جَمَلَت قُلْتُ نَمَمْ فَأَشْتَرَاهُ مِنَّى بِأُوقِيَّةً مُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ قَدْلِي وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ غِنْنَا إِلَى الْمُسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ المُسْجِدِ قَالَ (٧) آلَآنَ قَدِمْتَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَدَعْ جَمَلَكَ فَأَدْخُلْ (4) فَصَلِّ رَكْمَتَيْنِ فَلَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَأَمَرَ بِلاَلاَّ أَنْ يَزِنَ لَهُ (١٠) أُوتِيَةً (١٠٠ فَوَزَنَ لِي بِلاَلَ فَأَرْجَعَ (١١٠ فِي الْمِيرَانِ فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ فَقَالَ أَدْعُ (١٢) لِي جابِرا قُلْتُ الآنَ يَرُدُ عَلَى الجَمَلَ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْنَضَ إِلَى مِنْهُ قالَ (١٢) خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ بِاسِبُ الْاسْوَاقِ الَّتِي كَانَتْ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الْإِسْلاَمِي مِرْشَا عَلِيْ بْنُ عَبّْدِ اللهِ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو (١٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ عُكَاظُ (١٠٠ وَتَجَنَّةُ وَذُو الْجَاذِ أَسْوَ اقاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَسَّا

(۱) وَالْحَمْرِ (۲) ضمة جيم تحجنه من الفرع وفي القاموس أنه من باب ضرب (۲) رأيت

(ع) أَيْكُراً (٥) فَتَقْرِمُ

كذا فى اليونينية بشد الم وكمر همزة انك وفتحها وفى القسطلاني أن أما بتخفيف الم حرف تلبيه اه

س (۷) فقال صد

(٨) وَادْخُلْ

(٩) له في اليونينية له بانظالغيبة وفي بعض النسخ لي

(۱۰) وَقَيْلَةً

(11) لى فى الميزان

لاس س (۱۳) أدعوا (۱۳) فقال ص

(١٤) عَمْرِ وَ بْنِ دِينَارِ

(١٠) عُسكاظُ وَتَجَنَّةِ

كَانَّ الْإِمْلَامُ تُمَّا تَمُوا مِنَ التَّجَارَةِ فِيهَا فَأَنْزَلَ اللهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ في مواسم الحَبِّ (١) قَرأُ ابْنُ عَبَّاس كَذَا باسب شيرًا والإبل الهيم، أو الاجرب المائمُ الْخُالِفُ لِلْقَصْدِ فِي كُلِّ شَيْءِ مَرْشَا عَلِي ٣٠ حَدَّنَنَا سَفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرُ وَكَانَ هَاهُنَا رَجُلُ أَسْمُهُ نَوَّالُ ٢٦ وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيمٌ فَذَهَبِ أَبْنُ مُمْرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَأُشْتَرَى تِلْكَ الْإِبِلَ مِنْ شَرِيكِ لَهُ فَهَاء إِلَيْهِ شَرِيكُهُ فَقَالَ بِعْنَا تِلْكَ الْإِبِلَ فَقَالَ مِينْ بِمُنْهَا قَالَ (٤) مِنْ شَيْخِ كِذَا وَكَذَا وَكَذَا وَقَالَ وَيُحَكُّ ذَاكَ وَاللَّهِ ابْنُ مُحَرّ جَاءَهُ فَقَالَ (٣) عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِنْ شَرِيكَى بَاعَكَ إِبِلاً هِيما وَكُمْ يَعْرِفْكَ (٥) قالَ فَاسْتَقَها قالَ فَلَمْ ذَهَبَ يَسْتَافُهَا ا فَقَالَ (أُ دَعْهَا رَضِيناً بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ عِنْ لاَ عَدْوَى سَمِّعَ سُفْيَانُ عَمْراً باب يَسْعِ السَّلاَحِ فِي الْفَتِنَةِ وَغَيْرِهَا وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ بَيْمَهُ فِي الْفَتِنَةِ حَرَّانُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ (٧٧ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي تُحَمَّد مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ عَامَ حُنَّيْن فَأَعْطَاهُ يَمْنِي دِرْعًا فَبَعْتُ الدِّرْعَ فَأَبْتَعْتُ بِدِ تَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةً فَإِنَّهُ الأَوَّالُ ( ) مالِ مَأْمَلْتُهُ فِي الْإِسْلاَمِ بِالْبِ فِي الْعَطَّارِ وَيَبْعِ الْمِسْكِ صَرَّتْن ( ) مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةً بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ سَمِيْتُ أَبَا ا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُورِينَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ مَثَلُ الجَليس الصَّالِجِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءَ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكِيرِ الْحَدَّادِ لاَ يَعْدَمُكَ (١٠) مِنْ صاحب الْسِنْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَةً وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرَقُ بَدَنَكَ (١١) أَوْتَوْ بَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا حَبِيثَةً بِالْبُ وَكُو الْحَجَّامِ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِي رَضِيَ اللهُ عَنْمَهُ قَالَ حَجَمَ أَبُوطَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَأَمْرَ لَهُ بِصَاعِ مِنْ تَمْرِ وَأَمْرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفَّقُوا مِنْ خَرَاجِهِ مَرْثُ

(١) أَنْ تُبِتَّنُوا فَضْلاً مِنْ رَبُّكُمْ (r) نَوَّ اسِيٌّ (١) فَقَالَ (٠) يُعَرِّ فَكَ (٦) قَالَ (٧) عَنْ عِمْرَ بْنِ كُثْير إِنْ أَفْلَحَ (A) أُوَّلُ (P) حَدَّثَنَا (١٠) يُعَدِّمُكَ (۱۱) بَيْنَكُ

اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَحْتَجَمَ النِّي عَلِيِّ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ ، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً كم يُمْطِهِ التَّجَارَةِ فِيا يُكُرَّهُ لُبِسُهُ لِلرِّجالِ وَالنَّسَاءِ صَرَتْنَ آدَمُ حَدَّثْنَا شُعْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ حَفْسٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَرْسُلَ النَّي ﷺ إِلَى مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِحُلَّةِ حَرِيرِ أَوْ سِيرَاء فَرَآهَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّهَا يَلْبَسُهُمَا مَنْ لاَخَلاَقَ لَهُ إِنَّهَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتُعَ (١٠ بها يَعْنِي مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عائشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا اُشْتَرَتْ نَمُونَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ عَلِي عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلُهُ (٢) فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَّةَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَثُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ عَلَيْ مَاذَا أَذْ نَبْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا بَالُ هَٰذِهِ النُّمْرُوَّةِ ، قُلْتُ أَشْتَرَيْتُهَا لَكَ لَتَقْمُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ إِنَّ أَصَابَ هَذِهِ الصُّورِ (٣) يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ ، فَيُقَالُ كَلَمْ أَحْيُوا ما خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ (٤) لَا تَدْخُلُهُ اللَّائِكَةُ بِالسِّ مَاحِ السَّلْعَةِ حَرِّثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ مِنْكِيَّةٍ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطكم وفيهِ خِرَبُ ب "كُمْ يَجُوزُ ٱلْخَيَارُ صَرَتْ صَدَقَةُ أَخْبَرَ أَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سَمِنْتُ يَحْيِي (٥) قَالَ سَمِيْت نَافِعًا عَن ابْن مُعَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ قَالَ إِنَّ المُعَايِمَيْنِ (٢) بِأُخْيِارِ في بَيْعِهِما ما لَمْ يَتَفَرَّها أَوْ يَكُون (٧) الْبَيْثُمُ خِياراً، قال نَافِعُ وَكَانَ ابْنُ مُعَمَّ إِذَا أَشْتَرَى شَبْنًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ مِرْشُ حَنْصُ بْنُ مُعَرَ حَدَّثَنَا

عَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ

مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالَهُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ

(۱) تُستَمَيْعِ (۲) يَدْخُلُ (۳) الصُّوريَّةِ (٤) هُذِهِ الصُّورَةِ (٥) يَحْيَى بْنَ سَعَيدِ

(٦) إِنَّ الْتَبَايِعَانِ قَالَ الْتَبَايِعَانِ قَالَ الْتَسَادِي مِي عَلَى لَنَهُ مَن أَجْرَى المُنْى بَالْف مطلقا (٧) كذا في البوتبنية والفرع أو بكون بارفع

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ عَلِيِّ قَالَ الْبَيِّمَانِ بِأُخْيِارِ ما كُمْ يَفْتَرِقًا ﴿, وَزَادَ أُحْمَدُ حَدَّثَنَا بَهْزُ قَالَ قَالَ مَمَّامٌ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي التَّيَّاحِ فَقَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي الخَلِيلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَادِثِ بِهٰذَا (" الْحَدِيثِ بالسب إِذَا لَمْ يُوَقَّتْ فَي ٱلْخِيارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ مَرْشُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوب عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُعَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِي الْبَيْعَانِ بِأُخْلِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ (\*\* أَحَدُهُمْا إِصَاحِبِهِ أُخْتَرُ وَرُبَّمَا قَالَ أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارِ الْمِسَانِ الْبَيِّمَانِ الْمُغْيَارِ مَاكُم يَنَفَرَّقًا وَبِهِ قَالَ أَنْ مُمَرَّ وَشُرَيْحُ وَالشَّعْيِ وَطَاوُسْ وَعَطَائِهِ وَأَنْ أَبِي مُلَيْكَةً حَرِشَى (3) إسْطَقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّتَنَا شُعْبَةً (٥) قالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَ نِي عَنْ صَالِحٍ أَبِي الخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِأُخْيِارِ مَا كُمْ يَتَفَرَّفَا فَإِنْ صَدَقَا وَ بَيِّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْمِهِمَا وَإِنْ كَذَبا وَكُمَّا مُعِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَ حَرْث عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِهِ قَالَ الْمُتَبَايِمَانِ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا بِأُلْمِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا كُمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ ٱلْخَيَارِ بِالْبُ ۚ إِذَا خَيْرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَهْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ مَرْثُ ثَتَكِبَةٌ حَدَّثَنَا ٱللَّيْتُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأُغْلِيارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّفَا وَكَانَا جَبِيمًا أَوْ يُخَذِّرُ (٥) أَحَدُهُمَا الآخَرَّ فَتَبَايَمَا عَلَى ذٰلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقًا بَعْدَ أَنْ يَقَبَايَعًا (٧) وَلَمْ يَثْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ بَاسِ ﴿ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِأَنْفِيكِ مِلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ صَرَّتُ مُمَّدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ بَاللَّهِ قَالَ كُلُّ يَيُّعَيْنِ لاَ يَيْعَ يَيْنَهُما حَتَّى يَتَفَرَّقا إِلَّا يَيْعَ أَخْيَارِ حَرَثْن (١) إِسْطَقَ حَدَّثَنَا (١)

ر) هذا الحديث

(٢) رَّـُولُ اللهِ .

(٣) ( قوله أو يقسول ) هو بغم اللام وبائبات الواو بسد القاف في جميع الطرق اوعبارة النووى في شرح المهنب أو يقول منصوب بأو بقدير الا أن أو الى أن ولو كال معطوفا لسكان مجزوما ولفال أو يقل اه

لاس (٤) حدثنا م

(ه) هُو ابن بلال (٦) ( توله أو يَخير ) هو بالرنع في النسخ المتسدة بأبدينا وقال ابن حجر بسكون الراء عطفا على قوله مالم يتفرقاو يحتمل نصب الراء على أل أو بمنى الا أن اه (٧) في بعض الاصول المحيحة تَبايَعا بلفظ للاضى

(٨) جيانيا (٩) أخبرنا

حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكْمِم ا بن حِزَام رضيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيَّ عَلِيَّ قَالَ الْبَيِّعَانِ مِا لَمْ ١٠٠ مَلَمْ ١٠٠ يَتَفَرَّفا قَالَ كَمَّامْ وَجَدْتُ فِي كِنَابِي يَخْتَارُ ثَلَاثَ مِرَارٍ قَإِنْ صَدَعَا وَ يَيْنَا بُورِكِ لَمُمَا فِي يَسْهِمَا وَإِنْ كَذَبا وَكَنَّا فَعَسْى أَنْ يَرْبَحَا رَجْعًا وَيُعْتَقَا بَرَّكَةً يَيْعِهِما \* قالَ وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ بُحَدَّثُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ عَنْ حَكيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النِّيِّ يَلِيُّ السِّبِ" إِذَا أَشْتَرَى شَيْئًا فَوَ هَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقا وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَائِيمُ عَلَى الْمُشْتَرِي أُو أَشْتَرَى عَبْداً فَأَعْتَقَهُ وَقَالَ طَاوُسٌ فِيمَنْ يَشْتَرِي الْبَائِيمُ عَلَى الْمُشْتَرِي أُو أَشْتَرَى عَبْداً فَأَعْتَقَهُ وَقَالَ طَاوُسٌ فِيمَنْ يَشْتَرِي السُلْمَةَ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ بَاعَهَا وَجَبَتْ لَهُ وَالرُّبْحُ لَهُ ، وَقَالَ (") الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ا) قَالَرَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ حَدَّثَنَا عَمْرُ وَعَنِ ابْنِ مُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي مِنْكِيْ في سَفَر فَكُنْتُ اللَّهِ مِنْكِيدٍ عَلَى بَكْرٍ صَعْبِ لِمُمَرَ فَكَانَ يَعُلِمُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ فَيَزْجُرُهُ مُمَرُ وَ يَرُدُّهُ ثُمَّ اللهُ عَنَّانَ بْنِ عَفَّانَ يَتَقَدُّمُ فَيَزْجُرُهُ مُعَرُّ وَيَرُدُّهُ فَقَالَ النِّبِي عَلِيَّ لِمُمَرَّ بِمْنِيهِ قَالَ هُوَ لَكَ بَا رَسُولَ اللهِ قَالَ (") بَعْنِيهِ فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ يَلِيِّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ مَنْ أَعْمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَاشِئْتُ \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّجْن بْنُ خالِدٍ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَمِّرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قالَ بعْتُ مِنْ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَّانَ (1) مالاً بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِحَيْثِبَرَ فَامَّا تَبَايَمْنَا رَجَمْتُ عَلَى عَقِي حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ يَيْتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي الْبَيْعَ وَكَانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْمَتَبَايِمَيْنِ بِأُلْحَار حَتَّى يَتَفَرَّقا قَالَ عَبْدُ اللهِ فَلَمَّا وَجَبَ يَمْي وَ بَيْعُهُ رَأَيْتُ أَنْى قَدْ غَبَنْتُهُ بِأَنَّى سُقْتُهُ إِلَى أَرْضَ تَمُودٍ بِشِّلَّتِ لِيَالٍ وَسَاقًنِي إِلَى اللَّهِ بِنَةِ بِثَلَاثِ لِيَالٍ بابُ ما يُكْرَهُ مِنَ أَغْدَاعِ فِي الْبِيْعِ فَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَغْبَرَ نَا مَالِكُ فَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَار عَنْ عَبْدِ أَلَٰهِ بْنِ مُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً ﴿ لَا لَّذِي إِلَّهِ أَنَّهُ مُخْدَعُ فِ

الْبُيُوعِ ، فَقَالَ إِذًا بَايَمْتَ فَقُلُ لاَ خِلاَبَةً باب ما ذكرَ فِي الْأَسْوَاقِ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمُن بْنُ عَوْفِ لَمَّا قَدِمْنَا المَّدِينَةَ ، قُلْتُ هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تَجَارَةٌ ، قالَ (١) سُوقُ قَيْنُقَاعَ ، وَقَالَ أَنَسُ قَالَ عَبْدُ الرَّاهُمٰنِ دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ ، وَقَالَ مُمَرُ أَهْمَانِي الصَّفْقُ بِالْاسْوَاقِ حَرَّثُ (٧) مُحَدَّدُ بنُ الصَّبَّاجِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بنُ زَكَرِيَّاء عَنْ كَغُدُ بْنِ سُوقَةً عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قالَ حَدَّ ثَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلِيَّ يَغْزُو جَيْشُ الْكَعْبَةَ ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاء مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ رِبُّا وَلِمِمْ وَآخِرِهِمْ ، قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ كَيْفَ يُخْسَفُ رِبُّا وَلِمِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاتُهُمْ وَمَنْ لَبْسَ مِنْهُمْ ، قالَ يُخْسَفُ بِأُوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، ثُمَّ إِيُمْ مُؤُذَ عَلَى نِيًّا مِ مَرْثُ مُتَنَّا خُرِيرٌ عَنِ الْأَحْمَسِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْكِيْهِ صَلاَّةُ أَحَدِكُم ۚ فِي جَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ وَ بَبْتِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، وَذَٰلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَنَّى المَسْجِدَ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاةَ لاَ يَنْهِزُّهُ (") إِلاَّ الصَّلاَةُ كَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً أَوْ خُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ وَاللَّا يُكِنَّهُ تُصَلِّى عَلَى أَحَدِكُم ما دَامَ في مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ ٱللَّهُمَّ ٱرْحَمْهُ مَاكُم يُحْدِثْ فيهِ مَا كُم يُوُّذِ فِيهِ ، وَقَالَ أَحَدُكُمُ فَي صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَّةُ تَحْبُسُهُ صَرَّتُ آدَم بْنُ أَبِي إِياس حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُمَّيْدٍ الطُّوبِلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كانَ النَّبِيُّ مَنْ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلُ مَا أَبَا الْقَاسِمِ فَأَلْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ مِنْ فَقَالَ إِنَّمَا دَعَو ثُتُ هٰذَا فَقَالَ النَّبِي عَلِي سَمُوا (") بِأَسْمِي وَلاَ تَكَنَّو البُّكُنْيَةِي مَرْثُ مَالِكُ بْنَ إِسْمَا لِل حَدَّثَنَا زُ هَيْرٌ عَنْ مُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعا رَجُلُ إِلْبَقِيعِ يَا أَبَا الْقَامِم فَأَنْفَتَ إِلَيْهِ النَّبِي مِنْكِيْ فَقَالَ لَمْ أَعْنِكَ قالَ سَمُوا بِأَسْمِي وَلاَ تَكُنَّنُوا ( ) بَكُنْبَتِي

مَرْشُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنَأْبِي يَزِيدَ عَنْ فَافِيمِ بْن جُيَادٍ ا بْنِ مُطْعِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّيُّ يَرَاكِنَهِ في طَأَيْفَةِ النَّهَارِ لاَ بُكَلَّمُنِي وَلاَ أَكُلُمُهُ حَتَّى أَتَى سُوقَ بَنِي قَيْنِيَقَاعَ لَجَلَسَ بِفِيَاء يَبْتِ فاطيَّةَ فَقَالَ أَنَّمْ لُكُمُ أَنَّمْ لُكُمُّ غَبِسَتْهُ شَبِئًا فَطَنَنْتُ أَنَّهَا تُلْبُ سِخابًا أَوْ تُفَسَّلُهُ (') ُ فِهَاء بَشْتَدُ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَه وَقَالَ اللَّهُمَّ أَحْبِبُهُ (٢) وَأَحِبٌ مَنْ يُحِبُّهُ · قَالَ سُفْيَانُ قَالَ عُبَيْدَ اللهِ أَخْبَرَ فِي أَنَّهُ رَأَى نَافِعَ بْنَ جُبَيْدٍ أَوْتَرَ بِرَكْمَةِ صَرْثُ إِبْرَاهِيم بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو صَمْرَةً حَدَّثَنَا مُوسَى ٣٠ عَنْ نَافِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ مُمَّرَ أَنْهُــم كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّمَامَ ('' مِنَ الرُّ كُبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَمُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ أَشْتَرَوْهُ حَتَّى يَنْقُلُوه حَيْثُ يُبَاعُ الطَّمَّامُ ﴿ قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِي مِرْكِيِّ أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا أَشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْنَوْ فيَهُ كَرَاهِيَةِ السَّخَبِ فِي السُّونِ مَرْشُ مُمَّدُّ بْنُ سِنَانٍ حَدِّثَنَا فُلَبْح حَدَّثَنَا هِلاَلْ عَنْ ءَطَاء بْن يَسَار ، قالَ لَقيتُ عَبْدَ أَلَنْهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فُلْتُ أَخْبِرْ نِي عَنْ صِفَّةِ رَسُولِ اللهِ يَزِلِيُّهِ فِي التَّوْرَاةِ ، قَالَ أَجَلْ : وَاللهِ إِنَّهُ كُوْصُوفٌ في التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفِيِّهِ فِي الْقُرْآنِ : يَا أَيُّهَا النَّيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ، وَحِرْزًا لِلْامْيَيْنَ ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي ، سَمَّيْتُكَ المتَوكِّلُ ، لَبْسَ بِفَظِّر وَلاَ غَلَيْظٍ وَلاَ سَخًابِ فِي الْأَسْوَاقِ ، وَلاَ يَدْفَعُ بِالسَّبْئَةِ السَّبْثَةَ ، وَلَ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءِ بِأَنْ يَقُولُوا : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَيَفْتَحُ (٥) بها أَعْيِنًا مُمْيًا ، وَآذَانًا صُمًّا ، وَقُلُوبًا عُلْفًا ، تَابَعَهُ عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ أَبِي سَلَّمَةَ عَنْ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ سَلاَّمْ عُلْفٌ كُلُّ شَيْءٍ فِي غِلاًفِ أَغْلَفُ ، وَنَوْسٌ غَلْفاء ، وَرَجُلُ أُغْلَفُ إِذَا لَمْ رَبَكُنْ عَنْتُوناً بِام

(۱) نَفْسِلُهُ مُخْفَلَ عَلَدَ. أبي در أبي در

رم) مُوسى بِنُ عُقْبِةً صَحٍ ) دور م

ي (1) طَعَامًا سن

(٠) وَ مُنْتَحُ بِهَا أَعْبُنُ الْمُعْبُنُ الْمُعْبُنُ الْمُعْبُنُ الْمُعْبُنُ الْمُعْبُنُ الْمُعْبُنُ الْمُعْبُنُ وَ فُلُوبِ

الْبَائِيعِ وَالْمُعْطِي، لِقَوْلِ (١) أَللهِ تَمَالَى : وَإِذَا كَالُومُ ۚ أَوْ وَزَنُومُ ۗ يُخْسِرُونَ ، يَمْنِي كَالُوا لَمُمْ ۚ وَوَزَنُوا لَهُمْ ، كَـ قَوْلِهِ : يَسْمَعُونَكُمْ ، يَسْمَعُونَ لَـكُمْ ، وَقَالَ النَّبيّ عَلِيَّ ٱ كُتَالُوا حَتَّى نَسْتَوْفُوا ، وَ يُذْ كُرُ عَنْ عُمْانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيُّ قَالَ لَهُ إِذَا بِمِتَ فَكِلْ ، وَإِذَا ٣٠ أَبْتَعْتَ فَأَكْتَلْ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى مَن ا بْتَاعَ طَمَامًا فَلاَ يَبِيعُهُ ٣٠ حَتَّى يَسْتَوْفيَهُ مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مُغْيِرَة عَنِ الشُّعْبِيُّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُولِّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو بْنِ حَرَّامٍ وَعَلَيْهِ ُ دَيْنُ ۚ فَاسْتَمَنْتُ النَّبِيُّ عَلَى غُرَما لِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ فَطَلَبَ النَّبِيُّ عَلَيْتُم إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوا ، فَقَالَ لِي النِّبِي عَلِيِّتِهِ أَذْهَبْ فَصَنَّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا ، الْعَجْوَةَ عَلَى حِدْةٍ وَعَذْقَ (١) زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ أَرْسِلِ إِلَى قَفَعَلْتُ ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِي عَلِيَّ خَلَسَ (١) عَلَى أَعْلَاهُ أَوْ فِي وَسَطِهِ ، ثُمَّ قالَ : كُلُّ لِلْقَوْمِ فَكِلَّاتُهُمْ حَتَّى أُوْفَيْتُهُمُ الَّذِي كَلُّمُ وَ بَـقَى تَمْرِي كَأَنَّهُ كُمْ يَنْقُصُ مِنْهُ شَيْءٍ \* وَقَالَ فِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَني جابر عن النَّبِّ عَلِيٌّ فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّاهُ (٦) ، وقالَ هِشَامُ عَنْ وَهْبِ عَنْ جابرِ قالَ **باب** ما يُسْتَعَبُّ مِنَ الْكَيْلِ حَرَّثُ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ مُولِي حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ ثَوْدِ عَنْ خِالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ قَالَ كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ (٧) باب بركة صَاعِ النَّبِيِّ مِنْكِيَّ وَمُدَّهِمْ ( ) فِيهِ عائيشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيُّ مِنْكِيْ حَرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا وُهِيُّبُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمِ إِلْا نْصَارِيَّ عَنْ عَبْدِ أَللَّهِ بْنِ زُيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ ٱلنَّبِي مَلِيَّ أَنَّ ١٠٠ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعا لَهَا وَحَرَّمْتُ الَّدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَنَّهُ هُوَدَعَوْتُ لَهَا فِي مدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ ما دَعا إِبْرَاهِيمُ

(۱) وَقُولُ (۲) فَأَوْذَا مُنْ يَبِعْهُ

(٤) عِذْقَ بَكُسر العين هند أبي ذر

> ة ص (٥) فجاء فجلس

(٦) لابی ذر وابن عساکرحتی أدی

(۷) فى بعض الاصول زيادة فيه بعد لكم وقال فى الفتح كذا فى جيع روايات البخارى أى باسقاط فيه قال ورواه غيره فزاد فى آخره فيه اه

> هٔ (۸) وَمُدَّهِ

(٩) ليست همزة أن مضبوطة
 في اليونينية وضبطها في الغرع
 هنتجا

عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِكَحَّةَ صَرَتْنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكِ عَنْ إِسْلَقَ بْن عَبْدِ اللهِ ا بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنِّسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ اللَّهُمّ بَارِكْ لَمْمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَمْمُ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ يَعْنِي أَهْلَ المَدِينَةِ باب مايُذْ كُرُ في يَسْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكرَةِ صَرْتُنَا (١) إِسْحُتُى بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّمَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ أَنْ يَبَيُّعُوهُ حَتَّى يُووهُ إِلَى رِحالِهِم مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوْسِ عَنْ أبيدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِّي نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ، قُلْتُ لِأَ بْنِ عَبَّاسِ كَيْفَ ذَاكَ ، قالَ ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ ، والطَّمَامُ مُرْجَأً (٢) صَرِيْنِي أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَة حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قالَ سَمِيْتُ ابْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قالَ النِّبِي عَلِّي مَنِ أَبْتَاعَ طَمَامًا فَلَا يَبَيْمُهُ (٣) حَتَّى يَقْبُضَهُ حَرْثُنَا عَلَيْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ يُحَدِّثُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مالكِ بْن أَوْس أَنَّهُ قَالَ مَنْ (٤) عِنْدَهُ صَرْفٌ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا حَتَّى يَجِيء خازِنْنَا مِنَ الْنَابَةِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ لَبْسَ فِيهِ زِيادَةٌ ، فَقَالَ (<sup>٥)</sup> أَخْبَرَ نِي مَالِكُ بْنُ أَوْسَ (٦) سَمِعَ مُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْسٍ (٦) سَمُولِ اللهِ يَرْكِيُّ قَالَ النَّهَبُ بِالنَّهَبِ (٧) رِبَّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّمِيرُ بِالشَّمِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ بَابُ بَيْعِ الطَّمَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَ يَشِعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ مَرْشَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ (٥) الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ طَاوِسًا يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أُمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِي مُ إِلَّ مِ مَا اللَّهِ مُ اللَّهُ مُ اللّلْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللّلْمُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْمُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْمُ مُلَّا مُلْمُ اللَّهُ مُلِّلِهُ مُلْمُ مُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْمُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلِّهُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلّلِمُ مُلِّمُ مُلْمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِّمُ مُلْمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلْمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلْمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِّمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِّمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِّمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِّمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِّمُ مُلْمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلْمُ مُلِّمُ مُلْمُ مُلْمُلِّمُ مُلْمُ مُلِّمُ مُلْمُ مُلِّمُ مُلْمُ مُلّ

(۱) مدننی (۲) مُرْجَی ، قال أبو عبد الله مُرْجَوَّات موحَر ون

> المن كان عندة) (٤) من كان عندة)

> > (ه) قال

(١) أُوْسِ بْنِ الْحَدَّثَانِ الْحَدَّثَانِ الْحَدَّثَانِ الْحَدَّثَانِ الْحَدَثَانِ الْحَدَثَانِ الْحَدَثَانِ

(٧) بِٱلْوَرِقِ

م (۸) قال أما الذي وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ مِثْلَهُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مالك عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ تُحْمِرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ قَالَ مَنِ أَبْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبيمُهُ (١) حَتَّى بَسْتُوْفِيَهُ زَادَ إِسْمُعِيلُ مَنِ أَبْنَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبَيِعُهُ (٢) حَتَّى يَقْبِضَهُ بِاسب إِذَا أُشْتَرَى طَمَامًا حِزَافًا أَنْ لاَ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْوِيَّهُ إِلَى رَحْلِهِ (\*) وَالْادَبِ في ذلك مَرْثُ يَعْيِي بْنُ بِكَبْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِشِهابِ قالَ أَخْبَرَ فِي سَا لِمُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ بَالِيَّ يَبْنَاعُونَ (٥) جزَافًا يَنْنِي الطُّمَّامَ يُضْرَبُونَ أَنْ يَبِيمُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُووُهُ إِلَّى رِحَالِمِمْ بِالْبِ إِذَا أَشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَائِةٌ فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِيمِ أَوْ مَاتَ فَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ ، وَقَالَ أَبْنُ مُعَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا بَخُوعًا فَهُوَ مِنَ مَدَّثُ فَرْوَهُ بْنُ أَبِي المَنْرَاءِ أُخْبِرَ نَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَقَلَّ يَوْمْ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِّ بِإِلَّهِ إِلاَّ يَأْتِي فِيهِ بَيْتَ أَبِي بَكْرِ أَحَدَ طَرَ فَيَ النَّهَارِ فَلَمَّا أَذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى المَدِينَةِ كُمْ يَرُعْنَا إِلاَّ وَقَدْ أَتَانَا ظُهُواً نَفُهُرَ بِهِ أَبُو بَكُرٍ فَقَالَ ماجاءِنَا (١٠) النِّيئُ عَلَيْتُ في هٰذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ لِأَمْرِ (١٠) حَدَثَ قَلْمًا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ أُخْرِجْ مَنْ (^) عِنْدَكَ قَالَ بَارَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هُمَا أَبْنَتَاىَ يَمْنِي عَائِشَةً وَأَسْمَاءَ قَالَ أَشْعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ قَالَ الصُّحْبَةَ يَا رَسُولَ اللهِ، قالَ الصُّحْبَةَ ، قالَ بَارَسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدِي نَاقَتَ بْنِ أَعْدَدْ بَهُمَا لِلْخُرُوجِ عَفُذْ إِحْدَاهُمَا ، قالَ مَدْ أَخَذْتُهُمَا بِالنَّسَنِ باب ٌ لاَ يَبِيعُ ('' عَلَى يَيْسِعِ أَخِيهِ ، وَلأ يَسُومُ (١٠٠) عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَنِّي بَاذَنَ لَهُ (١١٠) أَوْ يَتْرُاكُ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّتَني مَالِكُ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْتِهِ قَال لا بَيْمَ (١٢) بَعْضُكُمْ عَلَى يَسْعِ أُخِيهِ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيانُ حَدَّثَنَا

(۱) فَلَا يَبِينَهُ

(٢) فَلَا يَبِعَهُ

(۲) الى رسلة ليس عليه
 دئم في اليوبينية

(١) أَنْ عَبْدَ (١) اللهِ بْنَ

*,* 

(٠) يَكْبَكُ يَعُونَ \*

(1) مَاجَا، النِّي

(٧) مِنْ أَمْرُ

(٨) مَاعِنْدَكَ

(١) لأَيْبِعْ (١٠) بَشْمْ

(11) · سقط ق أصول كثبر: لفظ له

(١٢) لاَ يَسِعُ

(1) كناً فى المطبوع قبل هذه من هبر رنم ولا نديه عليه من المصمع ولكن فى المطلانى فى نسخة أن عبد أله الخ اه من هامنى الاصل

الزُّهْرِيُّ ءَنْ سَمِيدِ بْنِ المسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَعْى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةً أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعُ الرُّجُلُ عَلَى يَدْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبُ (" عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ نَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأُ (٧) ما في إِنَامًا باب منيع الْمُزَايَدَةِ وَقَالَ عَطَانِهِ أَدْرَكْتُ النَّاسَ لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا بِيَسْعِ المَعَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ مَرْث بشرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ " عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَباحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَجُلاً أَعْنَى غُلاَماً لَهُ عَنْ دُبُر ، فَأَحْتَاجَ فَأَخَذَهُ النَّبِي عَلِي فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ، فَأَشْتَرَاهُ 'نَمَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَّفَعَهُ إِلَيْهِ السِّبُ النَّجْشِ وَمَنْ قالَ لاَ يَجُوزُ ذَٰلِكَ الْبَيْعُ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي أُوفَى النَّاجِشُ آكِلُ رِبًّا (٤) خَاتُنْ ، وَهُوَ خِدَاعُ ۖ بَاطِلِ لا يَحِلُ قَالَ النَّبَ عَلِيَّ الْحَدِيمَةُ ف النَّار وَمَنْ تَعْمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ صَرْشَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَدَّثَنَا مالكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ نَهْى النَّهِ مُ يَرَالِيُّ عَنِ النَّجْشِ باسب بَيْعِ الْغَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْرَنَا مالكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيٌّ نَهْى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْمًا يَتَبَايَمُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ بَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا بِاللَّهِ أَيْمِ الْلاَمْسَةِ ، وَقَالَ أَنَسُ نَهْيِ عَنْهُ النُّهُ عَلِيَّةٍ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْر قالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْن شِهَابٍ قَالَ أُخْبَرَ فِي عامِرُ بْنُ سَمْدٍ أَنَّ أَبَا سَمِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ نَهَى عَن الْمُنَابَدَةِ وَهِيْ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ مِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَنَهٰى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُلاَمَسَةُ مُسُ الثَّوْبِ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ مَرْثُنَا تُتَّبُّهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُمَّدٍّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نُعِيَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ

(۱) نم باء يخطب من النرع (۱) عندأبي ذرايتكوني بكسر الفاء وبالمثناة النحتية قال وصوابه بالفتح والهمز

> (r) المُكْتَبُّنِ (c) الرُّبَا

( قَوَلُهُ ثُنْتُجُ الَّتِي فِي بَطْنِهِ) هوبالرفع في جميع النسخ المعتمدة بيداً

أَنْ يَحْتُبَى الرَّجُلُ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ ، وَعَنْ يَيْعَيْنِ الْمَاسِ وَالنَّبَاذِ إِلَى مَنْ مَنْ مِلْكَا بَدَةِ وَقَالَ (١٠ أَنَسُ نَعْي عَنْهُ النَّهِ مَنْ النَّهِ مَرْثُنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّتَى مَالِكُ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ يَعْيِي بْنِ حَبَّانَ وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً رضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ بَيْكَ نَهْي عَنِ اللاَمْسَةِ وَالْنَابَذَةِ صَرْثُ (٢) عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَّا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عَطَّاء بْنِ يَرِبدَ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ نَهِي النَّبِيُّ يَرَاكِنَّهِ عَنْ لِبُسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْمَتَيْنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَا بَذَةِ بِاللَّهِ فِي الْبَائِعِ أَنْ لاَ يُحَفِّلَ الْإِبلَ وَالْبَقْرَ وَالْنَاَّمُ وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ وَالْمُصَرَّاةُ الَّتِي صُرْىَ لَبَنْهَا ۚ وَحُقِنَ فِيهِ وَجُمِعَ فَلَمْ يُحُلَّبُ أَيَّاماً وَأَصْلُ النَّصْرِيَةِ خَبْسُ المَاه يُقَالُ مِنْدَهُ صَرَّيْتُ المَاء " مَرْثُ ابْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَر بْنِ رَبِيمَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عَلِيَّةً لاَ تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ٱبْتَاعَهَا بَمْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ يَئْنَ (') أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاء أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدُّهَا وَصَاعَ تَمْرُ \* وَيُذْ كُرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَلِيدِ بْنِ رَباحٍ وَمُوسَى بْن يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي بَالِيَّ صَاعَ تَمْرٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سيرينَ صاعاً من طَمَام وَهُو بِأُخْيَارِ ثَلَاثًا ، وقالَ بَمْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ صاعاً من تَمْرُ وَلَمْ بَذْكُرْ ثَلَاثًا وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَّانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ مَنِ أَشْتَرَى شَاةً المُعَفَّلَةُ فَرَدَّهَا فَلْيَرُدُ مَنهَا صَاعًا (٥) وَنَهَى النَّبِي إِلَيْ أَنْ تُلَقَّ (٦) الْبُيُوع صَرَبْتُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ لاَ تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ ، وَلاَّ يَبِيعُ (٧) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعُ ( ) حاضِر لِبَادٍ ، وَلاَ تُصَرُّوا الْغَنَّمَ ، وَمَنِ أَبْنَاعَهَا فَهُوْ

(۱) في أموّل كنبرة الله ودو داو (۲) حدث عباش (۲) (۳) إذا حبّسته (٤) صوابه بعد كذا (٤) (۵) صوابه بعد كذا كذا (۵) (۵) ساما من تمر (۵)

بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَمْدَ أَنْ يَحْتَلَبَهَا (١) إِنْ رَضيَهَا أَمْسَكُهَا ، وَ إِنْ سَخَطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا ابْنُ تَمْوُو حَدَّثَنَا المُسَكَّىٰ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ِ قَالَ أَخْبَرَ فِي زِيادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّ عَنْ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ يرَالِيُّ مَن أَشْدَى غَمَّا مُصَرَّاةً فَأَحْتَلَبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَّهَا أَمْسَكُهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفي حَلْبَتِهَا صَاعْ مِنْ تَمْ يَ بِالْبُ بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي وَقَالَ شُرَيْحُ إِنْ شَاءَ رَدٌّ مِنَ الزَّنَا ، حَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّ ثَني سَعِيدٌ المَّقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّيُّ بِإِلَّيْهِ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّلُ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبَعْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَر حَرْثُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَني مالِكُ عَن ابْن شِهاب عَنْ عبيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْن خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ سُئِلَ عَنِ الْأُمَةِ إِذَا زَنَتْ وَكَمْ تُحْصِنْ (٣) قالَ إِنْ زَنَتْ فَأَجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ َفَأَجْلاُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ لاَ أَدْرِى بَعْدَ <sup>(٤)</sup> القَّالِثَةِ البينم والشّراء متم النسّاء حرث أبو البمان أخبر ما شعيب عن الزُّهْرِيِّ قالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ قالَتْ عائيشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دَخَلَ عَلَيٌّ رَسُولُ ٱللهِ يَزْكِيُّهِ فَذَكُرْتُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ أَشْتَرِى وَأَعْتِق فَإِنَّ (٥) الْوَلاَء لِمَنْ أَعْتَق ثُمُّ قامَ الْمَشِيُّ ، فَأْثَنَىٰ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُو َأَهْـلُهُ ، ثُمَّ قالَ (٢٠): ما بَالُ أَنَاسٍ يَثْنَرَ مُونَ شُرُوطًا (^ كَيْسَ فَ كِنَابِ اللهِ مَنِ أَشْتَرَطَ شَرْطًا كَيْسَ فَ كِتَابِ اللهِ فَهْوَ بَاطِلْ وَإِن ٱشْتَرَطَ مَانَةَ شَرْطٍ شَرْطُ ٱللهِ أَحَثَّى وَأُوثَقُ مَرْثُ حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّاد (١) حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِيتُ نَافِعاً يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ أَللهِ بْنِ تُحَرَّ رَضِيَ الله عَنهُما

(۱) يَعْلَبُهَا

(٢) ( توله حلبتها ) بسكولاً اللام فى البونينية وغيرها على أنه امم الفمل ويجوز الفتح على أنه بمنى المحلوب قاله المبنى وابن حجر كذا فى الفسطلان

(٢) يُحْصَنُ (٤) أَبَعْدُ

(ه) فاني ص

(٦) أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ

(٧) النَّاسِ (٨) شَرَّطًا

(٩) أَبْنُ خَسَّانَ كنا فى الفرع الذى يبدئا قال الفسطلانى ولابى ذركما فى الفرع ونسجا ابن حجر لغير المستدلى حسان بن حسان

أَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا صَاوَمَتْ بَرِيرَةً خَفَرَجَ إِلَى الصَّلاَّةِ ، فَلَمَّا جَا، قالَتْ إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيمُوهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلاَء فَقَالَ النَّبُّ بَيْكِ إِنَّهَا الْوَلاَء لِمَنْ أَعْتَقَ قُلْتُ لِنَافِيعِ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا ، فَقَالَ مَا يُدْرِينِي بِالْبُ هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ وَهَلْ يُعِيِنُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ ، وَقَالَ النَّبِي إِنَّا إِذَا أَسْتَنْصَحَ أَحَدُ كُم أَخاهُ فَلْيَنْصَحْ لَه وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَالِهِ صَرْتُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَبْس سَمِيْتُ جَرِيرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (ا) بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِنْ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَّةِ ، وَإِيتَاء الزَّ كاةِ ، وَالسَّمْع وَالطَّاعَةِ ، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ مِرْتَ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لاَ تَلَقُّوا الرَّ كُبَانَ (٢) وَلاَ يَبِيعُ (١) حاضِرٌ لِبَادٍ ، قالَ فَقُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ مَا قَوْلُهُ لَا يَبَيَّعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا اللَّهِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ صَرَتْنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثْنَا أَبُو عَليِّ الْحَنَىٰ عَنْ عَبْدِ الرَّ عُن بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُعَلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْهُ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَ بِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ باب لاَ يَبِيعُ ( ) حاضِر لِبَادٍ بِالسَّسْرَةِ وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ( ) وَقَالَ إِبْرَاهِمِمُ إِنَّ الْمُرَبَ تَقُولُ بِعْ لِي ثَوْبًا وَهِي (١) تَمْنِي الشِّرَاء مَرْشَنَ المَكِيُّ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهِ كَبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ أَنْهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَا يَبْتَاعُ (" المَرْدُ عَلَى بَيْم أَخِيهِ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعُ (١) حاضِرٌ لِبَادٍ مَرْثُن (١) مُحَدُّدُ بْنُ الْفَتَّى حَدَّثْنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَدٍّ ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَهُيناً أَنْ بَبِيعَ عَاضِر لِبَادِ

(۱) الو كبان البيع قال (۱) و لا بيع المستعمر (۱) و لا بيع المستعمر (۱) و لا بيسم (۱) و لل بيسم (۱) و لل بيسم (۱) و هو بعني (۱) و هو بعني (۱) و مد بعني (۱)

بُ النَّهْيِ عَنْ تَلَنِّي الرُّ كُبَانِ ، وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ ، لِأَنَّ صَاحِبَهُ عاص آثِمْ إِذًا كَانَ بِهِ عَالِمًا وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْمِ وَأُغْدِاعُ لَا يَجُوزُ عَرْثُنَا تُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ (١) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ نَعْى النَّبِي عَرِيْكُ عَنِ التَّلَقِي وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ صَرَّتَى ٢٣ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ ابْنِ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مامَعْنَى فَوْلِهِ لاَ يَبِيعَنَّ حاضِرٌ لِبَادٍ فَقَالَ لاَ يَكُنْ (") لَهُ سِمْساراً دُّدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَى التَّيْعِيُّ عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَنِ أَشْتَرَى مُعَفَّلَةً قَلْمَرُدُّ مَعَهَا صَاعًا ، قَالَ وَنَهَى النَّي عَلَيْ عَنْ تَلَقِّ الْبُيُوعِ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لَا يَبِيعُ (ا) بَمْضُكُمْ عَلَى يَهْ يَمْ بَمْض وَلاَ تَلَقَّوْ السِّلَمَ حَتَّى بُهُ بَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ باب مُنْتَهَى التَّلَقّ حَرَّثُ مُوسَى ابْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِينَهُ عَنْ فَافِيعِ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا تَشَلَّقَ الرُّكُمَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطُّعَامَ فَنَهَانَا النَّبِي مِيْكِيِّ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بهِ سُوقُ الطَّعَامِ ، قَالَ أَبُو عَبُّدِ ٱللهِ هَذَا فِي أَعْلَى السُّوفِ يُبَيِّنُهُ (٥) حَدِيثُ عُبَيْدِ أَللهِ حَرَّثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَني نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كَانُوا يَبْتَاءُونَ (٦) الطمامَ في أُعلَى السُّوفِ فَيَبِيعُونَهُ في مَكَانهِمْ (٧) فَنَهَاهُمْ رَسُولُ لاَ تَحِلُ صَرَبْتُ عَبْدُ أَلَهُ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِكَ عَنْ هِشَامٍ بِنِ مُرْوَةً عَنْ أَيِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءُ نَنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى نِسْعِ أَوَاقِ ف كُلِّ عام وَقِيَّةٌ ( ) فَأُعِينِنِي ، فَقُلْتُ : إِنْ أَحَبُّ أَمْ لُكِ أَنْ أَعُدُّهَا لَهُمْ ، وَ يَكُونَ

(١) عبيد الله العمرى (۲) حدثا

لاتكول بالثناة الفوقية (٤) كذا في اليونينية بالرفع

(ه) وَيبِينَهُ

(٦) يَنْبَايِعُونَ

(۷) في مكانه

پوسوط (۸) اوقیه

وَلاَوْلَدِ لِي فَعَلْتُ ، فَذَهَبَتْ بَوِيرَهُ إِلَى أَهْلِهَا ، فَقَالَتْ كَلُمْ فَأَبَوْ ا عَلَيْهَا (١) خَاءتْ مِنْ عِنْدِهِمْ (٢) وَرَسُولُ اللهِ عَلِي جَالِسٌ ، فَقَالَتْ إِنَّى قَدْ عَرَضْتُ ذَٰ إِلَى عَلَمْهِمْ فَأَبَوْ ا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءِ لَهُمْ فَسَمِعَ النَّبِيُّ يَرَّكِيُّ فَأَخْبَرَتْ عَالْشَةُ النَّبِيّ خذيها وَأَشْتَرِطِي كَلُّمُ الْوَلاَء فَإِنَّمَا الْوَلاَدِ لِنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَاثِشَةٌ ، ثُمَّ قامَ رَسُولُ اللهِ عَزَّكِ فِي النَّاسِ فَهِيدَ اللهَ وَأَنْنِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ قالَ : أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رجالِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَبْسَتْ فَكِتَابِ اللهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَبْسَ فَكِتَابِ ٱللهِ فَهُو َ بَاطِلْ وَإِنْ كَانَ مَانَةَ شَرْطٍ قَضَاءِ اللهِ أَحَتَّى وَشَرْطُ اللهِ أَوْتَنُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ حَدّث عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكَ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَالْشَةَ أُمَّ المُوْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ نَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقْهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيمُكُها عَلَى أَنَّ وَلاَءِهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ لاَ يَمْنَعُكِ ذَٰلِكَ فَإِنَّا الْوَلاَهِ لِمَنْ أَغْتَنَى بابُ بَيْعِ النَّمْرِ بِالنَّمْرِ بِالنَّمْرِ بِالنَّمْرِ بِالنَّمْرِ بِالنَّمْرِ فَرَبْنَ أَبُو الْوَليدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ( ) عَن ابْن شِمِابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوسِ سَمِيعَ مُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ قَالَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاء وَهَاء ، وَالشَّمِيرُ بِالشَّمِيرِ رِبًّا إِلا هَاء وَهَاء ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْر ربًّا إلاَّ هَاء وَهَاء باب تينم الرَّبيب بالرَّبيب والطَّعَام بِالطَّعَامِ الطَّعَامِ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَا (°) مالك عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ نَهْى عَن الْمُزَابَنَةِ وَالْرَابَنَةُ (' بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَيَنْعُ الزَّبِيبِ بِالْكُرْمِ كَيْلاً مَرْتُ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّاد بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبيّ عِنْ الْمَرَ الْمَرَا اللَّهُ ، قالَ وَالْمَرَا اللَّهُ أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلِ إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَمَـلَى \* قَالَ وَحَدَّثَنَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِي عَلِيَّ رَخَّصَ فِي الْعَرَابِا بَخَرْصِهَا بابُ يَيْعِ الشَّمِيرِ بِالشَّمِيرِ مَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ مَا مالِكُ عَنِ ابْنِ

(۱) فَأَ بَوْا ذَٰلِكَ عَلَيْهَا (۲) مِنْ عِنْدِها (۲) مِنْ غَنْدِها (۲) مِنْ ذَٰلِكِ (۲) مِنْ ذَٰلِكِ (٤) لَيْثُ (٥) حَدَّثَنَى (١) قال والمزابنة انظ قال مضروب عليه في اليونينية وهو ثابت في بعض الاصول موسخ (۱) بِالْوَرِقِ (۲) حدثنی (۲) حدثنی (۲) حدثنی (۱) أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِي (۱) مِثْلُ (۱) مِثْلُ (۱) مِثْلُ (۱) مِثْلُ (۷) نَسَاء كذا في اليونينية بغير علامة

شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنَ أُوسَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَكُسِّ صَرْفًا عِلِأَةِ دِينَارٍ فَدَعَانِي طَلْعَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ فَتَرَاوَمُنا حَتَّى أَصْطَرَفَ مِنِّي فَأَخَذَ الْذَهبَ يَقَلَّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قالَ حَتَّى يَا فِي خَارِينِ مِنَ الْغَابَةِ ، وَمُعَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ ، فَقَالَ وَاللهِ لاَ ثُفَارِقُهُ حَتَّى تَاخُذَ مِنْهُ ، قال رَسُولُ اللهِ عَلِينَةِ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ (١) رِبَّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُ بِالْبُرِّ رِبَّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاء وَالشَّعِيرُ بِالشَّمِيرِ رَبَّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ اللَّ الذَّهَبِ بِالنَّمْبِ مِرْثُ صَدَقَةُ بن الفَضِلِ أَخْبَرَ لَا إِسْمُعِيلُ بنُ عُلَيَّةً قالَ حَدَّثَنَى يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي إِسْطَقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عَلَيْ بْنُ أَبِي بَكْرَةً قالَ قالَ أَبو بَكْرَةً رَضَى الله عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَرْتِيُّهِ لاَ تَبِيمُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَواءٍ، وَالْفَيضَّةَ بِالفَضَّةِ إِلاَّ سَوَّاءً بِسَوَّاءٍ وَ بِيمُوا الذَّهَبِّ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِّ كَيْفَ شِئْتُمْ باب تينع الفيضَّة بِالْفِضَّة مِرْثُ (٣) عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثِنَا عَمَّى حَدَّثَنَا ا بْنُ أَخِي الزُّهْرِي عَنْ عَمِّهِ قَالَ حَدَّثَنَى سَالِم مُنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا سَمِيدٍ ('' حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَقِيَهُ عِيْدُ الله بْنُ مُعَرَ ، فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ ما هُذَا الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ أَبُو سَمِيدٍ فِي الصَّرْفِ سَمِينَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولَ الدَّهَبُ بِالنَّهَبِ مِثْلاً (٥) عِيْلُ ، ُ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا <sup>(0)</sup> يِمِثْلِ مَ**رَثْ** عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لاَ تَبِيعُوا النَّهَبَ ِ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثِلاً عِيثُلِ وَلاَ نَشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلِ وَلاَ تُشِفُوا بَمْضَهَا عَلَى بَمْضِ وَلاَ تَبِيمُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزِ الحِب بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نَسْأً ٢٠٠ مَرْشَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ تَغْلَدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ ، قالَ أَخْبَرَ فِي مَعْرُو بْنُ دِينَادِ ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَقُولُ الدَّبِنَارُ بِالدِّبْنَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدَّرْهَمِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسِ لاَ يَقُولُهُ فَقَالَ أَبُوسَعِيدِ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيَّ عَلَا أَوْ وَجَدْتَهُ فَكِتَابِ اللهِ قَالَ (" كُلَّ " ذَلِكَ لاَ أَنُولُ وَأَنْهُ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّ مِنَّى وَلَكِنَّنِي ٣٣ أَخْبَرَ نِي أَسَامَةُ أَنَّ النَّبِيِّ عِلَيْ قَالَ لاَ رِبَا إِلاَّ فِي النَّسِينَةِ بالب يَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيتَةً وَرَثْنَا حَفْمُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، قالَ أَخْبَرَ في حَيِيبُ بْنُ أَبِي ثَايِتٍ قَالَ سَمِيتُ أَبَا الْمُنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاء بْنَ عَاذِب وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ الصَّرْفِ، فَكُلُّ وَأَحِدٍ مِنْهُما يَقُولُ هُلَذَا خَيْرٌ مِنَّى فَكِلاَهُمُ يَقُولُ نَهْي رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ بَيْعِ النَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا باب تيسم النَّحَبِ بِالْوَرِقِ بَداً بِيَدِ صَرَتْنَ عِمْرَانُ بْنُ مَبْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّام أَخْدَنَا يَحْيِي بْنُ أَبِي إِسْطَقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عْمْنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ نَهْى النِّيُّ ﷺ عَن الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْذَّحَبِ بِالْذَّحَبِ إِلا سَوَءً بِسَوَاءٍ وَأَمْرَ نَا أَنْ نَتْتَاعَ النَّحْبَ بِالْفِضَّةِ ( ) كَيْفَ شِيْنَا وَالْفِضَّةَ بِالنَّحْبِ ( ) كَيْفَ شِيْنَا باب يَيْعِ الْمَرَّابَنَةِ وَهِيْ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَ يَيْعُ الرَّبِيبِ بِالْكَرَّمِ وَ بَيْعُ الْعَرَايا قالَ أَنَسُ نَهْ النِّي عَنِي الْمُوالِنَةِ وَالْحُاقَلَةِ صَرْثُ الْحَيْ مِنْ بُكَيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْن شِهَابِ أَخْبَرَ نِي سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرّ رَضِي الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ لاَ تَبِيمُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَّحُهُ وَلاَ تَبِيمُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ \* قَالَ سَالِم " وَأَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بِنْ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَخُصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْمِ الْمَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالنَّمْرِ وَلَمْ بُرَخُصْ فِي غَيْرِهِ صَرَّتُ عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ مَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ نَهْى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَشْتَرَا النَّمْرِ بِالتَّمْرُ كَبْلاً وَ بَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّيب

(1) نقال (7) حكل ذلك . (8) حكل ذلك . يدنا وقال الفسطلاني هو بالرفع كماني الفرع وفي بسني بالاصول بالنمب الم (7) وكلكون (2) في الفضة . (4) في الذهب ره أو النيضة (١) أو النيضة (٢) أخبرن (٣) أرخص

كَيْلًا حَرْثُ عَبْدُ الله نُ يُوسُفَ أَخْتَرَ مَا مالك عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْنَى ابْن أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْحَافَلَةِ ، وَالْمَزَابَنَةُ أَشْيِرَاهِ الثَّمْرِ بِالنَّمْرِ في رُوسُ النُّخْلِ ، مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الشَّيْبانِي عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ نَهْى النَّبِي عَنِ الْحُافَلَةِ وَالْمَرَا بَنَةِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا مالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْن مُعَمَّ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثابتٍ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ أَرْخُصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا بِاسِبُ بَيْعِ الثَّمْرِ عَلَى رُوُسٍ النَّحْلِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (١) وَرَشْ يَحْنِي بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنا اللَّ ا بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ وَأَبِي الزُّ بَيْرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهْى النَّبِي عَلَيْكِ عَنْ بَيْمِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ وَلاَ يُبَاعُ شَيْءُ مِنْهُ إِلاَّ بِاللَّهِ بِنَارِ وَالدِّرْ مَمْ إِلاَّ الْمَرَايا حَرَثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِنْتُ مَالِكًا وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الرَّبِيعِ أَحَدَّثُكَ دَاوُدُ عَنْ أَبِي سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَّ يَكِيُّ رُخَّسَ ٣٠ في يَيْمِ الْعَرَايا فِي خَمْسَةِ أُوسُنَ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أُوسُنِ قَالَ نَمَمْ طَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ يَحْيِي بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ بُشَيْراً قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ وِالنَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بخرَّصِما يَأْ كُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا وَقَالَ سَفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى إِلاَّ أَنَّهُ رَخْصَ فِي الْمَرِيَّةِ يَبِيعُهَا أَهْلُهَا بِخَرْصِها كَمْ كُلُونِهَا رُطبًا قالَ هُوَ سَوَا ﴿ قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِيَدْي وَأَنَا عُلاَمْ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةً يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِي عَلِيَّةٍ رَخْصَ فِي يَهْمِ الْمَرَابِا ، فَقَالَ وَمَا يُدْرِي أَهْلَ مَكَّةً ، قُلْتُ إِنَّهُمْ بِرْوُونَهُ عَنْ جَابِرِ فَسَكَتَ ، قَالَ سُفْيَانُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ جَابِرًا مِنْ أَهْل المدينَةِ قيلَ لِسُفْيَانَ، وَلَيْسَ فِيهِ نَهْي عَنْ يَنْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَّحُهُ، قالَ لا باب

تَفْسِيرِ الْمَرَايا وَقَالَ مَالِكُ الْمَرِيَّةُ أَنْ يُمْرِى الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ ثُمَّ يَتَأَذَّى بدُخُولِهِ عَلَيْهِ فَرُخْصَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيهَا مِنْهُ بِتَمْرِ ، وَقَالَ ابْنُ إِدْرِ بِسَ العَرِيَّةُ لاَ تَكُونُ إلاَّ بِالْكَدَيْلِ مِنَ التَّمْرِ يَدًّا بَيَدٍ لاَ يَكُونُ بِالْجُزَافِ، وَمِمَّا يُقَوِّيهِ فَوْلُ سَهْل بْن أَبى حَثْمَةً بِالْأُوسُتِ الْمُوسَقَةِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَقَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَصِيَ الله عَنْهُمَا كَانَتِ الْعَرَايا أَنْ يُعْرَى الرَّجُلُ في مالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ ، وقالَ يزيدُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ الْمَرَايا نَحْلُ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلاَ يَسْتَطيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا رُخْصَ لَمُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا بِمَا شَاوًّا مِنَ النَّمْ ﴿ مَرْشَ لَحُمَّدُ (١) أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ مُعَرِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِزْلِيَّةِ رَخَّصَ فِي الْمَرَابِا أَنْ تُبَّاعَ بِخَرْصِهِ آكَيْلًا ، قالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً وَالْمَرَابِا نَخَلَاتُ مَمْلُوماتُ مَأْتِيهَا فَتَشْتَرِيهَا باب بينع النَّار قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحْهَا وَقَالَ اللَّيْتُ عَنْ أَبِي الرِّ نَادِ كَانَ (٢) عُرُوةُ بْنُ الرّْبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً الْأَنْصَارِيُّ مِنْ بَنِي حَارِثَةً أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ عَلِي لَهُ مِنْ اللَّهَارَ وَإِذَا جَدَّ (") النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهم قالَ الْمُبْتَاعُ إِنَّهُ أَصابَ النَّمَرَ الدُّمان أَصابَهُ مِرَاضٌ (١) أَصابَهُ قُشَامٌ عاهاتٌ يَحْتَجُونَ بِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ الله عِلَيْ مَلَا كَثُوتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَٰكِ ، فَإِمَّا (٥) لَا فَلاَ يَتَبَايِمُوا حَتَّى يَبْدُو صَلاحُ الثَّمَر كَالَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَنِهِمْ (٦) وَأُخْبَرَنِي خارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى يَطْلعَ الْهُ يَّا فَيَتَبَّنَّ الْأَصْفَرُ مِنَ الْأَحْمِي قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ رَوَاهُ عَلَى بْنُ بَحْرِ حَدَّثَنَا حَكَّامٌ حَدْثَنَا عَنْبَسَةُ عَنْ زَكَرِيَّاء عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ سَهْلِ عَنْ زَيْدٍ عَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ فَا مَالِكُ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ

(١) هُوَ ابْنُ مُقَاتِل (٣) أَجَدُّ (١) مَرَّ ضَ (٥) توله فامالا قال القسطلاني قد نطقت العرب بامالة لا فتضمنها الجملة والافائقياس أن لأتمال الحروف وقد كتبها للصاغانى امالىبلام ويأء لاجل امالتها ومنهم من يكتبها الالف على الاسسل وهو الاكثر ويجمل عليها فتحة محرنة علامة للامألة وألعامة تشبع امالتها وهو خطأ اء (٦) ثبت في أصول كثيرة لفظ قال قبل وأخبرنى قوله تطلم الثربا هو بالفوقية والنحتبة وكذا نوله السابق

يتبايموا اه

ابْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبِرَ نَا مُحَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ نَهْى أَنْ تُبَاعَ ثَمْرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُو ﴿ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي حَتَّى تَحْمَرُ مَرْشُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَعْيُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَلِّيمٍ بْنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنَ مِينَا قال سَمِيْتُ جَابِرٌ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهْيِ النَّبِي لِللَّهِ أَن تُبَاعَ الثَّرَّةُ حَتَّى نُشَقِّحَ ، فَقَيلَ (١) ما نَشَقَّحُ (٢) قَالَ تَحْمَارُ وَنَصْفَارُ وَيُو كُلُّ مِنْهَا باب يَعْمِ النَّفْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَّحُهَا صَرَعْني ٣٠ عَلِي بْنُ الْهَيْثُمِ حَدَّثْنَا مُعَّلَى ١٠٠ حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَ نَا تُحَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ بَإِنَّهُ أَنَّهُ نَهْي عَنْ بَيْعِ الشَّبَرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُها ، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُو ، قِيلَ وَما يَزْهُو : قالَ يَحْمَارُ أَوْ يَصْفَارُ بِاسِبُ إِذَا بَاعَ الثَّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَّحُهَا ثُمَّ أَصا بَنْهُ عاهَةٌ فَهُو مِنَ الْبَائِمِ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ المالِكُ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِي نَهْى عَنْ يَيْمِ النَّمارِ حَتَّى ثُرُ هِيَّ ، فَقَيِلَ لَهُ (٥) وَمَا تُرْهِي : قالَ حَتَّى تَحْمَرً ، فَقَالَ (٢٠ : أُرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمُ مَالَ أَخِيهِ \* قَالَ (٧) اللَّيْثُ حَدَّثَني يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِمَابِ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَبْتَاعَ أَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلاَحُهُ ، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ أَخْبَرَنِي سَالِمُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لاَ تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَ

حَتَّى يَبْدُو صَلاَّحُهَا وَلاَ تَبِيعُوا الثَّمْرَ بِالتَّمْرِ باسب شِرَاء الطَّمَامِ إِلَى أَجَل مَرْثُ

أُمْرُ بْنُ حَفْسِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ

الرُّهْنَ فِي السَّلَفِ ، فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائيشَةَ رَضِيَ اللهُ

عَنْهَا أَنَّ النَّبِي مِنْ اللَّهِ الْمُنْزَى طَعَاماً مِنْ يَهُودِي إِلَى أَجَل فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ باب إِذَا

رَسُولَ ٱللهِ مَرْكِيَّةِ نَهْي عَنْ بَيْعِ النَّهَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَّحُهَا نَهْى البَاثِعَ وَالْمُبْتَاعَ مَرْثُ

(أ) أَق أُسُولُ كُنْبَرَهُ لِيلَ بِلافاء سُرِعِلافاء

ه (۲) رما

(T) مدثنا

() مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّادِيُّ

(ه) صنط انظ له في أصول كثيرة

ة ها (7) قتال وسول الله صلي الله عليه وسلم (v) وفال

أَرَادَ يَنْعَ تَمْرِ بَتَمْرِ خَيْرِ مِنْهُ مَرْشَ قُتَيْبَةُ عَنْ مالِكِ عَنْ عَبْدِ الْجَيدِ بن سُهيَل بن عَبْدِ الرَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ أَسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْرَ كَفَاءهُ بَتَمْ جَنِيبٍ، فَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلِي مَا اللهِ عَلِي مَا كُلُ تَمْرِ خَيْبَرَ مَكَذَا قالَ لاَ وَاللهِ يَارَسُولَ الله إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هُذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَّةَ وَفَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ لِللَّهِ لاَ نَفْعَلْ بِع الجَمْعَ بِالدَّرَاهِ ثُمَّ أَبْتَعْ بِالدَّرَامِ جَنِيبًا باب " " مَنْ باعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرتْ أَوْ أَرْضاً مَرْ رُوعَةً أَوْ بِاجارَةٍ قَالَ أَبُوعَبُدُ اللهِ وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قِالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً يُخْبِرُ عَنْ نَافِيعِ مَوْلَى ابْنِ مُمَرَ أَنَّ ﴿ الَّهِ مَا نَخْلِ بِيمَتْ قَدْ أُبْرَتْ كَمْ يُذْ كَرِ الثَّمَرُ ، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا ، وَكَذَٰلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هُولًا ۗ الثَّلاَثَ وَرَثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبِرَ نَا مالكُ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ مَنْ مَاعَ نَحْلًا قَدْ أُبْرَتْ فَتَمَرُهَا لِلْبَاثِيعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ بِاللَّهِ مِنْ يَنْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلاً حَرَّثْنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَاثِطِهِ إِنْ كَانَ نَحْلًا بِتَمْرِ كَيْلًا ، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بز يب كَيْلًا أَوْ " كَانَ زَرْعًا ، أَنْ يَبِيمَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ ، وَنَهْي " عِنْ ذَلَكَ كُلِّهِ الحِبُ يَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ صَرْثُ تُتَبَّهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُعَرّ رَضِي الله عَنْهُما أَنَّ النَّبِي عَلِيَّةٍ قَالَ أَثْمَا أَمْرِي إِلَّهِ تَعْلاَّ ثُمَّ بَاعَ أَصْلُهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَو النَّخْلِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ (0) المُبْتَاعُ بابُ يَنْعِ الْخُاضَرَةِ مَرْثُنَا إِسْخُقُ بْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا مُحَرُّ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي قَالَ حَدَّثَنَى (٦) إِسْفُقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أُنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نَهْي رَسُولُ اللهِ عَنِّهِ عَنِ أَلْحُافَ لَةٍ وَالْخُاضَرَةِ

(۱) قَبْضِ مَنْ بَاعَ (۱) أنه قال وقوله أيًا هوبالرفع في جيع الاصول المعتمدة بأيدينا (۲) وانكال (۶) في أصول كثيرة نعى أبون واو (٠) يَشْمَر طَ (۱) نيل (۱) الشر (۲) الشر (۲) وبنيك (۲) وبنيك (٤) إن سكر

وَالْلاَمْسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ مَرْثُ فَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ جَمْفُرِ عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ أُنِّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي ﴿ يَلْكُ نَهْنِي عَنْ يَيْمٍ كُمِّ النَّمْ حَتَّى يَزْهُو ، فَقُلْنَا (١) لِأَنْسِ مَازَهُومُهَا ، قَالَ تَحْمَرُ وَنَصْفَرُ أَرَأَيْتَ إِنْ مَنْعَ اللهُ الشَّرَةَ (٢) بِمَ تَسْتَعِلُ مَالَ أَخِيكَ باب مينم الجُمَّارِ وَأَكْلِهِ مَرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامٌ بْنُ عَبْدِ اللَّكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ تُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ تُعَمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيُّ مَرْكِي عَلَيْكِ وَهُو ٰ يَا كُلُ مُجَّاراً فَقَالَ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرِّجُلِ المُوْمِنِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتُولُ هِيْ النَّخْلَةُ فَإِذَا أَنَا أَحْدَثُهُمْ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ بِاسِ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الْأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ مَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوعِ وَالْإِجَارَةِ وَالِكُيَّالِ وَالْوَزْنِ وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمِ الْمَشْهُورَةِ ، وَقَالَ شُرَيْحُ الْغَزَّ الَّيْنَ سُنْتُكُمْ بَيْنَكُمْ رِبُّحًا ، وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ لاَ بَأْسْ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ وَيَاخُذُ لِلنَّفَقَةِ رَجُمًا وَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ لِلَّذِي خُذِي مَا يَكُفَيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَرُوفِ، وَقَالَ تَعَالَى: وَمَنْ كَانَ فَقَدِأَ فَلْيَأْ كُلْ بِالْمَدُوفِ وَأَكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِرْدَاسِ حِمَارًا فَقَالَ بَكُمْ قالَ بدَانَقَيْنِ فَرَكِبَهُ ثُمَّ جاء مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ الْجِمَارَ الْجِمَارَ فَرَكِبَهُ وَكُمْ بُشَارِطْهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهُمْ مَرْشَا عَبُدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ أَ مَالِكُ عَنْ مُعَيْدِ الطُّويلِ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَجَمَ وَسُولَ اللهِ عَلِيَّ أَبُو طَيْبَةً فَأَمَرَ لَهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِصَاعِ مِنْ تَمْمِ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُحَفَّقُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ صَرَّتُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدِّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ هِنْدُ أَمْ معاوية رِرَسُولِ اللهِ مِلِكِ إِنَّ أَمَّا سُفَيَّانَ رَجُلُ شَحِيحٍ فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحُ أَنْ آخُذَ مِنْ مالِهِ سِرًّا قَالَ خُذِي أَنْتِ وَ بَنُولِثِهِ (\*) مَا يَكْفِيكِ بِالْمَوْوفِ حَرَثْنَى إِسْخُقُ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَمَيْرٍ أَخْبَرَ نَا هِشَامٌ وَحَدَّثَنَىٰ مُحَمَّدُ ﴿ ۚ قَالَ سَمِعْتُ عُمَّانَ بْنَ فَرْقَدٍ ، قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ

عُرْوَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ : وَمَنْ كَانَ غَنيًّا فَلْيَسْتَمْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقَيرًا فَلْيَا كُلْ بِالْمَرُوفِ، أَنْر لَتْ فِي وَالِي الْيَتْبِيمِ الَّذِي يُقْيِمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِيحُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ فَقَيرًا أَكُلَ مِنْهُ بِالْمَرُوفِ بِاسِبُ بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ صَرَتْنَى (١) مَخْمُودْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَحْمَرْ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مالٍّ (٢٠٠)م ويُقْسَمُ وَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرَّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةً باب يَمْ الْارْض وَالْدُورِ وَالْمُرُونِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ مِرْثُ مُمَّدُّ بْنُ عَبُوبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَهْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّجْمَٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَضَى النَّهُ عَلِيَّ إِللَّهُ عَلَى فَاكُلِّ مال " كَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحَدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطَّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بِهٰذَا ، وَقَالَ في كُلِّ ماكم ( اللهُ شَمْ \* تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي كُلِّ مالِ ، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّاعْمَنِ بْنُ إِسْطَقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ الْمِسْكِ إِذَا أَشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذَنِهِ ا فَرَضِي مَرْثُ مِنْ مِنْ إِبْرَاهِيم حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ خَرَجَ ثَلَاثَةً "(٥) يَشُونَ وَأُصَابَهُمُ اللَّطَرُ فَدَخَلُوا في غار في جَبَلِ فَأَنْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ قَالَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَبَعْضِ أَدْعُوا اللهَ بِأَفْضَلِ عَمَل عَمِلْتُمُوهُ ، فَقَالَ أَحَدُهُ اللَّهِمُ إِنَّى كَانَ لِي أَبُوَ انِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى ، ثُمَّ أَجِي ۗ فَأَحْلُبُ فَأَجِي إِ بِالْحِيلَابِ ، فَا آيِي بِهِ أُبَوَى فَبَشْرَبَانِ ، ثُمَّ أَسْتِي الصِّبْيَةَ وَأَهْلِي وَاُمَرَأَ تِي فَأَحْتَبَسْتُ لَيْلَةً كَفِيْتُ فَإِذَا هُمَا نَاتَّكَانِ ، قالَ فَكَرَهْتُ أَنْ أُوقِظَهُما ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا، حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي

(۱) حدثنا (۲) ماكم يقسم (۳) ماكم يقسم (۳) ماكم يقسم (۵) ماكم يقسم (۵) ماكر كم يقسم (۵) ثلاثة نقر

فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ٱ بْتِنَاءَ وَجْهِكَ ، فَأَفْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاء ، قالَ فَفُرِ جَ عَنْهُمْ ، وَقَالَ (١) الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُّ أَمْرَأَةً مِنْ بَنَاتٍ عَمَّى كَأْشَدَّ ما يُحِبُ الرَّجُلُ النِّسَاء، فَقَالَتْ لاَتَنَالُ ذَٰلِكَ (٢) مِنْهَا حَتَّى تُعْطِيَهَا مِاثَةَ دِينَار فَسَعَيْت فِيهَا حَتَّى جَمَّعْتُهَا فَامَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قالَتْ اُتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلاَّ بحَقَّاهِ فَقُمْتُ وَتَرَكُّمُهَا ، فَإِنْ كُنْتَ تَمْ لَمُ أَنَّى فَعَلْتُ ذُلِكَ ٱبْتِنَاءَ وَجْهِكَ، فَأُفْرُجْ عَنَّا فُوْجَةً ، قال (٣) فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَيْنِ ، وَقالَ الآخَرُ : اللَّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى أَسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقٍ مِنْ ذُرَةٍ فَأَعْطَيْتُهُ ، وَأَلِى ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ ، فَعَمَدْتُ إِلَى ذَاكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ حَتَّى أَشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيمًا (٤) ، ثُمَّ جاء فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ أَعْطِي حَقَّى ، فَقُلْتُ : أَنْطَلَقْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا فَإِنَّا لَكَ ، فَقَالَ أَنَسْتَهُزْيُّ بِي ، قالَ فَقُلْتُ (٥) ما أَسْتَهُزِيٌّ بِكَ وَلَكِنَّهَا لَكَ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَمَلْتُ ذَلِكَ أَنْتِغَاء وَجْهِكَ فَأُفْرُجْ عَنَّا ، فَكُنْشِفَ عَنْهُمْ بابُ الشِّرَاء وَالْبَيْعِ مِمَ الْمُشْرِكِينَ وَأُهْلِ الْحَرْبِ صَرَبْنَ أَبُو النَّمْمَانِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّ عُنْ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مِنَ اللَّهِ يَرْكِيُّ ثُمَّ جاء رَجُلُ مُشْرِكْ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بِغَنَم يِسُوقُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّ يَيْعًا أَمْ عَطَيْةً أَوْ قالَ أَمْ هَبَةً قَالَ لاَ بَلْ بَيْعُ فَأَشْتَرَى مِنْهُ شَاةً باب شِرَاء المَلُوكِ مِنَ الحَرْبِيِّ وَهبَيْهِ وَعِيْقِهِ و اللَّهِ عَلَيْ السَّلَمَانَ كَاتِبْ ، وَكَانَ حُرًّا فَظَالَمُوهُ وَبَاعُوهُ ، وَسُبِّي عَمَّارٌ وَصُهَيَّبْ وَ لٰكَالٌ ، وَقَالَ اللَّهُ تَمَالَى : وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّزْقِ ، فَمَا الَّذِينَ فَشَلُوا برّ ادِّي رِزْ قِهِم عَلَى ما مَلَكَتْ أَعْاَئُهُمْ (١) فَهُم فيهِ سَوّا لا ، أَفَبَنِعْمَةِ اللهِ يَحْتَدُونَ وَرْثَنَا أَبُو الْبَهَانِ أَخْرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِيِّ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمٌ عَلَيْهِ السَّلامُ بِسَارَةَ (٧)

ر ا (۱) فقال (۲) ذاك

> (۳) فتنال برس

(١) وَرَاعِيهَا

(ه) في أصول كثيرة قالم ذلت

(٦) إِلَى قُوْلِهِ أُفَيِنِمِنْكَ الله بَجْحَدُونَ

(v) قـوله بِسَارَةَ هو بتخفيف الراء وقيل بتشديدها

فَدَخَلَ بَهَا قَرْيَةً فيها مَلِكُ مِنَ الْمُلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ ، فَقيلَ دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِأَمْرَأَةٍ هِي مِنْ أَحْسَنِ النَّسَاءِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَمَكَ قالَ أُخْتِي ثُمْ رَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ لاَ تُكَذِّبِي حَدِيثِي فَإِنِّي أَخْبَرْ ثُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي وَاللهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مُوثِّمِنْ (١) غَيْرِي وَغَيْرِ كُ فِأْرَسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهَا ، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّى فَقَالَتْ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَ برَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَّ عَلَى زَوْجِي فَلَا نُسَلَّطْ عَلَى ٓ الْكَافِرَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ برِجْلِهِ قَالَ الْأَعْرَجُ قَالَ أَبُو سَلَمَةً ابْنُ عَبْدِ الرَّ عَنْ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ كَمُتْ يُقَالُ (٢) هِيَ قَتَلَتْهُ فَأَرْسِلَ ثُمَّ قامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ تُصَّلِّي (٣) وَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبرَسولِك وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَّ عَلَى زَوْجِي ، فَلاَ نُسَلِّطْ عَلَى ۚ هَٰ ذَا الْكَافِرَ ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ برِ خلِهِ قالَ عَبْدُ الرَّ عَمْن قالَ أَبُو سَلَمَةً قالَ أَبُوهُرَيْرَةَ فَقَالَتِ اللَّهِمْ إِنْ يَمُتْ فَيُقَالُ (٤) هِيَ قَتَلَتْهُ فَأَرْسِلَ فِي الثَّانِيةَ ، أَوْ فِي الثَّالِيَّةُ ، فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَى إلاَّ شَيْطَاناً أَرْجِمُوهَا إِلَى إِبْرُ اهِيمَ وَأَعْطُوهَا آجَرَ فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَ اهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فقالَتْ أَشْعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كَبِّتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً مَرْثُنَا فَتَبْبَةٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَبْنِ شِهِابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قالَتْ أَخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاص وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةً فِي غُلاَمٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَارَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةٌ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ إِلَى أَنَّهُ أَبْنُهُ أَنْظُرُ إِلَى شَبَهِ ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي بَا رَسُولَ اللهِ وُلِكَ عَلَى فِرَاشَ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ مِنْكِ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهَا بَيْنًا بعُنْبَةً فَقَالَ هُو لَكَ يَا عَبْدُ (٥) الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْمَاهِرِ الْحَجَرُ وَأُحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةً فَلَمْ ثَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ صَرِثُ اللهِ عَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَر حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَبْدُ الرَّ مُن بَنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِصُهَيْبِ أَتَّى اللهَ وَلا تَدَّعِ

(۱) مِنْ مُوْمِنِ غَيْرِي وَغَيْرِ َكِي (۲) يُقِلُ (۲) يُقِلُ الروابة التي شرح عليها الفسطلاني وتصلى قال والوالو مكشوطة في النوع وكذا مي سانطة في اليونينية أيضا الم مانطة في اليونينية أيضا الم (٤) يُقِلُّ . يُقَالُ ُ

(۲) حدثني

إِلَى غَيْرِ أَبِيكَ فَقَالَ صُهَيِّبٌ مَا يَسُرْنِي أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا وَأَنِّي قُلْتُ ذَٰلِكَ وَلَـكِنِي سُرِقْتُ وَأَنَا صَبِي مَرْثُ أَبِو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَهُ ا بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ بَا رَسُولَ ٱللهِ أَرَأَيْتَ أُمُوراً كُنْتُ أَنْحَنَّتُ أُو أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَّةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ هَلْ فِي فِيهَا أَجْرُ ، قال حَكْمِمْ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ لِلَّهِ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكُ مِنْ خَيْرٍ الله خُلُودِ المَيْنَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبِغَ حَرَثُ زُهَايْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ شِهَابِ أَنْ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الله أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَنَّ بشَاةٍ مَيَّتَةٍ فَقَالَ هَلَّ أَسْتُمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيُّنَّةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُّمَ (١) أَكُلُهَا باب قَتْلُ الْخُنْزِيرِ وَقَالَ جَابِرُ حَمَّمَ النَّبِيُ عَلِيِّ بَيْعَ الْخَنْزِيرِ مَرْثُ فَتَبَبَّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنِ ابْنِ المسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُنَّ أَنْ يَنْزِلَ فَيَكُمُ النُّ رَئِيمَ عَكَمّا مُقْسِطًا ، فَيَكْسِرَ الصَّليبَ ، وَيَقَتْلَ الْخُنْزِيرَ ، وَيَضَعَ ٱلْجُزْيَةَ ، وَيَفِيضَ المَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدُ عِلْ إِلَيْ يُذَابُ شَخْمُ اللَّيْهَ وَلاَ يُبَاعُ وَدَكُهُ رَوَاهُ جابِر وضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ مَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَار ، قال أَخْبَرَ فِي طَاوُمُنْ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَلَغَ مُمَرَ (٢) أَنَّ فُلاَنَّا بَاعَ خَمْرًا ، فَقَالَ قَاتَلَ اللهُ فُلاَناً : أَكُمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ خَمَلُوها فَبَاعُوها مِرْثُ عَبْدُانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الله أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ قَالَ قَانَلَ اللهُ يَهُودُ (" ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوها وَأَكَالُوا

ر(۱) حُوِّمً أَ (۲) مُحمَّرً بِنْ الطَطابِ (۳) في كثيرَانهن الاصول رَبُوداً بالتنوين

أَثْمَانَهَا (١) باسب ينع النَّصاوير الَّتِي لَيْسَ فِيها رُوح وما يُكْرَهُ مِن ذَٰلِكَ صَرْثُ الله عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنَ زُرَيْعِ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبي الحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلْ فَقَالَ بَا أَبَا عَبَّاسِ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لاَ أُحدَّثُكَ إلاَّ ما سَمِنتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنْ اللهُ مُمَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فيها الرُّوحَ وَلَيْسَ بنَافِيخٍ فيها أَبَدًّا فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْورَةً شَدِيدَةً وَأُصْفَرَّ وَجْهُهُ ، فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أَيَنْتَ إِلاَّ أَنْ تَصَّنَّمَ ، فَعَلَيْكَ بهذا الشَّجَر كُلَّ شَيْء لَبْسَ فيهِ رُوحٌ \* قالَأَبوعَبْدِ اللهِ سَمِيعَ سَمَيدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ مِنَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ هَٰذَا و تَحْرِيمِ النَّجَارَةِ في الخَمْرِ وَقَالَ جَابِر ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّمَ النَّيُّ عَلَيْكُ يَنْعَ الْخَمْرِ حَرَّثُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّعْلَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كُلَّا نَزَلَتْ آ بَاتُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ (٢٠ آخِرِهَا خَرَجَ النَّيْ يَنِكَ فَقَالَ حُرِّمَتِ النَّجَارَةُ فِي الْخَبْرِ الْإِسِبُ إِنْهُمِ مِنْ بَاعَ حُرًّا حَرثني بشرا ابْنُ مَرْخُومٍ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَاللَّهِ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلُ أَعْطَى بِي ثُمْ عَدَرَ ، وَرَجُلُ بِاعَ حُرًّا فَأَكُلَ ثَمَّنَهُ ، وَرَجُلُ أَسْتَأْجَرَ أُجِراً فَأَسْتَوْفَى مِنْهُ وَكُمْ يُمْطِ أَجْرَهُ ( ) باب ينم الْعَبَيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِبْنَةً ؛ وَأَشْتَرَى أَنْ مُمَرّ رَاحلةً بِأَرْبَعَةِ أَبْدِرَةٍ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ يُو فيها صاحِبَها بِالرَّبَدَةِ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنَ ، وَأَشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَمِيرًا بِمَيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدُهُمْ ، وَقَالَ آنيكَ بِالآخَرِ غَدًا رَهُوا إِنْ شَاء اللهُ ، وَقَالَ أَنْ الْسَبِّ لِأَرِيًّا فِي الْحَيْوَانِ الْبَعِيرُ (٥) وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلِ ، وَقَالَ أَنْ

> (۲) حدثنی · میر برط

(٣) مِن آخرها (٤) پاپ آئرها (٤) پاپ آئرود بليشيم ارضيهم حين آچلاهم نبه المفبرى عن أب هربرة هذا الباب وما معه في بعض الاصول وايسهوفاليونينية وهو ملىق في الفرع المسكى وشرح عليه الكرماني وغيره

(ء) الْبَكِيرُ بالبعيرين

سِيرِينَ لاَ بَأْسَ بَمِيرٌ () بِيَعِيرَيْن () نَسِينَةً حَرَثْنَ سُلَيْانُ بْنُ حَرْب حَدَّثْنَا عَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ فِي السِّي صَفَيَّةُ ، فَصَارَتْ إِلَى وَخْيَةَ الْكُلْيِّ ، ثُمُّ صَارَتُ إِلَى النَّيِّ مِنْ إِلَى النَّيِ مِنْ اللَّهِ الرَّفِيقِ مَرْثُ أَبِو الْبَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيَّبْ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ مُعَيْرِينِ أَنَّ أَبَاسَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رَضِي الله عَنْهُ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْ لَا النِّي عَلِي قَالَ (٣) يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا ، فَنُحِبُ الْأَ ثَمَانَ ، فَكَيْفَ تَرَى فِي الْمَزْلِ ، فَقَالَ : أَوَ إِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَٰلِكَ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ذٰلِكُمْ ، فَإِنَّا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللهُ أَنْ تَعَنَّرُجَ ، إلاّ هِيَ ( اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ مَرْ عَرْثُ النُّهُ مُعَيْدِ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ سَلَّمَةً بْنِ كُهِيْلٍ عَنْ عَطَاء عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَاعَ النَّبِي عَلِيَّ الْمُدَبّر مَرْثُ قُتَلْبَةٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اَعَهُ رسُولُ اللهِ عَلِي صَرَتْنَى زُهَا يُرُ بْن حَرْبِ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، قَالَ حَدَّثَ ابْنُ شِهَابِ أَنْ عُبَيْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنْهُمَا سَمِعا رَسُولَ اللهِ مِنْكِ يُسْتَلُ (٥٠ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي وَكَمْ تُحْصَن ، قَالَ أَجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَأَجْلِدُوهَا ، ثُمَّ بِيعُوهَا بَعْدَ الثَّالِئَةِ أَوِ الرَّابِمَةِ مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي (٥٠ اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَرَكِيُّ يَقُولُ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُم فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ مُبْرَّبْ غَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ أَبْرَب (٧) ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ النَّالِيَّةَ فَنَبَّنِّ زِنَاهَا ، فَلْيَتِمْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَّرِ بَالِبُ هَلْ بُمَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِجًا، وَكَمْ بَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلُهَا أَوْ ( فَ يُبَاشِرَها، وَقالَ ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا وُهِبِتِ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأً ، أَوْ بِيعَتْ ، أَوْ عَتَقَتْ

(۱) بِبَعِيرِ بِعيرِينَ كذا في اليونينية

(٢) وَدِرْ مَرْبِدِرْ هُمْ (١)

(r) في يعض الاصول فقال وفي بعضها قالرَ جُلُّ وفي رواية القدر قال رَ جُلُّ من الانصار

ن الديكار حب حب لا الا

(3) ألاوهي (0) سئل مدة

(٦) حدثني

(۷) علیما سے

(٨) وَيُبَاشِرَهَا

(۱) كدا في المطبوع سابقاً بلا رقم ولا تنبيه عليه وقي النسطلائي وزاد في تمير الفرع وأصله ودرغم بدرغم اهم من هامش الاصل

فَلْيُسْتَبْرَأُ (١) رَحِمُهَا بَحَيْضَةٍ وَلا تُسْتَبْرَ أُ الْعَذْرَاءِ ، وَقَالَ عَطَاهِ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُصِببَ مِنْ جاريَتِهِ الحَامِلِ مادُونَ الْفَرْجِ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ ماملككت أُ عَانُهُمْ مِرْتُ عَبْدُ الْفَقَارِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّاعْمُنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي وَمْرُوعَنْ أَنِّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ يَرْكِيِّ خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفَيَّةً بِنْتِ لَحَيْ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَّتْ عَرُوسًا فَأُصْطَفَاهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ لِنَفْسِهِ فَغَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدًّ الرَّوْحاء حَلَّتْ فَبَنَىٰ بِهَا ، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعِ صَغِيرِ ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ ا فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ عَلِينَةِ عَلَى صَفَيَّةً ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى المَدِينَةِ قالَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ يُحُولَى لَمَا وَرَاءُهُ بِعَبَاءَةٍ ، ثُمُّ يَجُلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ وُ كُبُيُّهُ فَتَضَعُ مَهَيَّةُ رِجْلُهَا عَلَى رُ كُبْتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ باب يُسْعِ المَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ مَدَّث قُتَيْبَةٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطاء بْنِ أَبِي رَبَّاحٍ عَنْ جابر بْنِ عَبْد اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مِنْكِ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللهُ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالمَيْنَةِ وَالْخُنْرِبِرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقَيِلَ بَارَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُخُومَ المَيْتَةِ فَإِنَّمَا ٢٧ مُيْطَلَى بِهِ السَّفْنُ ، وَيُدْهَنُّ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لاَ هُوَ حَرَامٌ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ عِنْدَ ذُلِّكَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللهَ لَلَّ حَرَّمَ شُخُومًا جَمَّلُوهُ (٣) ثُمُ مَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ \* قالَ أَبو عاصِم حَدَّثَنَا عَبْدُ الحميد حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَى عَطَاهِ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي بَالِيِّ باسب عَن الْكَابِ وَرَثْنَا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبِرَ نَا مَالِكُ عَن ابْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرُّ عَنْ أَبِي مَسْمُودٍ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهْى عَنْ مَمْنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغَى ، وَخُلُوانِ الْكاهِنِ مَرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ

(1) قال القسطلاني وفي م معض الاصول فليستبري رَحِمَهَا مبنيا الفاعل المستريق ورَحِمَهَا مبنيا الفاعل المستريق (2) قائه (7) أجاري حَدَّ ثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُعَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي أَشْتَرَى حَجَّامًا (١) فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ (٢) إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهُم وَ ثَمَنِ السَّم وَ ثَمَنِ السَّكاب، وَكُسْبِ الْامَةِ ، وَلَمَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَآكِلَ الرَّبا وَمُوكِلهُ ، وَلَمَنَ المُصَوّرَ،

### بِيْهُم ٱللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ كِتُابُ السِ

باسب السَّلَم في كَيْلِ مَعْلُومٍ عَرْثُ وَاللَّهُ أَخْبَرُنا (١) إَسْمُعِيلُ ابْن عُلَيَّةً أَخْبَرَنَا (0) ابْنُ أَبِي بَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَشِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَزَّلِيُّهِ إِلمَدِينَةَ وَالنَّاسُ بُسْلِفُونَ فَى الثَّمَرِ الْمَامَ وَالْمَامَيْنِ ، أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً شِكًا إِسْمُعِيلُ ، فَقَالَ مَنْ سَلَّفَ في تَمْر (١) فَلْبُسْلِفْ فَى كَيْلِ مَنْلُومٍ وَوَزْنِ مَنْلُومٍ مِرْثُنَا أَنْ مَنْلُومٍ عَنِ ابْنِ أبي نَجيِح بِهِٰذَا فَ كَيْلِ مَمْامِ وَوَزْنِ مَمْانِم إلى السَّلَمِ فَ وَزْنِ مَمْانِم وَرَثْنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَمْنَةً أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرِ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قَدِمَ النَّبِيُّ (٨) مِنْ اللَّهِ ينَّهَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ إِللَّهْ ِ السَّنَتَائِنُ وَالثَّلَاثَ ، فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فى ثَىْء فَـنِى كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ صَرْتُ عَلَيْ حَدَّثَنَا سُفْيانُ قالَ حَدَّثَنى ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقالَ فَلبُسْلِف في كَيْلِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ مَرْثُ فَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَشِيرِ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قالَ سَمِيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما بَقُولُ قَدِمَ النَّبَيُّ مَنْكَ وَقَالَ فَ كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ وَرَثْنَ أَبوالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي الْجُالِدِ وَحَدَّثَنَا يَحْيُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّد بْنِ أَبِي

(ه) حدثنا

(١) في تَمْرِ كَيِلَ

ة (۷) حدثني

(٨) رَسُولُ اللهِ

الْجُالِد حَدَّتَنَا (١) حَفْصُ بنُ مُمَرَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ قالَ أَخْبَرَ نِي مُحَمَّدُ أَوْ عَبْدُ الله بن أَبِي الْجُالِدِ، قَالَ أَخْتَلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ، فَبَعَثُونِي إِلَى ابْن أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (") فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَبِي بَكْرٍ وَمُمَرَ فِي الْخِيْطَةِ وَالشَّمِيدِ وَالزَّبِبِ وَالتَّمْرِ وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَٰلِكَ باب السَّلَم إِلَى مَنْ لَبْسَ عِنْدَهُ أَصْلُ صَرَبْنَ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّبْبانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ أَبِي الْحُالِدِ (٣) قالَ بَعَثَنِي عَبْدُ اللهِ ا بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالاً سَلْهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِّي مِرْكِيِّةٍ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ مِرْكِيَّةٍ يُسْلِفُونَ فِي الْحَيْطَةِ ، قالَ (٤) عَبْدُ اللهِ : كُنَّا نَسْلِفُ نَبِيطَ أَهْلِ الشَّأْمِ فِي الْخِيْطَةِ وَالشَّمِيرِ وَالزَّيْتِ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَل مَعْلُومٍ قُلْتُ إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ ، قالَ ما كُنَّا نَسْأُ لُهُمْ عَنْ ذٰلِكَ ، ثُمَّ بَعَثَانِي إِنَّى عَبْد الرُّحْمَٰن بْن أَبْزَى ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ يَرْكِيُّهُ يُسْلِفُونَ عَلَى (٥) عَهْدِ النَّبِيِّ عَلِيْ وَكُمْ نَسْأَلْهُمْ أَكُمُمْ حَرْثُ أَمْ لاَ حَرْثُ إِسْطَقُ (١) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَن الشَّيْبَانِيَّ عَنْ مُحَمِّدٍ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ بِهٰذَا ، وَقَالَ فَنُسْلِفُهُمْ ۚ فِي ٱلْحَيْطَةِ وَالشَّعِيرِ \* وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، وَقَالَ وَالزَّيْتِ حَذَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّبْبِانِيِّ ، وَقَالَ فِي الْحَيْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ مَرْثُثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَ نَا عَمْرُ و ، قالَ سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِّيَّ ، قالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُما عَنِ السَّلَمِ فِي النَّحْلِ ، قالَ (٧) نَهِي النَّبِي عَنْ بَيْعِ النَّحْلِ حَتَّى يُو كُلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَّ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : وَأَيْ شَيْءٍ يُوزَذُ ، قالَ رَجُلُ إِلَى جانِبِـهِ : حَتَّى يُحْرَزُ (٨) ، وَقَالَ مُعَاذُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو قَالَ أَبُو الْمَخْتَرِيُّ بَهِمِيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نَهْى النَّبِي عَلِيَّ مِثْلَهُ بِالْبِ السَّلَمِ فِي النَّحْلِ صَرْثُ أَبِو الْوَالِيدِ

(1) فى غالب الاصسول وحدثها يالواو (٢) عنه كذا فى اليونينية بافراد الضمير فى عنه فى هذا للوضع ص

> (٣) أُبِي تُجَالِبِرِ مُعَمِّدًا

> > (٤) فقال ---

(٠) في عَهْدِ

(٦) إسْحُقُ نسبه في بعض الاصول فقال الْوَ اسطِيُّ

> الا القال (۷) م

(٨) يُحُورُرَ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي البَيْغَتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ ، فَقَالَ نُهِي عَنْ يَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ ، وَعَنْ يَيْعِ الْوَرِفِ نَسَاء (١) بِنَاجِزٍ ، وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي التَّخْلِ فَقَالَ نَهْى النَّبِي عَلِيَّ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى بِوْ كُلِّ مِنْهُ ، أَوْ يَا كُلِّ مِنْهُ وَحَتَّى بُوزَنَ مَرْثُنَا ٣ مُحَدَّدُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ سَأَلْتُ ابْنَ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ ، فَقَالَ نَهِي النَّبِي النَّبِ عَنْ يَبِعِ الثَّرَ حَتَّى يَصْلُحَ ، وَنَهْي عَن الْوَرِقِ بِالنَّاهَبِ نَسَاءٍ بِنَاجِزٍ ، وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ : نَهَى النَّبَيُّ عَلْ إِنَّ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ ، أَوْ يُو ْكُلَّ ، وَحَتَّى يُوزَنَ ، فُلْتُ وَمَا يُوزَنُ : قالَ رَجُلُ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرَزَ (1) بابُ الْكَفيلِ في السَّلَمِ صَرَّتُنَا (١٠) مُحَمَّدُ (١) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْا عَمَشُ عَنْ إِبْرَ اهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ أَشْتَرَى رَسُولُ اللهِ عَلِيْ طَعَامًا مِنْ يَهُودِي مِنْ سَبِينَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ بابُ الرَّهْن فِي السَّلَمِ صَرِيْتَىٰ (٧) مُحَمَّد بْنُ عَبُوبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قالَ · تَذَاكَرُ نَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ [ر) مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عِبْكِيَّ أَشْتَرَى مِنْ يَهُودِي وَطَعَامًا إِلَى أَجَلَ مَنْكُومٍ وَأُرْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ بِالْبُ السَّلَمِ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَأَبُوسَمِيدٍ وَالْاسْوَدُ وَالْحَسَنُ ، وَقَالَ ابْنُ مُعَرَ : لاَ أَبْسَ في الطَّعَامِ المَوْصُوفِ بسِعْرِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَل مَنْ الوم ما لَم عَنْ ذَلِكَ في زَرْعِ لَم يَبْدُ صَلاّحُهُ مَرْثُ أَبِو مُعَيْمٍ حَدَّثْنَا سَفْيانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَدِمَ النَّبِي عَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل أَسْلِفُوا فِي النَّهَارِ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلَ مَعْلُومٍ \* وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا

(١) المد من الفرع هنا وفي

من غير اليونينية

(ه) حدثني

## (١) بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ (٥)

(۱) المُجَالِدِ 8 8 (۲) وَالزَّيْتِ (۲) حدثني

(٤) (كِتَابُ الشُّفْعَةِ)

(ه) السَّلَمُ في الشَّعَةِ السَّعَةِ في السَّعَةِ في السَّعَةِ أَبِي خده بعد البسله عند أبي البونينية (٦) كذا في البونينية المنبطين وفي بعض النسخ في الم يقسم وهو الذي في الفسطاني

(٧) النَّبِيُّ

سَمْدُ وَاللهِ مَا أَبْنَاعُهُمَا ، فَقَالَ الْمِسْوَرُ : وَاللهِ لَتَبْنَاعَنَهُمَا ، فَقَالَ سَمْدُ : وَاللهِ لاَ أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفٍ مُنْجَمَةً (١) أَوْ مُقَطَّعَةً ، قال أَبو رَافِع : لَقَدْ أَعْطِيتُ بِهَا خَسْمِائَة دِينَارٍ ، وَلَوْلاَ أَنِّى سَمِعْتُ النَّيِ " عَلَيْتِه يَقُولُ الجَارُ أَحَقَى بِسَقَبِهِ مَا أَعْطَيْتُ كَهَا دِينَارٍ ، وَلَوْلاَ أَنِّى بَسِعْتُ النَّي اللهِ عَنْ عَلَيْتُ كَهَا وَلَوْلاً أَنِّى سَمِعْتُ النَّي بَهَ خَسْمِائَة دِينَارٍ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ بِاللهِ مَا أَعْطَيْتُ كَهَا فَرْبَعَة آلافٍ وَأَنَا (١) أَعْطَى بِهَا خَسْمِائَة دِينَارٍ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ بِاللهِ عَنْ اللهِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَى عَلِي أَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ مَا فَلْتَ مَعْدُ اللهِ عَنْ عَلْدِينَا أَنْهِ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَلْدِ اللهِ عَنْ عَلْمُ اللهِ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَلْدُ اللهِ عَنْ عَلْمُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَنْ عَلْدُ اللهِ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَلْدُ اللهِ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُعْمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المِنْ اللهُ اللهُ المِنْ اللهُ الل

# بِسْمِ ٱللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ (١) ﴿ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ (١) ﴿ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ (١) ﴿ اللهِ الرَّفِي الرَّحِيمِ لللهِ الرَّفِي الرَّحِيمِ لللهِ الرَّفِي الرَّحِيمِ اللهِ الرَّمِيمِ اللهِ الرَّفِي الرَّمِيمِ اللهِ المُنْسِمِ اللهِ المُنْسِمِ اللهِ المُنْسِمِ اللهِ اللهِ المُنْسِمِ اللهِ اللهِ المُنْسِمِ اللهِ اللهِ المُنْسِمِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْسِمِ المُنْسِمِ اللهِ المُنْسِمِ المُنْسِمِ اللهِ المُنْسِمِ اللهِ المُنْسِمِ اللهِ المُنْسِمِ المُنْسِمِ اللهِ المُنْسِمِ اللهِ المُنْسِمِ اللهِ المُنْسِمِ اللهِ المُنْسِمِ المُنْسِمِ اللهِ المُنْسِمِ المُنْسِمِ المُنْسِمِ المُنْسِمِ المُنْسِمِ المُنْسِمِ اللهِ المُنْسِمِ المُنْسِمِ المُنْسِمِ المُنْسِمِ اللهِ المُنْسِمِ المُنْسِمِ المُنْسِمِ المُنْسِمِ المُنْسِمِ اللهِ المُنْسِمِ المُنْسِمِ المُنْسِمِ المُنْسِمِ المُنْسِمِ المُنْسِمِ المُنْسِمِ المُنْسِمِ المُنْسِمِ المُنْسِمِي المُنْسِمِ اللهِ المُنْسِمِ المُنْسِمِ المُنْسِمِ المُنْسِمِ المُنْسِمِ المُنْسُمِ المُنْسِمِ المُن

(١) لصب منجَّةً ومقطَّعةً

من الفرع

(٢) رَسُولَ اللهِ

(٢) وأنَّما (٤) قال لي

(٠) (كتأب الانبادة)

(٦) ( في الاجارات )

 (٧) استئجار ضمة الراء من الفرع وقوله وقول الله بالجر عطفا على السابق وبالرفع على الاستئناف

> ة (٨) وفال م

(۱) طَبَّبُ

(۱۰) قال

هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ عَلِيَّ قَالَ مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعْي (١) الْغَنَمَ ، فَقَالَ أَصِحَابُهُ وَأَنْتَ ، فَقَالَ <sup>m</sup> نَمَمْ : كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطٌ لِأَهْلِ مَكَّةً باب أَسْنَيْعُجَارِ الْمُسْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَنْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الْإِسْلامِ وَعَامَلَ النَّي مِنْ يَهُودَ خَيْبَرَ مَرَثُ (٢) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَلَى أَخْبَرَ نَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْدِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَأُسْتَأْجِرَ النَّبِي \* اللَّهِ وَأَبُو بَكْر رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِي إِهَادِياً خِرِّيتًا ، الْخِرِّيتُ المَّاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ عَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائْلِ ، وَهُو عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشِ فَأُمِنَاهُ فَدَفَعًا إِلَيْهِ رَاحِلَتَهُما ، وَوَعَدَاهُ (٥) غارَ ثَوْرِ بَعْدَ ثَلَاثِ لِيَالٍ ، فَأَنَاهُم رَاحِلَتْهُما صَبِيحَةَ لَيَالِ ثَلَاثٍ فَأَرْتَعَلَا وَأُنْطَلَقَ مَعَهُماً عامِرُ بْنُ كُهَيْرَةً وَالدَّلِيلُ الدِّيلِي فَأَخَـذَ بِيمِ (١٠) وَهُو َ طَرِينُ السَّاحِلِ اللَّهِ إِذَا أَسْتَأْجِرَ أُجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيْامٍ أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ جازَوَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي أَشْتَرَ طَاهُ إِذَا جاء الأجلُ مَرْثُ يَعْيِي بْن بُكَبْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ ، قالَ ابْنُ شِهابِ فَأَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ ابْنُ الزُّ يَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجَ النِّبِيِّ عَلِيِّتِ قَالَتْ وَأَسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ وَأَبُو بَكُرِ رَجُلاً مِنْ بَنِي اللَّه بِلِ هَادِيًّا خِرِّيتًا وَهُو عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشِ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِماً ، وَوَاعَدَاهُ غارَ ثَوْرِ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ٧٧ بِرَاحِلَتَيْهِماً صُبْحَ ثَلَاثٍ . باب الْأَجِيرِ فِي الْنَزْوِ حَرْثُ (٥) يَمْقُوب بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَطَالَةِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِي عَلِيَّ جَبْشَ الْمُسْرَةِ فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي ف نَفْسِى ، فَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا ، فَعَضَّ أَحَدُهُمْ إِصْبُعَ صَاحِيهِ ، فَأَنْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنَيِّتُهُ فَسَقَطَتْ ، فَأَنْطَلَقَ إِلَى النِّيِّ يَإِلَّهِ فَأَهْدَرَ ثَنَيِّتَهُ ، وَقَالَ أُفَيَدَعُ

(۱) إلا راعي النسم (۲) ف أصول قال بدون قاء (۲) حدثي (۲) حدثي (۱) رَسُولُ اللهِ (٥) وواعداه (۲) في نسسخة زيادة أَسْمَا لَي مَكَمَّة بعد قوله (٧) في نسخة الميدوي زيادة فأتا مما قبل قوله إراحِلَتهُمِما

(۸) حدثنی

إِصْبَمَهُ فِي فِلْكَ تَقَضِّمُهَا قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ﴿ قَالَ ابْنُ جُرْيَجٍ وَحَدَّنَنَي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ جِدَّهِ بِعِثْلِ هُلدِهِ الصَّفَةِ (١) أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلِ ْ فَأَنْدَرَ ثَنْيِتَهُ ۚ فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ۖ بِالسِّبُ ْ مَنْ (٢) أَمْنَأْجَرَ أَجيراً فَبَيَّنَ لَهُ الْأَجَلَ ، وَكَمْ يُبَيِّنِ الْعَمَلَ ، لِقَوْلِهِ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى أَ بْنَتِي هَاتَيْنِ ، إِلَى تَوْاهِ : عَلَى (٢) مَانْقُولُ وَكُيلٌ ، يَأْجُرُ فُلاَّنَا يُعْطِيهِ أَجْرًا وَمِنْه في النَّفْزِيَّةِ أَجْرَكَ (" الله علي الله المسلم إذا أَسْتَأْجَرَ أَجِيراً عَلَى أَنْ يُقيمَ حايطاً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ جاز مرش (٥) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَبْجٍ أَخْبَرَ مُمْ إِنَالَ أَخْبَرَ فِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، يَزِيدُ أَحَـدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرُهُمَا قَالَ قَدْ سَمِينُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ لِي أَبْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنِي أَبُّ بْنُ كَمْبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فَأَ نُطَلَقَا فَوَجَدَا جِذَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَصْ ، قالَ سَعِيدٌ بيَدِهِ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَيُّهِ (٦) فَأَسْتَقَامَ ، قالَ يَعْلَى حَسِبْتُ أَن سَمِيداً قالَ فَسَحَهُ بِيَدِهِ فَأَسْنَقَامَ ، لَوْ (٥٠ شِكْتَ كَلَّكَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً ، قالَ سَعِيدُ أَجْرًا (" كَأْ كُلُهُ بِاللهِ الْإِجارَةِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ مَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِيمِ عَنْ ابْنِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَن النَّي عَلِيَّةٍ قالَ مَثُلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِيَّابَيْنِ ، كَنْثَلِ رَجُل أَسْتَأْجَرَ أُجِرَاء ، فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدُوٓةَ (٥) إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطِ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ ، ثُمَّ قالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلاَّةِ الْمَصْرِ عَلَى قِيرًا طِ فَعَمِلَتِ النَّصَارَي ، ثُمَّ قالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ الْمَصْرِ إِلَى أَنْ تَعَيبَ الشَّسْ عَلَى قِيرَ اطَيْنِ فَأَعْتُمْ أَمْ فَغَضِّيتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالُوا مِالَّنَا أَكْثَرَ (١٠) عَمَلاً وَأَقَلَّ عَطَاء ، قالَ هَلْ تَقَصْتُكُمْ مِنْ حَشَّكُمْ قالُوا لا قَالَ فَكُنْكِ فَضْلَى أُوتِيهِ مَنْ أَشَاء باسب الإجارَةِ إِلَى صَلاَةِ الْمُصْر مَرْثُنَا إِسْمُعِيلُ

برس. (۱) القصة

(٢) إِذَا اسْتَأْجِرً

(٤) آجرك كذا عد الهمزة في اليونينية وفي الفرع المسكي

(۰) حدثنی

(٦) يَدَهُ

(٧) قال لو شنت

(٨) أُجُوْدُ

(١) غُدُورَةً ضم الغين

من الفرع (۱۰) أكثر النصب فيه وفي أقَلَّ على الحال وفي الفرع بالرفع فبهما خبر مبتدا محذوف

ابْنُ أَبِي أُوَ يْسَ قَالَ حَدَّانَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ إِنَّهَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى كَرَجُل أَسْتَعْمَلَ مُعَّالًا ، فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطِ فِيرَاطِ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ثُمُ عَمِلَتِ النَّصَارَى عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ثُمَّ أُنتُمُ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلاَّةِ الْعَصْرِ إِلَى مَعَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَ اطَّيْنِ قِيرَ اطَّيْنِ فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُ عَطَاءً قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقَّكُمْ شَبْئًا ، قَالُوا لاَ : فَقَالَ (') فَذَٰ لِكَ فَضْلَى أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءِ بَاسِبُ إِنْهمِ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الْأَجِيرِ صَرْثُ يُوسُفُ بْنُ مُحَدِّدٍ إِمَّالَ حَدَّثَنَى يَحْيى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَّيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ إِنْ عَلَيْ قَالَ ، قَالَ اللهُ تَمَالَى : ثَلَاثَةُ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلُ أَعْطَى بِي ثُمْ غَدَرَ وَرَجُلُ بَاعَ حُرًّا فَأَكُلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلُ أَسْتَأْجِرَ أَجِيرًا فَأَسْنَوْنَى مِنْهُ وَكُم يُمْطِهِ أَجْرَهُ باب ُ الْإِجارَةِ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ صَرَتُ الْعَلَاءِ حَدَّثَمَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْـــهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قالَ مَثَلُ المسْلِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَثَلِ رَجُلِ أَسْتَأْجَرَ قُوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلاً يَوْمًا إِلَى اللَّهْلِ عَلَى أَجْرِ مَمْلُوم مِ فَعَيلُوا لَهُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ، فَقَالُوا لاَّ حاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا تَمِلْنَا بَاطِلْ ، فَقَالَ لَهُمْ لاَ تَفْعَلُوا أَكْمِلُوا بَقِيَّةً عَمَلِكُمْ ، وَخُذُوا أَجْرَكُمُ كَامِلاً فَأَبَوْا وَتُرَكُوا ، وَأَسْتَاجَرَ أُجِيرَيْنِ (٢) بَعْدَهُمْ ، فَقَالَ (٢) كَلُمَا أَكُولاً بَقَيَّةً يَوْمِكُما هَذَا ، وَلَـٰكُمَا (٤) الَّذِي شَرَطْتُ كَلُّمْ مِنَ الْأَجْرِ ، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِيْنُ صَلاَةٍ الْعَصْرِ ۗ قَالاً ٥٠ لَكَ مَا عَمِلْنَا ۚ بَاطِلْ وَلَكَ الْأَجْرُ الَّذِي جَمَلْتَ لَنَا فِيهِ فَقَالَ لَهُمُ أَ كُمِلاً (١) يَقِيَّةُ مُمَّلِكُمَّا مَا بَتَقَ مَنِنَ النَّهَادِ شَيْءٌ يَسِيرُ فَأَيَّا (٧)، وَأَسْتَأْجَرَ (٨)

(۱) قال معار (۲) آخرين (۳) فَقَالَ أَكُولُوا بَقِيةً يَوْمِيكُمْ (٤) قَلَّ كُمْرُ. (٥) قالوا (٧) فَا بَوْا (٨) فَا مُنَا عَبِهُ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِينَا الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْم

اُسْنَأْجَرَ أَجِيرًا قَتَرَكَ (١) أَجْرَهُ ، فَمَيلَ فيهِ الْمُسْنَأْجِرُ فَزَادَ أَوْ مَنْ عَمِلَ فى مِالِ غَيْرِهِ عُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَمَنُولَ اللهِ مِثَلِيِّةٍ يَقُولُ أَنْطَلَقَ رَهْ طِ مِنْ كَانَ قَبْلُكُمْ حَتَّى أُوَّوُ اللَّبِيتَ إِلَى غارِ فَدَخَاُوهُ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْنَارَ ، فَقَالُوا إِنَّهُ لاَ يُنْجِيكُمْ مِنْ هُذِهِ الصَّدْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْمُوا رَجُلُ مِنْهُمُ : اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَ وَكُنْتُ لاَ أَغْبَقُ (") قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلاَ مالاَ فَنَأَى (؛) بي في طَلَب شَيْء بَوْماً فَلَمْ أُرح عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا يَخَلَبْتُ (٥) لَهُمَا عُبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَاتَّىنِ ، وَكَرهْتُ (١) أَن أُغْبَق قَبْلَهُمَا أَهْلا أَوْمِالاً فَلَبَثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَى ۚ أَنْتَظِرُ أَسْتِيقَاناَهُما حَتَّى بَرَق (٢) فَأُسْتَيْقَظًا فَشَرِهِا غَبُوقَهُمَا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ أَبْتِفَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَٰذِهِ الصَّخْرَةِ فَا نَفْرَجَتْ شَيْئًا لاَ بَسْتَطِيعُونَ الْحُرُوجَ ، قالَ النَّبيُّ عَرْكِ وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بنْتُ عَمِّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى قَاْرَدْتُما عَنْ (٨) نَفْسِها فَأَمْتَنَعَتْ مِنَّى حَتَّى أَلَتْ (٥) بِهَا سَنَةُ مِنَ السِّنينَ عَفَاءُ تني فَأَعْظَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةً دِينَارِ عَلَى أَنْ تُحَفِّلَيَ يَنْنِي وَ بَيْنَ نَفْسِهَا فَهَمَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قالَتْ لاَ أُحِلْ الَكَ أَنْ تَفْضُ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُتُوعِ عَلَيْهَا ، فَأَنْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ

(۱) فَتَرَكَ الْأَجِيرُ (۲) تألُّ

(٢) قُوله أُغِيق التصحيح على كرة أُغِيق التصحيح الرونينية وقال النووي في شرح مسلم يقال عَبقت الرجل بفتح الباء أُغَيق من فاغتبق هوأى سقيته يشاء فنور وهذا الذي ذكرته من ضبطه مند عليه في واليروح وقد يصحنه من بضم الهزة وغرب الحديث علم الهزة وكر الباء وهذا علم المهزة وكر الباء وهذا المهزؤ وكر الباء ولمهذا المهزؤ وكر الباء وهذا المهزؤ وكر المهز

(٤) فناً ي بوزن سعى أي بوزن سعى أي بعث والكريمة والاصيلي كما في الفتح فناً ع بعد النون بوزن جاء وهو بمنى الاول اه

(٥) تَخْبَلْتُ

(۱) فَــُكُورُهْتُ (۷) فتحة راء برق من

(y) فتحة راءً برق من الفرع \_\_\_\_

(A) على السها (د) ألمَّتُ

غَيْرً رَجُلُ وَاحِيدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ ، فَنَمَّرْتُ أَجْرُهُ حَنَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْامْوَالُ كَفَاءِنِي بَعْدَ حِينِ ، فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ أَدِّى (١) إِلَى أَجْرِي ، فَقُلْتُ لَهُ كُلُ مَا تَرَى مِنْ أُجْرِكَ (٢) مِنَ الْإِبل وَالْبَقَرِ وَالغَنَمِ وَالرَّقِيقِ ، فَقَالَ بَاءَبْدَ اللهِ لاَ نَسْتَهْزِيُّ بِي فَقُلْتُ إِنَّى لاَ أَسْتَهُونِيُّ بِكَ فَأَخَذَهُ كُلهُ ۖ فَأَسْتَاقَهُ فَلَمْ ۚ يَتْرُكُ مِنْهُ شَبْئًا ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَمَلْتُ ذَٰلِكَ ٱبْتِنَاء وَجُهِكَ فَأَفْرُجُ عَنَّا مَا نَحْنَ فَيْهِ ، فَأَنْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ خَوَجُوا يَشُونَ بِالْبُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ (٣) وَأَجْرَةِ (١) الحَمَّالِ مَرْشُ ( ) سَعِيدُ بْنُ يَعْيِي بْنِ سَعِيدٍ ( ) حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا الْأَعْشُ عَن شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَادِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِذَا أَمَّرُ (٧) بِالصَّدَقَةِ ، أَنْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوفِ فَيُحَامِلُ فَيُصِيبُ الْدُّ ، وَ إِنَّ لِبَعْضِيهِمْ لِمَا نَةَ أَنْفِ قَالَ مَا تَرَاهُ ( الله تَفْسَهُ باب أَجْرِ السَّسْسَرَةِ وَكُمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَالِهُ وَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَاسًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بع هٰذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ \* وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِ شِح مِ فَهُو َ لَكَ ( ) أَوْ رَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ النَّبِي مُرْلِقِي الْمُسْالِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مُرْتُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَن ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا نَهِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَنْ يُتَلَقَّى الْ حُبَانُ وَلاَ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، قُلْتُ يَا أَبْنَ عَبَّاس مَاقُو لُهُ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لبَادٍ ، قالَ لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَاراً باسب هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكِ فِي أَرْض الحَرْبِ صَرْثُنَا تُمَرُ بنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ عَنْ مُسْلِمِ عَنْ مَسْرُوقِ حَدَّثَنَا خَبَّابٌ، قَالَ كُنْتُ رَجُلاً قَيْنًا فَعَمِلْتُ لِلْمَاسِ بْنِ وَاثِلِ فَأَجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ فَأُتَيْتُهُ إِنْقَاضَاهُ فَقَالَ لا وَاللهِ لا أَفْضِيكَ حَتَّى تَكَفَّرَ عِحْمَدٍ فَقُلْتُ أَمَا وَاللهِ حَتَّى

(i) أدَّى كُذَا في البونينية باثبات الباوفي البونينية باثبات الباوفي المول بحذفها (٣) مِنْ أَجْلِكَ (٣) مُمْ نَصَدَّقَ مِنْهُ (٣) مُمْ نَصَدَّقَ مِنْهُ (٤) وَأُجْرِ (٤) حَدْنِي (٥) حَدْنِي (٢) أَمْرَ نَا (٧) أَمْرَ نَا (٧) أَمْرَ نَا (٨) ما نَرَاهُ يَعْنِي (٨) ما نَرَاهُ يَعْنِي (٨)

(٩) فَلَكَ

تَمُوتَ ثُمَّ تُبْءَثُ فَلاَ قَالَ وَإِنَّى لَيْتَ ثُمَّ مَبْعُوثُ قُلْت نَمَمْ قَالَ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي ثُمَّ مَالُ وَوَلَهُ فَأَقْضِيكَ فَأَنْوَلَ اللهُ تَعَالَى : أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بَآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا بِاسِبُ مَا يُعْطَي فِي الرُّقْيَةِ عَلَى أَخْيَاءِ (١) الْدَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْسَكِتَابِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِّي عَلِي إِلَّهِ أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ وَقَالَ الشُّعْبُ لاَ يَشْتَرِطُ الْمَلْمُ إِلاَّ أَنْ يُمْطَى شَيْئًا فَلْيَقْبَلُهُ ، وَقَالَ الْحَكُمُ لَمْ أَسْمَعْ أَحَداً كَرَهَ أَجْرَ المَلِّم وَأَعْضَى الْحَسَنُ دَرَّاهِمَ عَشَرَةً وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ الْقَسَّامِ بَاساً وَقَالَ كَانَ يُقَالُ السُّوتُ الرِّسْوَةُ في الحُكم وكانُوا يُمْطَونَ عَلَى الخَرْسِ صَرْتُ أَبُو النُّمْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي الْمَتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْطَلَقَ نَفَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ مِينٍ أَصْحَابِ النَّبِيُّ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيِّ مِنْ أَحْيَاء الْمَرَب فَأَسْتَضَافُونُهُ ۚ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُونُهُ ، فَلَدِ غَ سَيَّدُ ذَٰلِكَ الحَيِّ فَسَعَوْ الْ (٢٢ لَهُ بكلِّ شَيْء لاَ يَنْفَعُهُ ثَى اللهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَ تَبْتُمُ هُولُا وَ الرَّهْطَ الَّذِينَ تَرَكُوا لَمَلَّهُ (" أَنْ يَكُونَ اللهِ وَشَفَيْنَا عِنْدَ بَمْضِهِمْ شَيْءٍ فَأَتَو مُمْ فَقَالُوا يَاأَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لَدِ غَ وَسَعَيْنَا ( ) لَهُ بَكُلِّ شَيْءِ لاَ يَنْفَعُهُ فَهَلَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِ وَلَكِنْ وَاللهِ لَقَدِ أَسْتَضَفْنَاكُمْ ۖ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا ، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُدُلاً فَصَالِحُومُ عَلَى قَطِيعِ مِنَ الْغَنَمِ، فَأَنْطَلَقَ يَتَفَلُّ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ : الحَمْدُ لله رَبِّ الْمَا لِمَينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالَ فَأَنْطَلَقَ كَيْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ قَالَ فَأَوْفَو مُمْ جُمُلْهُمُ الَّذِي صَاكُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمُ أَفْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَفَى لاَنَفْعَلُوا حَتَّى نَأْ تِيَ النَّيِّ إلى فَنَذْ كَرَلَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرُ مَا يَأْ مُرُنّا ، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَذَ كَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْدِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةً ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ أَفْسِمُوا وَأَضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهُمًا فَضَحِكَ رَسُولُ (٥) اللهِ عَلِيَّةِ وَقَالَ (٦) شُعْبَةٌ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرَ سَمِعْتُ أَبَّا الْمَوَكَّلِ بَهَذَا

(١) قوله على أحياء العرب هذه الجلة مضروب عليها في اليونينية وفرعها ومي ثابتة في أسول كثيرة بل قال ابن حجر هي ثابتة عند الجميع اه

(٢) فَشَفَوا (٣) لَعلَّ

(٦) قال أبو عبيطن الله وَقَالَ شُعْبَةً

إب ضريبة المبد وتعاهد ضرائب الإماء مرش مُحَدُّ بنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَيْدٍ الطُّوبِيلِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَجَمَ أَبُوطَيْبَةَ النَّبِيُّ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا عَنْ عَلَيْهِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمْ مَوَ الْمِيهُ خَفَّفْ عَنْ عَلَّتِهِ أَوْ ضَرِيتَهِ باسب خَرَاجِ الْحَجَّامِ عَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَأَوْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَحْنَجَمَ النَّبِي عَلِي وَأَعْطَى الحَجَّامَ عَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ خالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخْتَجَمَ النَّبِيُّ عِنْكُ وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيةً كَمْ ا يُعْطِهِ حَرْثُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عامِرِ قالَ سَمِينْتُ أَنَسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النِّي مِيْ إِلَيْهِ يَحْتَجِمُ وَكَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ بِالْبِ مَنْ كَلَّمَ مَوَ إِلِيَ الْمَبْدِ أَنْ يُحَقَّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ مَرْشَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُمَّيْدٍ الطّويلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ دَعا النَّيُّ عَلِيَّ غُلاَماً حَبُّمْ اللَّهِ وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعِ أَوْ صَاعَيْنِ أَوْ مُدٍّ أَوْ مُدَّيْنِ وَكُلِّمَ (١) فِيهِ خَفُفْتَ مِنْ ضَرِيدَتِهِ عَاصِب كَتْبِ الْبَغَىٰ وَالْإِماهِ ، وَكُرِهَ إِبْرَاهِيمُ أَجْنَ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنَّيَّةِ ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى ؛ وَلاّ تُكْرِحُوا قَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِفَاء إِنْ أَرَدْنَ تَعَصّْنَا ٢٠٠ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنَ يُكْرِهُمُنْ فَإِنَّ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِمِنَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ، فَتَيَّاتِكُمْ (٣) إِماوُ كُمْ حَرْثُ قُتَيْبَةً بْنُ سَمِيدٍ عَنْ مالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الحَادِثِ ابْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي مَسْمُودٍ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَلِيَّةِ نَهْي عَنْ عَن الْكَلْب، وَمَهْ لِلْنَفِيّ، وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ وَرَبّن مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيم حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ آهي النِّي عَنْ كَسْبِ الْإِماء بابُ عَسْبِ الْفَخْلِ عَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْد

(۱) فَكُلَّمَ (۲) إِلَى قَوْلِهِ غَفُودٌ رَحِيمُ (۲) وَقَالَ مُحَاهِدُ فَتِياتِكُمُ الْوَارِثِ وَإِسْمُعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِي بْنِ الْحَكَمَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُحَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهْى النّبِي بَلِي عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ عالم فَ إِنَا السَّتَأْجِرَ أَرْضاً فَاتَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ابْنُ صَيْرِينَ لَيْسَ لِأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَعَمِ الْأَجَلِ وَقالَ الْحَكْمَ أَعْلَى النّبِي وَقَالَ ابْنُ مُحَمَرَ أَعْلَى النّبِي وَالْحَلَقُ وَإِياسُ بْنُ مُعَاوِيةَ ثَمْظَى ('' الْإِجارَةُ إِلَى أَجَلِها وَقالَ ابْنُ مُحَرَ أَعْلَى النّبِي وَالْحَلَقُ وَإِياسُ بْنُ مُعَاوِيةَ ثَمْظُى ('' الْإِجارَةُ إِلَى أَجَلِها وَقالَ ابْنُ مُحَرَ أَعْلَى النّبِي وَالْحَلْقِ وَالْعَلِي وَعَلَى النّبِي عَلَى عَلَى عَهْدِ النّبِي ('' عَلِي بَكْرٍ و وَصَدْراً مِن خَلِلْ خَيْرَ وَالْمَنْ وَكُنْ أَنْ الْمَاءِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَرْضَى خَلِرَ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا اللّهِ عَنْ عَلْمَ اللّهِ عَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَلُوهَا وَ لَمُ مُ شَطْلُ مَا عَنْهُ وَالْعَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى مَنَ كُولِهِ اللهِ عَنْ عَلْمُ لَا اللّهِ عَنْ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ كَرَاء اللّهَ اللهِ عَنْ الْهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ

( بِسْمِ أَللهِ الرَّعْمَانِ الرَّحِيمِ )

الحَوَّالاَتُ بِالْبَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَحَارَجُ الشَّرِيكانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَحَارَجُ الشَّرِيكانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ وَفَيَا خُذُهُ هُذَا عَيْنًا وَهُذَا دَيْنًا فَإِنْ نَوِيَى لِأَحَدِهِا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ مَرَّمْنَا عَبْدُ فَيَا خُذُهُ هُذَا عَيْنًا وَهُذَا دَيْنًا فَإِنْ نَوِيَى لِأَحَدِهِا لَمْ يَرْجِعِ عَلَى صَاحِبِهِ مَرَّمْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيِّهِ قَالَ مَطْلُ الْغَنِي ثَلْمُ مَا اللهُ عَلَيْ مَلِي فَلَيْسَ لَهُ رَدُ مَرَسُنَ الْمُحَدُّ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفَيانُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِي الله عَنْهُ عَنِ النَّي عَلَيْ اللهُ عَلَى مَلِي فَلَيْسَ لَهُ رَدُ مَرَسُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِي الله عَنْهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِي الله عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِي الله عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَلِي الله عَنْ أَبِي عَلَى مَلِي فَلَيْسَ عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ أَبِي عَلَى مَلِي فَلَيْسَعُ عَلَى الله عَلْ الله عَنْ أَلْهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ الله عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَلَى مَلِي فَلْكُولِهِ فَالْمُ الله عَلَى مَلْ الله عَلَى مَلِي فَلْكُولُولُ الله عَنْ الله الله عَنْ مُلْهُ الله عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى مَلِي فَلْكُولُهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ الله عَلَى اللّهُ عَلَى مَلِي قَلْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا الللللّهُ الللللّهُ عَلَا اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّه

(۱) عَضٰی مَّتِ

الله (۱) رَسُولِ اللهِ

(٢) خَيْبَرَ ٱلْيَهُودُ

ة (2) (كتاب الحوالات) ( بم الله الرحمن الرحيم )

(٥) إِذَا أَحَالَ عَلَى مَلِي ۗ

فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ

رَجُلِ جَازَ وَرَضَى اللّهُ عَنْهُ قَالَ كُنّا جُلُوساً عِنْدَ النّبِي مِنْكَةً بَنْ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً بَنِ اللّهَ عَنْهُ قَالَ كُنّا جُلُوساً عِنْدَ النّبِي مِنْكَةً إِذْ أَيْنَ بِجِنَازُةٍ فَقَالُوا صُلّ عَلَيْهِ وَمِنَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَمُنْ مَرَكَ شَبْنًا قَالُوا لاَ فَصَلّى عَلَيْهِ ثُمُ أَنِي عَلَيْهِ وَمُنْ قَالُوا لاَ فَصَلّى عَلَيْهِ مُمْ أَيْنَ بِجَنَازَةٍ أَخْرَى فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ صَلّ عَلَيْها قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَبْنُ قِيلَ نَمَمْ قَالَ فَهَلْ عَلَيْها مَالًا اللّه فَا عَلَيْها قَالَ هَلْ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهِ وَمُن عَلَيْهِ وَمُن عَلَيْهِ وَمُن عَلَيْهِ وَمُن عَلَيْهِ وَمَن قَالُوا صَلّ عَلَيْها قَالَ هُلْ مَن عَلَيْهِ وَمَن قَالُوا صَلّ عَلَيْها قَالَ هُلْ مَن عَلَيْهِ وَمَن عَلَيْهِ وَمُن عَلَيْها قَالَ هَلْ عَلَيْها قَالَ هَلْ عَلَيْها قَالُوا صَلّ عَلَيْها قَالَ هُلُ مَن عَلَيْهِ وَمَا لَا عَلَى صَاحِيكُمْ ثَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لا ، قالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةُ وَقَالُوا صَلّ عَلَيْها قَالَ هَلُ عَلَيْهِ وَنَا عَلَى صَاحِيكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةً صَلّ عَلَيْهِ كَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى دَيْنٌ قَالُوا عَلَى عَلَيْها عَلَى عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْ

( بِينْمِ أَلْهِ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ )

(۱) كُفَّلَاء (۲) نيه

(۱) نه م (۲) بذلك (٢) اسْتُوْدَعْتُكُمَّا (٦) به (٧) التي (١) وَالْخَشَاةُ (١٠) قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ (۱۱) وَرِثَ (١٢) كمَّا في اليونينية العاد (۱۲) حدثني

وَتَعِيفَةٌ مِنْهُ (١) إِلَى صَاحِيهِ ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَاثُمْ أَنَّى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ فَقَالَ اللَّهُمُ إِنَّكَ تَهْلَمُ أَنِّي كُنْتُ ثَمَلَّفْتُ فُلاَّنَّا أَلْفَ دِينَارِ فَسَأْلَنِي كَفِيلاً فَقُلْتُ كَنَى بِاللَّهِ كَفِيلاً فَرَضَىَ بِكَ وَسَأَلَنِي شَهِيدًا فَقُلْتُ كُنِّي بِاللَّهِ شَهِيدًا فَرَضِيَ بِكَ (٢)، وَأَنَّى جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَنْ كَبَا أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ ، وَإِنَّى أَسْتَوْدِعُكُهَا ٣٠ فَرَلَى بَهَا في الْبِحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ ، ثُمُّ أَنْصَرَفَ ، وَهُو فِي ذلكَ يَلْتَمِسُ مَرَكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ نَغْرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَزَكَبًا قَدْ جاء عِمَالِهِ ، فَإِذَا بِالخَسَبَةِ الَّتِي فِيهَا المَالُ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَالَ وَالصَّحِيفَةَ ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي (١) وقال (١) شيئا كَانَ أَسْلَفَهُ ۚ فَأَنَّى بِالْالْفِ دِينَارِ ، فَقَالَ (' وَاللَّهِ مَا زِلْتُ جَاهِداً فِي طَلَّبِ مَرْكَب لِآنِيَكَ بِمَالِكَ ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَبْتُ فِيهِ ، قالَ هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَى بشَيْء (٥) قَالَ أُخْبِرُكَ أَنِي لَمْ أَجِدْ مَرَكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِيْتُ فِيهِ (٦) ، قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ (١) في أصول كثيرة أَدِّي عَنْكُ الَّذِي (") بَمَثْتَ في الخَشَبَةِ (") ، فَا نُصَّرِفْ بِالْأَلْفِ اللَّهِ يِنَارِ " رَاشِداً . الالله دِينَار بالتنكير بِاسِبُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : وَالَّذِينَ عَافَدَتْ أَيْمَا ثُكُمْ ۚ فَا تُومُ ۚ نَصِيبَهُمْ ۚ صَرَّتْنَا الصَّلْتُ بْنُ نُحْمَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ طَلْحَةً بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيد ابْنِ جُبَيْرِ عَن ابْن غبَّاسِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ قالَ وَرَنَّةً وَالَّذِينَ عاقدَّتْ أَيْمَانَكُمْ ، قالَ كانَ الْهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا اللَّدِينَةَ (١٠) ، يَرَثُ (١١) الْهَاجِرُ المنوحة ومكسورة الْأَنْصَارِيَّ، دُونَ ذَوى رَجِمِهِ، اِلْاخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ بَالَّكِي يَنْنَهُمْ ، فَلَمَّا نَوَالَتْ: وَلِكُلَّ جَعَلْنَا مَوَالَى ، نَسَخَتُ ثُمَّ قالَ : وَالَّذِينَ عَافَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ، إلاَّ النَّصْرَ وَالرِّفَادَةَ وَالنَّصِيحَةَ ، وَقَدْ ذَهَبَ الْبِيرَاتُ ، وَبُوطَى (١٢) لَهُ عَرَبُنَ فَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ تُحَيْدٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمٍ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنَ بْنُ عَوْفٍ ، فَأَنَّى رَشِولُ اللهِ عِنْ يَنْهُ وَ بَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ مَرْثُنا (١٦٦ تُحَدُّ بْنُ

الصِّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ زَكِرِيَّاء حَدَّثَنَا عاصِمٌ ، قالَ قُلْتُ لِأَ نَسِ (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَبِلَغَكَ أَنَّ النَّبِي بِإِلَّهِ قَالَ لا حِلْفَ فِي الْإِسْلاَمِ ، فَقَالَ قَدْ حَالَفَ النِّبِي بَإِنَّ بَانْ قُرَيْشِ وَالْإِنْصَارِ فِي دَارِي بِالْبِ مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيْتٍ دَيْنًا ، فَلَبْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ مَرَثُنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَّةً بْنِ الْأَ كُوعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ مِنْ إِلَّهِ أَنِّي بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّي عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ قالُوالاً فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أُيِّي بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ قالُوا نَمَمْ قَالَ صَلُّوا (٢) عَلَى صَاحِبَكُمْ قَالَ أَبُو قَتَلَدَةَ عَلَى " دَيْنُهُ ۖ يَارَسُولَ اللهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ صَرْثَ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُ و سَمِعَ مُحَدَّدَ بْنَ عَلِي عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ النِّيُّ عَلِيَّ لَوْ قَدْ جَاءِ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَلَمْ يَجِيئُ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قَبِضَ النَّبِيُّ مِرْكِيٍّ فَلَمَّا جاء مالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكُرٍ فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدُ النَّبِيِّ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْ تِنَا فَأَتَبْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبَّ يَرْكِينَ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا خَدَقَى لِي حَثْيَةً فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِي خَمْسُمِائَةً وَقَالَ خُذْ مِثْلَيْهَا بِاسِبُ جِوَادِ أَبِي بَكْرِ فِي عَهْدِ النِّي يَلِيَّ وَعَقْدِهِ صَرْثُ يَحْيِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقيَلِ قَالَ ابْنُ شِيابِ فَأَخْبَرَ فِي عُرُوَّةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِينَ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَى (٣) إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ ، وَقَالَ أَبُو صَالِح إِنْ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبُوى قَطُّ إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ وَكُمْ يَدُرَّعَلَيْنَا يَوْمُ إِلاَّ يَأْتَبِنَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ يَرْكِيُّ طَرَفَى النَّهَارِ بُكُورَةً وَعَشِيَّةً فَلَمْنَا ٱبْتُدلِي الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكُرٍ مُهَاجِراً قِبِلَ الحَبَشَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرُكَ (٥) الْغِمَادِ لَقَيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ (١) وَهُو سَيِّدُ الْقَارَةِ ، فَقَالَ أَيْنَ ثُويِدُ مَا أَبَا بَكْدٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكُر أَخْرَجَنِي تَوْمي فَأَنَا

(١) لَأُنِّسِ بْنِ مَالِكُمْ (٦) فَصَلُوا (٦) أَبُوَى قَطَ (٤) أَبُو صَالِح سَلَوْ بَهُ (٥) لِرُكَا (١) الدُّعْنَةُ يَضِم الدال (الم) الدُّعْنَةُ الصَّم الدال (الم) وتشديد النوت

اعندأبي ذرمصيحاً عليه

أُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الْأَرْضِ فَأَعْبُدُ (') رَبِّي قَالَ ابْنُ الدَّعِنَّةِ إِنَّ مِثْلَكَ لَا يَخْرُجُ وَلا يُخرَجُ فَإِنَّكَ تَكُسِبُ المَعْدُومَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَعْمِلُ الْكَكُلَّ ، وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُمِينَ عَلَى نَوَائِبِ الْحَنَّ ، وَأَنَا لَكَ جَارٌ ۖ فَأَرْجِيعٌ فَأَعْبُدْ رَبِّكَ بِيلاَّدِكَ ، فَأَرْبَحِيعُ ابْنُ الدُّغِنَةِ فَرَجَعَ مَمَ أَبِي بَكْرٍ فَطَافٌ فِي أَشْرَافِ كُفَّارٍ قُرَيْش فَقَالَ لَمُمْ إِنَّ أَبَا بَكْر لاَ يَخْرُبُحُ (") مِثْلُهُ وَلاَ يُخْرِبُهُ ، أَثُخْرِجُونَ رَّجُلاًّ يُكسِبُ المَعْدُومَ ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَ يَحْدِلُ الْكُلُّ ، وَيَقْرَى الضَّيْفَ ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَا ثِبِ الْحَقِّ ، فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جِوَارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ ، وَآمَنُوا أَبَا بَكْرِ وَقَالُوا لِأَيْنِ الدَّغِنَّةِ مُنْ أَبَا بَكْر فَلْيَعْبُدُ رَبَّهُ ف دَارِهِ فَلْيُصَلِّ ٣٠ ، وَلْيَقْنَ أَ مَا شَاء ، وَلا يَوْذِينا ٤٠ بِذَٰلِكَ ، وَلا يَسْتَعْلِنْ بِهِ فَإِنَّا قَدْ خَشِيناً أَنْ يَفَانِ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا ، قالَ ذٰلِكَ أَبْنُ الدَّغِنَّةِ لِأَبِى بَكْرٍ ، فَطَفِق أَبُو بَكْرٍ يَمْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ ، وَلَا يَسْتَعْلُنُ بِالصَّلاَّةِ ، وَلاَّ الْقِرَّاءَةِ فِي غَيْرِ دَارِهِ ، ثُمَّ بَدَا لِأَبِي بَكْرٍ فَا بُنَّنَى مَسْجِدًا بِفِيَاء دَارِهِ وَ بَرَزَ فَكَانَ يُصَلِّى فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَنْقَصُّفُ (٥) عَلَيْدِ نِسِاءِ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاوُهُمْ يَعْجَبُونَ ٥٠ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْدِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْر رَجُلاً بَكَّاتِهِ ، لَا يُعْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرَأُ القُرْآنَ ، فَأَفْرَعَ ذَاكِ أَشْرَافَ قُرَيْشِ مِن الْمُشْرِكِينَ فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدُّغِينَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُ إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا (٧٠ أَبَا بَكُر عَلَى أَنْ يَعْبُدُ إِرَابَهُ فَي دَارِهِ ، وَإِنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ ، فَأَ بْتَنَىٰ مَسْجِداً بِفِنَاء دَارِهِ ، وَأَعْلَنَ الصَّالاَةَ وَالْقِرَاءَةَ وَقَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ (٥٠ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا وَأَتِهِ قَإِنْ أَحَبُّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ ، وَإِنْ أَلِي إِلاَّ أَنْ يُعْلِنَ ذَٰلِكَ ، فَسَلَّهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمْتَكَ فَإِنَّا كُرَهْنَا أَنْ نَحْفِرِكَ وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لِأَبِي بَكْرِ الْإَسْتِعْلَانَ ، قالَتْ عائِشَةُ فَأَتَى ابْنُ الدَّنِيَّةِ أَبَا بَكْر ، فَقَالَ قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ فَإِمَّا أَنْ تَفْتَصِرَ عَلَى ذَاكِ ، وَإِمَّا أَنْ تَرُدَّ إِلَى ذِمَّنِي فَإِنَّى لاَ أُحِبُّ أَنْ نَسْمَ الْمَرَّبُ أَنَّى أُخْفِرْتُ ف

(۱) وَأَعْبُدُ (۲) لاَيْخُرَجُ مِثْلُهُ وَيُلاَ يَخُرُجُ

 (١) وليصل
 (١) ولا يؤذينا .هڪثا صورته في أليونينية وكلنا هو بالياء في جيم الاصول

> لعتملاه ويدو هـ محمور و درم شارتانا

هـــر (٦) پىجپوڻ منه

(٧). أُجَزُ نَا

(٨) أَمْنُكُنَ أَبْنَاوُنَا
 وَيُسُاوُنَا

رَجُلِ عَقَدْتُ لَهُ ، قال أَبُو بَكْرٍ إِنَّى ﴿ اللهِ عَلِيلَ حِوارِكَ ، وَأَرْضَى بِحِوارِ اللهِ ، وَمُولُ اللهِ عَلِيلَ قَدْ أُرِيتُ ذَارَ هِجْرَ يَكُمْ وَرَائِنَ اللهِ عَلِيلَ قَدْ أُرِيتُ ذَارَ هِجْرَ يَكُمْ رَأَيْتُ سَبْخَة ﴿ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ كَانَ هَا حَرَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

(۱) كافى ليس عليها رقم فيه اليونينية (۲) سَبَحَةً (٣) وَهَاجَرَ (٤) قَضَاء (٥) بالسِ في وقوله وَكَالَةُ الشّرِيكِ ضم الناه

من القوع

### (بِنْم اللهِ النَّمْنِ النَّحِيمِ) كَتَاب الوكَالة

وَكَالَةُ ﴿ الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ فَ الْقَسِنَةِ وَغَيْرِهَا وَقَدْ أَشْرَكَ النَّيْ يَرَا فِي عَلَيْا فَ هَذَيهِ ثُمَّ أَمْرَهُ بِقِسْمَتِهَا مَرَثُنَا عَنِيا فَ الْقِسِنَةِ وَغَيْرِهَا وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِي عَنْ عَلِي مَا فَيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَلِي مَنْ عَلِي اللهُ عَنْ عَلَي اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمْرَ فِي رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلَي وَمِي اللهُ عَنْ عَلِي اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمْرَ فِي رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلَي وَمِي اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمْرَ فِي رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلَي وَمِي اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ مَا اللهِ عَنْهُ عَلْهُ مَا اللهِ عَنْ عَلَيْ وَمُعَلِّ أَنْ أَنْصَادُ فَي اللهُ عَنْ عَلِي اللهُ عَنْ عَلَيْ وَمُعَلِّ أَوْمُ اللهِ عَنْ عَلَيْ مَا لَهُ عَنْ عَلَيْ مَا لَهُ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَلْهُ إِلَيْ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَلْهُ إِلَيْ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَلَا اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ عَلَا اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ عَلَا اللهُ عَنْ عَلَا اللهُ عَنْهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللّهُ الل

اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ أَنَّ النَّبِيّ أَعْطَاهُ غَمَّا ۚ يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ فَبَقَى عَثُودٌ ، فَذَكَرَهُ لِلنِّي مِلِيِّ فَقَالَ صَحَّ (١) أَنْتَ باسب إذا وَكُلَ السُلِمُ حَرْبيًا في دَار الحَرْب، أَوْ في دَارِ الْإِسْلاَمِ جَازَ حَرْثُنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَني يُوسُفُ بْنُ المَاجِشُونِ (٢) عَنْ صَالِحٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عَبْدِ الرُّ عَنْ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّ عَنْ بْنِي عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَاتَبْتُ أُمِّيَّةً بْنَ خُلَفٍ كِتَابًا ، بِأَنْ يَحْفَظَنِي في صَاغِيَّتِي بِمَكَّةً ، وَأَخْفَظَهُ في صَاغِيتِهِ بِاللَّدِينَةِ ، فَلَسَّا ذَكَرْتُ الرَّحْلَ ، قالَ لاَ أَعْرِفُ الرَّحْلَ ، كا تِبْنِي بِأُ سميك الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَكَاتَبْتُهُ عَبْد (٣) تَعْرُو ، فَلَمَّا كَانَ فِي يَوْمِ بَدْرِ خَرَجْتُ إِلَى جَبَلَ لِأَحْرِزَهُ حِينَ نَامَ النَّاسُ فَأَبْصَرَهُ بِلاَكْ، فَرَجَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَجْلِسِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ أُمَيَّةً ۗ بْنُّ خَلَفٍ : لاَ نَجَوْتُ إِنْ نَجَا أُمَّيَّةُ ، خَوْرَجَ مَعَهُ فَرِيقٌ منَ الْأَنْصَارِ فِي آ ثَارِنَا ، فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَلحَقُونَا ، خَلَّفْتُ كَلُّمُ أَبْنَهُ لِأَشْغَلَهُمْ (١٠) فَقَتَلُوهُ ، ثُمَّ أَبَوْ احَتَّى يَتْبُمُونَا ، وَكَانَ رَجُلاً ثَقِيلًا ، فَلَمَّا أَدْرَكُونَا ، قُلْتُ لَهُ أَبْرُكُ فَبِرَكَ ، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسِي لِأَمْنَعَهُ فَتَعَلَّلُوهُ (°) بِالسَّيُوفِ مِنْ تَحْدِي حَتَّى قَتَلُوهُ وَأَصَابَ أَحَدُهُمْ رِجْلِي بِسَيْمُهِ ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّهْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ بُرِينَا ذَٰلِكَ الْأَثْرَ ف ظَهْر قَدَمِهِ (٦) \* باب أُ الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالْبِيزَانِ ، وَقَدْ وَكُلَّ عُمَرُ وَأَبْنُ مُمَنَ في الصَّرْفِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ عَبْدِ الْجَيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّ عُن بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيْبِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحَدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ أَسْتَعْمُلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ فَاعَمْمُ بِتَمْرِ جَنِيبٍ، فَقَالَ (٧) أَكُلُ تَمْدِ خَيْرَ هَكَذَا ، فَقَالَ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ (١٠)، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ ، فَقَالَ لا تَفْعَلْ بِعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ أَبْتَعْ بِالدَّرَاهِم جَنِيبًا ،

(۱) ضَعَ بِهِ أَنْتَ (۲) كسر ون المَاجِشُونِ

(٣) عَبْدُ عَمْرٍ و كذا في اليونينية صد بالرفع قال الفسطلاني وفي غسيرها بالنصب على المفعولية

(٤) لِنَشْعَلَهُمْ (٥) فَتَحَلَّلُوهُ . فَتَجَلَّلُوهُ

(٦) قال أبُو عَنْ و اللهِ سَمِعَ يُوسُفُ صَالَحِياً وَإِبْرَاهِمُ أَبَاهُ

(٧) قال
 (٨) بصاعبن كذافياليونينية

رم) من غير رقم من غير رقم

وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ بِالْبُ أَنْ أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الْوَكِيلُ شَاءً تَمُوتُ ، أَوْ شَيْئًا يَفْسَدُ ذَبَّحَ (١) وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ مَرْثُ السَّفْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ الْمُنتمِينَ أَنْبَأَ نَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِيمِ أَنْهُ سَمِعَ ابْنَ كَمْبِ بْنِ مَالِكٍ بُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ (٣) غَنَمْ تَرْعَى بِسَلْعِ ، فَأَبْصَرَتْ جارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنا (١) مَوْ تَا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَ بَحَتْهَا بِهِ ، فَقَالَ كَلَمْ لاَ تَأْ كُلُوا حَتَّى أَمِنَّالَ النَّيْ (٥) عِلْكِ أَوْ أَرْسِلَ إِلَى النِّبِيِّ عَنْ يَسْأَلُهُ ، وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ عَنْ ذَاكَ ( ) أَوْ أَرْسَلَ فَأْمَرَهُ بِأَكْلِهَا \* قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَيُعْجَبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ \* تَابَعَهُ عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ باسب وكاللهُ الشَّاهِدِ وَالْنَائِبِ جائِزَةٌ ، وَكَنَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو إِلَى قَهْرَ مَانِهِ وَهُوَ عَانِبٌ عَنْهُ أَنْ يُزَكِّي عَنْ أَهْلِهِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ صَرَبْنَا أَبُو نُمَّيْمٍ (٠) رَسُولَ اللهِ . في اللهُ عَنْ سَلَمَةً ٧٠ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كانَ لِرَجُلِ عَلَى النِّيِّ يَرَاكُ سِنْ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ ، فَقَالَ أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلاَّ سِنَّا فَوْقَهَا ، فَقَالَ أَعْطُوهُ ، فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي أُوْفَى اللهُ بكَ ، قالَ النَّبئ مَنْ إِنَّ خِيَارَكُمُ أَحْسَنُكُمُ قَضَاء بابُ الْوَكَالَةِ في قَضَاء الَّذُّيُونِ صَرَّتُنا مُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهِيْل سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَنَّى النَّبِّ يَرْكِيُّ يَتَّقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ، فَهمَّ بِهِ أَصِحَابُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْخَقِّ مَقَالًا ، ثُمَّ قالَ : أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنَّهِ ، قالوا يَا رَسُولَ اللهِ إلا (٨٠ أَمْثَلَ مِنْ سِنَّهِ ، فَقَالَ (١٠ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُ أَحْسَنَكُمْ قَضَاء باب إذًا وَمَبَ شَيْئًا لِوَكِيلِ أَوْ شَفِيعِ قَوْمٍ إِجَازَ لِقَوْلِ النِّيِّ عِنْ لِوَفْدِ هُوَ ازِنَ حِينَ سَأَلُوهُ المَعَانِمَ ، فَقَالَ النِّي عَنْ نَصِيبِي لَكُمُ \* مَرْثُنا سَمِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ ، قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهاكٍ ، قَالَ وَزَعَمَ

(١) ذَبَّحَ أَوْ أَصْلَحَ مَا يَخَافُ الفساد

(۲) حدثنی (۲) له

اليونينية من غير رقم (٦) في أصول كثيرة عن

(v) مَنْ سَلَّمَةً مِنْ كُهُيِّل (٨) لا تَجِدُ إلا المثلَلَ من غيراليو تينية كذافي الفرع : (٩). قال ،

عُرُوتُهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ غَرْمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ إِللَّهِ قامَ حِينَ جَاءَهُ وَفْد هَوَ ازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَا لَهُمْ وَسَدْبَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عِلِيِّ أَحَبُ الْحَدِيثِ إِلَى أَصْدَقُهُ فَأَحْتَارُوا إِحْدَى الظَّاثُونَةِ إِلَّا السَّبَّى وَإِمَّا المَالَ ، وَقَدْ ١٧ كُنْتُ أَسْتَأْنَبْتُ بَهُم ٥٠٠ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنِي ٱنْتَظَرَ مُمْ بضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّافِي ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ كَمْمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلاَّ إِحْدَى الطَّائِفَتَينِ ، قَالُوا فَإِنَّا نَحْتَارُ سَبْيَنَا ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ فَي (١) مَّدُّ الْمُسْلِمِينَ فَأَثْنَىٰ عَلَى اللَّهِ عِمَا هُو أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هُو لَا مِقَدُ جاوُّنَا تَاثِينِ وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّب بذَلِكَ فَلْيَفْمَلْ ، وَمَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُمْطِيَّهُ إِيَّاهُ مِنْ أُوَّلِ ما يُدنى و اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْمَلْ ، فَقَالَ النَّاسُ : قَدْ طَيَّبْنَا ذُلِكَ لِرَسُولِ (4) اللهِ عِنْ لَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ أَلَيْهِ عَلِي إِنَّا لاَنَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ في ذٰلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَأَرْجِعُوا حَتَّى وَفَهُوا (٥) إِلَيْنَا عُرَفَاوُ كُمُ أَمْرَكُمُ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاوُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِنَّى رَسُولِ اللهِ عَلِينَ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَبُوا وَأَذِنُوا بِالْبُ إِذَا وَكُلَّ رَجُلُ (٥) أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كُمْ يُعْطِي فَأَعْطَى عَلَى مَا يَتَمَارَفُهُ النَّاسُ وَرَثْنَ السَّكُنُّ السَّطلاني اه ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَبْجٍ عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ لِزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى (١) قال بَلْ هُوَ لَكَ بَعْضِ وَكُمْ يُبَلِّغُهُ كُلُّهُمْ رَجُلْ (٧) وَاحِدْ مِنْهُمْ عَنْ جابِرٍ بْنِ عَبِّدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ قَالَ كُنْتَ مَعَ النَّبِيِّ يَرْكِيِّتِ فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى جَمَلِ ثَفَالِ إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ فَرَّ بِي النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ فَقَالَ مَنْ هَٰذَا قُلْتُ جابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَالَكَ قُلْتُ إِنِّي عَلَى جَمَلَ ثَفَالِ قَالَ أَمَمَكَ قَضِيبٌ قُلْتُ نَمَمُ قَالَ أَعْطِنِيهِ فَأَعْطَيْتُهُ فَضَرَبَهُ فَزَجَرَهُ فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ المَكَانِ مِنْ أُوَّلِ الْقَوْمِ، قَالَ بِمْنِيهِ ، فَقُلْتُ (٨) بَلْ هُوَ لَكَ بَا رَسُولَ الله

(۲) بِكُمْ (۲) يَطْيِب

(٤) يَارَسُولَ اللهِ (۰) يَرْفَعَ

(١) إِذًا وَكُلُّ رَجُلُ رَجُلاَ

(٧) رَجُلُ<sup>.</sup> . هو مرفوع ا بل بلغـه رجل کا فی

قَالَ (١) بِمْنِيهِ (٢) قَدْ أَخَذْتُهُ ۚ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهَرُهُ إِلَى اللَّدِينَةِ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ المَدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ ، قَالَ أَيْنَ تُربِد، قُلْتُ تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً قَدْ خَلاَ مِنْهَا قَالَ فَهَلاَ جارِيَّةَ تُلاَعِبُهَا وَتلاَّءِبُكَ قُلتُ إِنَّ أَبِي تُؤَفِّي وَتَرَكَ بَنَاتٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ أَنْ أَنْ قَدْ جَرَّبَتْ خَلاَ مِنْهَا قَالَ فَذَلِكَ فَامَّا قَدِمْنَا المَّدِينَةَ قَالَ يَابِلاً لُ أَفْضِهِ وَزَدْهُ فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَا نِيرَ وَزَادَهُ قِيرِ اطاً ، قالَ جابر لا تُفَارِقُنِي زِيادَةُ رَسُولِ ٱللهِ عَلِي فَلْم يَكُن الْقِيرَ اطُ يُفَارِقُ جِرَابَ (\*) جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ باسب وكالَّةِ الإَنْ أَةِ (\*) الْإِمامَ ف النَّكَاج مَرْشُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ أَبِي حازِم عَنْ سَهْل بْنِ سَمْدٍ قالَ جاءتِ أَمْرَأَةُ إلى رَسُولِ اللهِ عَلِي فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّى قَدْ وَهَبْتُ الْكَ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ رَجُلُ رُوِّجْنِهَا قَالَ قَدْ زَوَّجْنَا كَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ بِاسِ إِذَا وَكَّلَ رَجُلاً ۚ فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئًا ۖ فَأَجازَهُ الْمُوكَلُ فَهُوَ جَائِزٌ ۚ ، وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَل. مُسَمَّى جازَ \* وَقَالَ عُمَّانُ بْنُ الْهَيْمَ أَبُو عَمْرِوحَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ نُحَمَّدٍ بْنَ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَكُلِّنِي رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ بِحِيْظٍ زَكَاةٍ رَمَضَانَ وَأَتَانِي آتِ يَجْمَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ ، فَأَخَذْتُهُ وَقُلْت وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ قَالَ إِنِّي مُعْتَاجٌ وَعَلَى عِبَالٌ وَلِي (٥) حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ ، قَالَ خَلَيْت عَنْهُ وَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِي عَلِينَ إِ أَبَا هُرَيْرَةً مَا فَعَلَ أَسِيرُكُ الْبَارِحَةَ ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَخْتُهُ خَلَيْتُ سَبِيلَهُ ، قالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيِّعُودُ فَمَرَ فَتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقُولِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِنَّهُ سَيَعُودُ فَرَصَدْتُهُ كَفَاء (٦) يَحْثُو مِن الطَّمامِ قَأْخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَمَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ دَعْنِي فَإِنِّي مُعْتَاجُ وَعَلَيْ عِيَالُ لَا أَعُودُ فَرَعِمْتُهُ خَلَيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَا أَبَا هُرَيْرَة ما فَعَلَ أُسِيرُكَ ، قُلْتُ إَ رَسُولَ شَكَا ماجَّةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً فَرَحْمُتُهُ فَكَلَّيْتُ سَبِيلَهُ

(۱) قال بَلْ بِعْنِيدِ (۱) قال قَدْ أَخَذُنُهُ (۲) قَالَ قَدْ أَخَذُنُهُ (۲) قِرِ آبِ (٤) الْمُوْأَةِ (٠) وَبِي (۱) خَعْلَ بَحْثُو (۲) الك (۲) مأهن (۳)

(٤) كم تيزل هذه من الفتح
 (٥) الشيطان كذا من عير رتم في البونينية

(٦) فَقُلْتُ

(V) قال قال لي

(٨) حَتَّى تَخْدِيمُ الْآيَةَ

هـ (١) لم يزل مير

(١٠) يَقْرُ بِكَ

(١١) الشَّيْطَانُ

ة عندى (١٢) س

(18) اشتریه کذا صورته فی الیونینیة هذا مانی نسخة سیدی عبد الله شالم والذی فی الفسطلانی ان روایة أبی ذر اشتر به أی بالنمن اهمن هامش الاصل

وَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ فَرَصَدْتُهُ التَّالِيَّةَ لَجْاء (١) يَحْثُومِنَ الطَّمامِ فأخذتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَمَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَهَٰذَا آخِر ثَلَاثٍ مَرَّاتٍ أَنَّكَ (٢) تَرْعُمُ لاَ تَكُودُ ثُمَّ تَمُودُ ، قالَ دَعْني أَعَلَمْكَ كَلِمَاتِ يَنْفَمُنْكَ اللهُ بِهَا ، قُلْتُ ما هُوَ (٣٠ : قالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ ، فَأَقْرَأُ آيَةَ الكُرْسِيِّ : اللهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيْوَمُ ، حَتَّى تَخْتِمَ الآيةَ ۚ فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ (\*) عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ ۗ نَفَلَيْتُ سَبَيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِ مافَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَة ، قُلْتُ (١) يَا رَسُولَ اللهِ زَءَمَ أَنَّهُ مُيعَلِّمُ فِي كَلِيمَاتِ يَنْفَعْنِي اللهُ بِهَا نَفْلَيْتُ سَبِيلَهُ ، قالَ ماهِي : قلْتُ (٧) قالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ ، فَأَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أُوِّلِهَا ، حَتَّى تَخْيَةً (١) اللهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ الْقَيْعِمُ وَقَالَ لِي لَنْ يَزَالَ (١) عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حافظٌ وَلاَ يَقْرَبُّكَ (١٠) شَيْطَانُ (١١) حَتَّى نُصْبِحَ وَكَانُوا أُحْرَصَ شَيْءِ عَلَى الْخَيْدِ فَقَالَ النَّبيُّ عَلِيْ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبُ تَعْلَمُ مَنْ ثُخَاطِبُ مِنْذُ (١٣) ثَلَاثِ لَيَالِ يَا أَبَا هرَيْرَةً ، قالَ لا : قالَ ذَاكَ شَيْطًانُ اللهِ اللهِ الْهَ كَيلُ شَيْئًا فاسِداً ، فَبَيْمُهُ مَرْدُودٌ مَرَشَ إِسْنَاقُ حَدْثَنَا يَحْنَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّنَنَا مِعَاوِيَّةٌ هُوَ ابْن سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيِيُ قَالَ سَمِيْتُ عُقْبَةً بْنَ عَبْدِ الْفَافِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَمِيدِ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جاء بِلاَلْ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ إِنَّ بِتَمْرِ بَرْ فِي مِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مِنْ أَيْنَ هَٰذَا قالَ بلاَلْ كانَ عِنْدَنَا (١٣) تَمْ وَرِدِي فَبَعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعِ لِنُطْعِمَ النِّي عَلِيَّ فَقَالَ النِّي عَلِيَّ عِنْدَ ذٰلِكَ أَوْهُ أَوْهُ عَيْنُ الزَّبَاعَيْنُ الزَّبَا لاَ تَفْعَلُ ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِي فَبع باب الوكالة في الوقف وَنفَقَيْهِ ، وَأَنْ يُطْمِمَ النَّمْرُ بِيَدْمِ آخَرَتُمَّ أَشْتَرِهِ (١٤) صَدِيقًا لَهُ وَيَأْ كُلِّ بِالْمَرُوفِ مَرْشُ تُتَّيِّنَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ عَمْروقالَ

في صَدَقَة عُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْسَ عَلَى الْوَلِيّ جُنَاحَ أَنْ يَأْكُلَ وَيُو ْكِلَّ صَدِيقًا (١٥)

غَيْرَ مُتَأْمِلً مِالاً ، فَكَانَ ابْنُ مُعَرَ هُوَ يَتِلِي صَدَقَةَ مُعَرَ مُهْدِي لِلنَّاسِ (١) مِنْ أَهْلِ مَكُةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْمٍ ﴿ وَإِلَى الْوَكَالَةِ فِي الْحُدُودِ مَرَثُنَا أَبِو الْوَلِيدِ أَخْبَرَ فَا " اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (٢) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةِ قَالَ وَأَغَدُ مَا أُنَيْسُ إِلَى ﴿ الْمُرْأَةِ هَٰذَا فَإِنِ أَغْتَرَفَتْ فَأُرْجُهَا حَرِّثُ ابْنُ سَلَّامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفَى عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَة بْنِ الْحَارِثِ قَالَ جِيء بِالنُّعَيّْمَانِ (٥) أَوِ أَبْنِ النُّعَيَّانِ شَارِبًا فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ كَانَ فِي الْبِينَ قِ أَنْ يَضْرِ بُوا قَالَ فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ فَضَرَ بْنَاهُ بِالنَّمَالِ وَالْجَرِيدِ باسب الوكالَةِ في الْبُدْنِ وَتَعَاهُدِهِ مَرْثُنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّ تَنَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْدِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّهْمْنِ أَنَّهَا أَخْبَرَ تَهُ قَالَتْ عائشةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَذِّي رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ بِيَدَى ثُمَّ قَلْدَها رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بِيدَيْدِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ شَيْءِ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُمُورَ الْهَدَّى باسب إذًا قالَ الرَّجُلُ لِوَكِيلِهِ صَمَّهُ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ وَقَالَ الْوَكِيلُ قَدْ سَمِيْتُ مَا قُلْتَ حَرِيثَىٰ (١) يَعْنِي بْنُ يَعْنِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مالِكِ عَنْ إِسْدُقَ بْنِ عَبْدِ أَلَهْ أَنَّهُ بَسِمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَ كُنُو الْأَنْصَارِ (<sup>()</sup> بِاللَّهِ بِنَةِ مالاً ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَ الِهِ إِلَيْهِ بِبِيرُ عاء (<sup>()</sup> وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ المَسْجِدَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَدْخُلُهَا وَ يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فِيهَا طَبِّ فَلَمَّا نَزَلَتْ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحبُونَ قامَ أَبِو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَزْكِيهِ فَقَالَ كَارَسِيُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ فَ كِتَا بِهِ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحبُّونَ وَإِنَّ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَى ۚ بِيرُ مَاء وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلْهِ أَرْجُو برَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْهَ الله فَضَمْهَا يَارَسُولَ اللهِ حَيْثُ شِعْتَ فَقَالَ بَحْ <sup>(٩)</sup> ذٰلِكَ مال ْرَائِحْ ذٰلِكَ مال ْرَائِحْ <sup>(١٠)</sup> قَدْ سَمِيْتُ

(۲) حدثنا

(۲) عن عبدالله بن عبدالله سيس

(٤) على اثر أةِ

(٠) النّعثان التكبيرلغير أبي ذر

(٦) فى أصول كثيرة حدثنا سخ

(٧) أنصاري ﴿

(٨) فنح خمزة بِبرُّحَاء

من الفرع .' بِبرْ'حَا من غير همز

(٩) مج قال الفسطلاني بنتع الموحدة وسكول الخاء المعجمة وتنوينها وبالنخفيف والتشديد فيهما فهى أربعة أوجه وبها ضبطت فى الفريج اهران) رائح هرو بالهمرة

(10) وائح · هـو بالهوة روالحاء المهلة في الفرع وأصله

مَا قُلْتَ فِيهَا وَأَرَى أَنْ تَجْمُلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ قَالَ أَفْعَلُ يَارَسُولَ اللهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَة في أَقارِ بهِ وَ بنِي عَمَّةِ \* تَا بَعَهُ إِسْمَعِيلُ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ رَوْحُ عَنْ مَالِكٍ رَا بِحْ باب وَكَالَةِ الْامِينِ فِي الْخِزَانَةِ وَنَحْوِها مَرْثُ (١) مُحَمَّدُ بنُ الْعَلاَء حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ بَاللَّهِ قالَ الخازِنُ الْأَمِينُ النَّبِي يُنْفِقُ وَرُبُّهَا قَالَ النَّنِي يُعْطَى مَا أُدِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّراً طَيَّبُ ٣٠ نَفْسُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ أَحَدُ الْتَصَدِّقَيْنِ (٣)

( بشم ِ أَلَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ ِ )

مأجاء في الحَرْثِ وَالْمُزَارَعَةِ المَانِثُ فَضْلُ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ إِذَا أَكِلَ مِنْهُ وَقَوْلِهِ ﴿ ثَا تَمَالَى : أَفَرَأُ يُثُمُ مَا تَحْرُثُونَ أَ أَنْتُم ۚ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءِ لَمِعَلْنَاهُ حُطَامًا صَرَتُنَا قُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً حَ وَحَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمَن ابْنُ الْمَارَكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ (٥) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ (٦) اللهِ عَلِيَّةِ ما مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ عَرْساً أَوْ يَزْرَعُ زَرْعاً فَيَأْ كُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانْ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ (٧) وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ حَدَّثَنَا أَنَسُ عَنِ النَّبِي عَلِي إلى ما يُحْذَرُ ( من عَوَاقِب الإُشْتِعَالِ بِاللَّهِ الْمَالِي الزَّدْعِ أَوْ مُجَاوَزَةِ (\*) الحَدِّ النِّبِي أُمِرَ بِهِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُن اللهِ اللهِ اللهِ المُن اللهِ المُن اللهِ اللهُ اللهِ ال ابْنُ سَالِم الْحِيْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ الْأَنْهَانِيُّ عَنْ أَبِي أَمامَةَ الْبَاهِلِيّ قالَ وَرَأَى سِكَةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الحَرْثِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ (١٠) وَإِنَّ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ هَٰذَا يَتْتَ وَوْمِ إِلاَّ أُدْخِلَهُ (17) الذُّلُ (17) باب أَوْتناء الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ صَرَّبْنَا مُعَادُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلِيَّ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ

(۱) حدثن لائم لائم (۲) طَيبًا مح (١) (كِتَابُ الْجَرْثِ ) في الحَوْثِ ( كِتَابُ الْزَارَّ عَذِ ) 

(١) وَقُولُ الله

(٥) عَنْ أَنِّسِ بْنِ مَالاكِي،

(٦) النَّبِيُّ (٧) رفع صدقة من الفرع

رُهُ الْمُحَدِّرُ (۸)

ق (١) أَوْجَازَ الْحَدَّ

(١١) أَدْخَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

دَخُلَهُ الذَّلَّ

الله قال مُعَدُّ وَالنَّمُ أَبِي أَمَامَةً صِدَيٌّ بِنُ تَجُلَّانَ

قِيرًاطُ إِلاَّ كُلْبَ حَرْثِ أَوْ ماشِيَةٍ قالَ (١٠) ابنُ سِيرِينَ وَأَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّبِي مِنْ إِلَّا كُلْبَ غَنَّم أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النِّي عَلِيِّ كَلْبَ صَيَّدٍ أَوْ مَاشِّيةٍ عَرْضَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ يَزِيد ابْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَوْيِدَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي رُهَمَيْ رَجُلاً (") مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةً ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ عِلَيْ قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يَقُولُ مَن ا أُقْتَىٰ كَلْبًا لاَ أَيْغَنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَـ لِهِ قِيرَاطٌ ، قُلْتُ أَنْتَ سَمِيْتَ هَٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي قَالَ إِي وَرَبِّ هَٰذَا الْمَسْجِدِ بابُ أَسْتِعْمَالِ (١) عَنْ سَعْدِ بْنِ الْبَقَرِ الْعِرَاتَةِ حَرْثُ (٢) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ (١) إِبْرَ اهِيمَ (ه) في أصول كنبرة فال سَمِعْتُ (٥) أَبَا سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ بَيْمَا رَجُلْ رَ اكب عَلَى بَقَرَةِ النَّفَتَتُ إِلَيْهِ فَقَالَتْ لَمْ أُخْلَقْ لِمُذَا خُلِقْتُ لِلْحِرَ اثَةِ قَالَ آمَنْتُ بعر أَنَا وَأَبُو بَكُر وَعُمَرُ ، وَأَخَذَ الدِّنْبُ شَاةً فَتَبِعِمَا الرَّاعِي فَقَالَ (٥) الذِّنْبُ مَنْ كَمَا يَوْمَ السُّبُعِ يَوْمَ لاَ رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي ، قالَ آمَنْتُ بهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرِ وَمُحَرُّ ، قالَ أبو سَلَمَةَ وَمَا هُمَا يَوْمَئَذِ فِي الْقَوْمِ لِلسِّبِ ۚ إِذَا قَالَ أَكْفِنِي مَوُّونَةَ النَّحْلِ أَوْ غَيْرِهِ (٧) وَ تُشْرِكُنِي (٨) في الثَّمَرِ مَرَثُنَا الحَكَمُ بنُ نَافِعٍ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّيِّ عَرَاتُهُ أَفْسِمْ كذا و البوينية الكاف لل يَيْنَنَا وَ بَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ (٥) قالَ لا فَقَالُوا تَكُفُونَا المَوْنَةَ وَأُنشَرَكُكُمْ (١٠) في الثَّمَرَةِ قَالُوا سَمِيْنَا وَأَطَعْنَا بِاسِبُ قَطْمِ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ ، وَقَالَ أَنَسَ أَمَرَ النَّبَي عَلِيَّ بِالنَّحْلِ فَقُطِعَ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا جُورَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ بِمِلْكِمْ أَنَّهُ حَرَّقَ نَحْلَ آبِنَي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُورَيْرَةُ وَكُما يَقُولُ حَسَّانُ :

ا(١) وقال (۲) رَجُلُّ

(٣) حدثني.

(٦) فَقَالَ لَهُ الذِّنْبُ

(٧) وَغَيْرُهِ

(٨) قَوْلُهُ وَيُشْرِكُنِي

(٩) النَّخْلَ

(۱) كَمَانَ

(۲) محمد بن مقاتل (۳) محمد بن مقاتل (۳) فهما (٤) ومهمه

(ه) وَالْفِضَةُ

وفى النسطلانى أن هذه الرواية للاسيلى وحرر ت.

(r) النَّوْرَ

ره رد (۱) (۷) معتمر پورسط

(٨) أَنْ تُكُوِّي

(٩) عند الحافظ أبي ذر على الى أجل مسى علامة المستملى والكشيم في سهد هكذا على أب عندهما دول الحوى وهو منا الاصل وكذلك كل ما أشار اليه في المواضع المعلم عليها فاعلم ذلك وأنهم النظر فيه اه من اليونينية وحدثني

(۱۱) أن النبي (۱۳) ثمانين

(١٢) وَعِشْرِينَ

(١٤) وُقَدَّمَ

(1) كذا في الطبوع سابقا وقال الفسطلانين في نسخة اليونينية وفرصا معتمر إه من هامش الاصل

وَهَانَ (١) عَلَى سَرَاةِ إِنِّي لُوِّئَى \* حَرِينَ ۖ بِالْبُورُورَةِ مُسْتَطِّيرُ و مرش عُمَّد (٧) أَخْبِرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبِرَ نَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةً بْنِ نَبْسِ الْأَنْصَارِيِّ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قِالَ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ اللَّهِينَةِ مُزْدَرَعا كُنَّا نُكُرى الْارْضَ بالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَنَّى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ ، قالَ فِمَّا (٣) يُصابُ ذُلِكَ ، الْمَزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحُوهِ ، وَقَالَ قَيْسُ بِنُ عَنْ أَبِي جَمْفُر ، قَالَ مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ ، إِلاَّ يَزْرَءُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالْمُهُمِعِ ، وَزَارَعَ جَلَى وَسَعْدُ بْنُ مَالِكِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْمُودٍ وَمُمَرُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَآلُ أَبِي بَكْدٍ وَآلُ مُمَرَ وَآلُ عَلَيْ وَابْنُ سِيدِينَ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن ابْنُ الْاسْوَدِ كُنْتُ أَشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَٰن بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ ، وَعَامَلَ مُحَرُّ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ مُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطَّرُ ۖ وَإِنْ جَاوًّا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا وَقَالَ الْحَسَنُ كُونَ الْأَرْضُ لِأَحَدِهِمِ فَيُنْفِقَانِ جَمِيمًا فَا خَرَجَ فَهُو اَبْنَهُما ، وَرَأَى نُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُجْتَّنَي الْقُطْنُ عَلَى النَّصْفِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَأَبْنُ سيرينَ وَعَطَاهِ وَالْحَكَمُ وَالزُّهْرِي ۚ وَقَتَادَةُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ (٦٠ بِالثُّلُثِ أُو (١٠) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِياضِ عَنْ عُبِيْدِاللهِ عَنْ نَافِيمٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ عَنْ (١١) النَّبِّ بَاللَّهِ عاملَ خَيْبَرَ ا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعِ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةً وَسُقَ ثَمَانُونَ (١٢) (١٢) وَسِنْ شَعِير فَقَسَمَ (١٤) مُمَرُ خَيْبَرَ أَخَيْرَ أَزْوَاجَ النَّيِّ عَلِيَّ أَنْ يُقْطِعَ لَمُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ يُعْضِيَ لَمُنَّ فِنَهُنَّ مَنْ ِ أَخْتَالَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ

مَن أَخْتَارَ الْوَسَنْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ أَخْتَارَتِ الْأَرْضَ بِاسِبْ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ في المُزَارَعَةِ مَرْشُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى بنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَى (١) فَافِعْ عَن ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ عامَلَ النِّيقُ عَلِيَّ خَيْبَرَ بِشَطْرِ ما يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمَر أَوْ زَرْعِ باسب ورشن عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَنَا سَفْيَانُ قَالَ عَمْرُ و قُلْتُ لِطَاوُس لَوْ تَرَكْتَ الْخُابِرَ ۚ فَإِنَّهُمْ يَزْ مُمُونَ أَنَّ النَّبِيُّ يَرْكِيُّ نَهْى عَنْهُ قَالَ أَى عَمْرُو إِنِّي (٢) أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ ( ) وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أُخْبَرَ فِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيّ عَلَيْ لَمْ يَنْهُ عَنْهُ ، وَلَكِنْ قَالَ أَنْ يَعْنَعَ (\*) أَحَدُكُمُ أَخَاهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَمْلُومًا باسبُ الْمُزَارَعَةِ مِمَ الْيَهُودِ وَرَثُنَا ابْنُ (٥) مُفَاتِلِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله يَلِيُّ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ ، عَلَى أَن يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا ، وَكَلَّمْ شَطِرُ مَا خَرَجَ (٢) مِنْهَا باسب ما يُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوطِ في الْمُزَارَعَةِ حَرَّثُ صَدَّقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَ نَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ يَحْيِيْ سَمِعَ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ عَنْ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا أَ كُثَرَ أَهْلِ اللَّدِينَةِ حَقْلاً وَكَانَ أَحَدُنَا يُكُرِى أَرْضَهُ فَيَقُولُ (٧) هٰذِهِ الْقِطْمَةُ لِي وَهٰذِهِ الَّكَ ا فَرُ بَمَا أَخْرُجَتُ ذِهِ وَكُمْ ثَخْرِجْ ذِهِ فَنَهَا هُمُ النَّبَى بَيْكِ بَالْبُ أَيْكُمْ النَّبَى مَيْكِ بِنَيْرِ إِذْنِهِمْ ، وَكَانَ فِي ذَٰلِكَ صَلاَحٌ لَهُمْ ﴿ مِرْشُ الْمُنْدِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةً حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيُّ عَلِي قَالَ مَيْنَمَا ثَلَاثَةً نَفَر يَعْشُونَ أَخَذَهُمُ اللَّطَرُ، فَأُووْا إِلَى غار في جَبَل فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ عَادِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَانْطَبَقْتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لبَعْض أَنْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً (١) لِنَّهِ ، فَأَدْعُوا اللَّهَ بِهَا لَمَلَّهُ يُقَرِّجُهَا (١٠) عَنْكُمُ قَالَ أَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالدِّانِ شَيْحَانِ كَبِرَ انِ وَلِي صِبْيَةٌ صِفَارٌ كُنْتُ أَرْعَى

(۱) ف أصول كتبرة قال حدثني نافع (۲) ان (۲) وأُعينهم (۲) وأُعينهم (٤) إنْ يَعْنَحُ وَاللَّمُ اللَّهِ (٩) مُعْمَدُ بِنُ مُقَاتِلِ (٩) مُعْمَدُ بِنُ مُقَاتِلِ (٩) ويقول كثبرة (٧) ويقول (٨) حدثني

(١٠) يَفْرُجُهَا . يَفْرُجُهَا

لاماً ولم (1) ولم (٣) فَا تُمَانِي قوله فرجة هي بفتح الفاء في الفرع وأسله وفي القاموس أنها مثلثة اه (٣) فَأَ بَتْ عَلَى الله عَلَى الله

(٤) آئيها
 (٠) فَتَعْبِثُ من غبر

ه الف (٦) ماه

(v) وَرُعَاتُهَا

ط 8 (A) قلت (۹) نظف ص

> (۱۰) فقال صح موصد

(11) قال استعيل

(۱۲) ( قَوْلُهُ عَنْ مُعْرَ الْمَ عَوْفِ ) كذا في الاصول التي بأيدينا وقال الفسطلاني وفي بعض النسخ المعتسدة وهي التي في الغرع وصحح هذه المكرماتي وقال وصحح هذه المكرماتي وقال تصحيف ويؤيده قول الزمني المانظ ابن حجر ان الاولى في باب ذكر من أجا أرض الموات وفي الباب عن جابر و عَمْرِ و بن عَوْفِ المُرْتَى المُحَالُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

عَلَيْهِمْ فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَأْتُ بِوَالِدَى أَسْقِيهِما قَبْلَ بنِي ۚ وَإِنِّي ٱسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ ۚ فَلَمْ (١) آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا (٣) ، ۚ فَلَبْتُ كَمَا ] ، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُما ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقَ الصَّبْيَةَ ، وَالصَّبْيَةُ تَّى طَلَعَ الْفَجْرُ ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْـلَّهُ أَنِّي فَعَلَتُهُ أَبْتِغَاء وَجْهِكَ فَأُوْرُجُ لَنَا فَرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللهُ أَتَيْتُهَا (') عِيانَةِ دِينَارِ فَبَغَيْتُ ( ) حَتَّى جَمْعُهُمَا فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قالَتْ يَاعَبْدَ اللهِ أَنَّى اللهَ وَلاَ تَفْتِحِ إِنْ الْحَاتُمَ إِلاَّ بِحَقَّهِ فَقُنْتُ فَإِنْ كُنْتَ تَمْ لَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ٱبْتِفَاء وَجْهِكَ فَا فَرْجُ عَنَّا فَرْجَةً فَفَرَجَ ، وَقَالَ الثَّالِثُ : اللَّهُمَّ إِنَّى ٱسْتَأْجَرُتُ أَجيراً بفَرَقِ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيهَا ﴿ كَفَاءِنِي فَقَالَ أَتَّقِ اللَّهَ فَقُلْتُ ﴿ الْذَهَبُ إِلَى ذَٰلِكَ (١) الْبَقَرِ وَرُعاتِهَا غَفُذْ ، فَقَالَ أُتَّتِ اللهُ وَلاَ نَسْتَمْزِيُّ بِي ، فَقُلْتُ (١٠) إِنِّي يَذَهُ ، فَإِنْ كُنْتَ تَمْ لَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَاءَ وَجُهِكَ ، \* قَالَ (١١) أَبُوعَبُدِ اللهِ، وَقَالَ ابْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعٍ فَسَمَيْتُ بِ النِّيِّ مِنْكَ وَأَرْضِ الْحَرَاجِ وَمُزَارَعَتِهُمْ وَمُعَامَلَتِهُمْ \* وَقَالَ بِأُصْلِهِ لاَ يُبَاعُ وَلُكِينَ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ فَتَصَدَّقَ بِهِ حَرْثُ الرُّ حَمْنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَمَرُ رَضِيَ أَخِرُ الْمُسْلِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهِا ، كَمَا قَسَمَ النَّبيُّ مَنْ أَحْياً أَرْضاً مَوَاتاً ، وَرَأَى ذٰلِكَ عَلَى ۚ ، فَي أَرْضِ الْخَرَابِ بِالْكُوفَةِ مِوَاتٌ ، وَقَالَ مُحَرُ مَنْ أَخْيَا أَرْضَا مَيَّئَةً فَهْيَ لَهُ \* وَيُرْوَى عَنْ مُحمّر (١٢)

وَأَبْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، وَقَالَ فِي غَيْرِ مَعَنَّى مُسْلِمٍ ، وَلَبْسَ لِمِرْقِ ظَا لِمِ فِيهِ حَنَّ ، وَيرْوَى فِيهِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيُّ عَنْ عُنِيدُ مَنْ اللَّيْثُ عَنْ عُنيد اللهِ بْنِ أَبِي جَمْفَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْلِي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَن َ النَّبِيُّ يَرْكِيُّ قَالَ مَنْ أَعْمَرَ (١) أَرْضاً لَيْسَتْ لِأَحَدِ فَهُو َ أَحَنُّ ، قالَ عُرْوَةُ قَضَى به مُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في خِلاَفَتِهِ باب مَرْثُنَا فُتَبَيَّةُ حَدَّثَنَا إِسْمُميلُ بْنُ جَعْفَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ سَأَلِم بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُعَرِّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ عَلِيَّ أُرِى وَهُو فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ٣٠ ذِي الْحَلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي ، فَقَيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحاء مُبَارِكَةٍ ، فَقَالَ مُوسَى وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِم ﴿ بِالْنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُنبِخُ بِدِ يَتَحَرَّى مُعُرَّسٌ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَهُو أَسْفَلُ مِنَ المَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الطِّريقِ وَسَطَةٌ مِنْ دلكِ حَرَثُ إِسْفَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ أَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْفَقَ عَنِ الْأُوزَاعِيَّ قَالَ حَدَّثَنَى يَحْيى عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النِّيِّ عَلَيْ قَالَ اللَّيْلَةَ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي وَهُو َ بِالْمَقْيِقِ أَنْ صَلِّ في هٰذَا الْوَادِي الْمَارَكُ وَقُلْ ٢٠ مُعْرَةً في حَجَّة باب إذا قال رَبُّ الْأَرْض أُقِرْكَ ما أَقَرَّكَ الله وَكُمْ يَذْ كُنْ أَجَلاً مَمْلُوما فَهُمَا عَلَى تَرَاضِيهِما حَرْثُ أَخْمَدُ بْنُ الْقِدْامِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ ابْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَامُولِينِي أَخْبَرَ فَالْ كَافَعْ عَنِ ابْنِ مُمَّرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال كان رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَقَالَ عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِيمِ إِ هَنِ ابْنِ مُحَرِّ أَنْ مُحَرِّ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (٥) أَجْلَى الْبَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضَ ٱلْحِجَازِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْبَهُودِ مِنْهَا وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا ، يَنْهِ وَالرَّسُولِةِ عَلَيْهَا وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْبَهُودِ مِنْهَا ، فَسَأَلَتِ الْبَهُودُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لِيُقْرِدُمْ بِهَا أَنْ يَكُفُوا مَمَلَهَا ، وَلَهُمْ

(۱) أعمر . بضم الهمزة وكسر الميم هند أبي ذر (۲) بذي (۲) وقال محرسة (۱) وأصول كثيرة أخبري (۱) في أصول كثيرة أخبري

نِصْفُ الثَّمَرِ ، فَقَالَ كَلَمُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّ نُقَرُّكُمْ بَهَا عَلَى ذَٰلِكَ مَا شَيْمُنَا ، فَقَرُّوا بِمَا حَتَّى أَجْلاَهُمْ مُمَرُ إِلَى تَبْمَاء وَأُربِهَاء بالبُ ما كانَ مِن أَصْحَاب (١) النَّبِي عَلَيْ يُواسِي بَمْضُهُمْ بَمْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمْرَةِ مِرْشَ مُمَّدُّ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أُخْبَرَ نَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ سِمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيج ابْنِ رَافِيعٍ عَنْ عَمِّهِ كُنْهَيْرِ بْنِ رَافِعِ قَالَ مُنْهَيْرٌ لَقَدْ أَمَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ عَنْ أَمْرِ كَانَ بِنَا رَافِقًا ، قُلْتُ ما قال رَسُولُ أَنَّهِ عَلِيَّ فَهُو حَنَّ ، قال دَعانِي رَسُولُ أَنَّهِ عَلِيَّ قالَ مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُم ، قُلْتُ نُوَّاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ (٢) ، وَعَلَى الْأَوْسُنَ مِنَ التَّمْر وَالشَّعِيرِ ، قَالَ لاَ تَفْ مَلُوا أَزْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا ، قَالَ رَافِعْ قُلْتُ سَمْعًا وَطَاعَةً صَرْثُ عُبِيدُ ٱللهِ بْنُ مُولِي أَخْبَرُ نَا الْأُوزَاعِي عَنْ عَطَاءِ عَنْ جابِرٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانُوا يَوْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنَّصْفِ، فَقَالَ النَّبيُّ عَلِي مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَقَعُلْ فَلْيُمْسِكِ أَرْضَهُ \* وَقَاعَ الرَّبيعُ بْنُ اَفِيعِ أَبُو تَوْ بَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى ْ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لَيَمْنَحُهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ أَلِي فَلَيْمُشِكْ أَرْضَهُ مَرْشُ قَبِيصَةٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو قالَ ذَكَرْ ثُهُ لِطَاوُسِ فَقَالَ يُزْرَعُ ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّ النَّبِيَّ بَالِكُ لَمْ يَنْهُ عَنْهُ ، وَلَكُنِ قَالَ أَنْ يَمْنَحَ (٣) أَحَدُكُمُ أَخَاهُ خَيْنَ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَمْلُومًا حَرْثُ سُلَيْمانُ ابْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ تُحَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كانَ يُكُرِى مَزَارِعَهُ ، عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ وَأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُمْانَ ، وَصَدْراً مِنْ إِمارَةِ مُعَاوِيةً ، ثُمَّ حُدَّثَ ( ) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِي مَلْكِ نَهِي عَنْ كِرَاءِ المزَّارِعِ فَذَهَا إِنْ مُعْرَ إِلَى رَافِعِ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ نَهْى النِّي عَلَيْ عَنْ كِرَاء

(۱) ما كان المحاكب النّيق (۲) على الرّيم على (۱) الرّيم (۲) (۲) إنْ يَمْنَحُ

(١) حُدِّثُ رَافِعُ بْنُ

(1) كذا في الطبوع سابقاً من غير رتم ولا تنبيه عليه وهو كذلك في الفسطلاني من غير عزولاً حد اه من هاش الإسل

الْمَزَارِ عِ ، فَقَالَ ابْنُ مُمَرَ قَدْ عَلِيْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِى مَزَارِعَنَا ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءُ وَبِشَيْءٍ مِنَ التَّبْنِ مَرْثُ المِّنْ اللَّهُ عُنْ اللَّهُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهِ آبِ أَخْبَرَ فِي سَالِم "أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ عِنْكِ أَنَّ الْأَرْضَ تُكُورَى ، ثُمَّ خَشِي عَبْدُ ٱللهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ مَرْكِيٍّ قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَٰلِكَ شَيْئًا كُم ۚ يَكُنْ يَعْلَمُهُ (١) ، فَتَرَكَ كِرَاء الْأَرْضِ باب كُرَاءِ الْأَرْضِ بِأَلدُّهِ وَالْفِضَّةِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : إِنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْهُمْ صاَنِمُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاء مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ عَرْشُ عَمْرُو بْنُ خالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَنْظَلَةً بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِيعِ بْنِ خَدِيجٍ قِالَ حَدَّتَنِي عَمَّاىَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكُرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النِّبِيِّ مِنْكُ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبِمَاءُ أَوْ شَيْءٍ (٢) يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَنَهْى النَّبِي يَرَالِكُ عَنْ ذَٰلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِيعِ فَكَنْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهِمِ، فَقَالَ رَافِعْ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْ هُمْ وَقَالَ اللَّيْثُ وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ (\*) ذٰلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِأَلَحَلاَلِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيزُوهُ لِلَا فِيهِ مِنَ الْخَاطَرَةِ بِالْبُ مَرْثُنَا مُكَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ ( ) حَدَّثَمَنَا فُلَيْح حَدَّثَنَا هِلِاَلُ وَحَدَّثَنَا ١٠ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوعامِ حَدَّثَنَا فُلَيْح عَنْ هِلاَلِ ا بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۖ أَنَّ النَّبِي عَرَاقِي كَانَ يَوْمَا يُحَدِّثُ وَعِنْدَه رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ٱسْتَأَذَنَ رَبَّهُ ف الزَّرْعِ ، فَقَالَ لَهُ أَلَسْتَ فِيما شِئْتَ ، قالَ بَلَّى : وَلَكِنِّي (٧) أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ ، قالَ فَبَذَرَ فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَأُسْتِواوُّهُ وَاسْتِحْصَادُهُ ، فَكَانَ أَمْثَالَ ٱلجَبَالِ ، فَيَقُولُ اللهُ دُونَكَ مَا أَبْنَ آدَمَ فَإِنهُ لاَ يُشْبِمُكَ شَيْءٍ ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : وَاللهِ لاَ تَجِدُهُ إلاّ فَرَشِيًّا أَوْ أَنْسَارِيا فَإِنَّهُمْ أَصِحَابُ زَرْعِ ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعِ فَضَعِكَ

(۱) عُلِمَهُ (۲) أَوْ بَشَىء (۲) قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مِنْ هَاهُمُنَا قالَ اللهِثُ أَرَاهُ الحُ

(٠) بَشَّارِ (١)

(1) عدثني سي

(٧) وَالْكِينَ

 <sup>(1)</sup> كذا هو فى المطبوع
 سابقا بلا رقم عليه كما ترى
 ولم يتعرض له القسطلانى اه
 من هامش الاصل

النِّبِي عَلِي السِّبُ مَا جَاءَ فِي الْعَرْسِ مَرْشَا تُتَيِّبُةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثْنَا يَمْقُوبُ (١) عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا كُنَّا ٣ تَقْرُحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ كَانَتْ لَنَا يَجُوزُ كَأَخُذُ مِنْ أُصُولِ سِلْقِ لَنَا كَنَّا تَمْرِسُهُ فِي أَرْبِعا ثِنَا فَتَجْعَلُهُ في قِدْرٍ لَهَا ، فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ لَبْسَ فِيهِ شَحْمٌ ، وَلا وَدَكُ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ زُرْ نَاهَا فَقَرَّ بَنْهُ إِلَيْنَا فَكَنَّا نَفْرَحُ بِيَوْم الجُمُعَة مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلاَ نَقِيلُ إِلاَّ بَعْدَ الجُنْعَةِ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا الرَّحْنِ إِبْرَ اهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنِ الْاعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكُثِّرُ الحَّدِيثُ وَاللّهُ المَوْعِدُ وَيَقُولُونَ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَار لاَ يُحَدِّثُونَ مِثْلَ أُحادِيثِهِ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُم الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ (٢) مَن كِتاب الله وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ وَكُنْتُ أَمْرًأَ مِسْكِينًا أَلْزَمُ ﴿ (؛) وَالْلُدَى إِلَى الرَّحِيمِ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي مَلْءَ بَطْنِي ، فَأَحْضُرُ حِينَ يَغِيبُونَ ، وَأَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ ، وَقَالَ (٥) (كِنَابُ السَاقَةِ) النَّيْ عَلِيَّةٍ يَوْمًا لَنْ يَنْسُطَ أَحَدْ مِنْكُمْ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِىَ مَقَا لَتِي هَٰذِهِ ، ثُمَّ يَجْمَعَهُ إِلَى صَدْرِهِ فَيَنْسَى مِنْ مِقَالَتِي شَنْئًا أَبَدًا فَبَسَطْتُ غَيرَةً لَيْسَ عَلَى " ثَوْبُ غَيْرَ هَا حَتَّى قَضَى النَّبِيُّ عَلِيَّةً مَقَالَتَهُ ثُمَّ جَمْعُهُما إِلَى صَدْرِى فَوَالَّذِى بَعَثَهُ بِالْحَقّ ما نسيتُ مِن مَقَالَتِهِ تِلْكَ إِلَى يَوْمِي هِلْذَا وَاللهِ لَوْلاً آيَتَانِ في ("كِتَابِ اللهِ ماحَدَّثْتُكُمْ شَبْئًا أَبَدا : إِنَّ الذِينَ يَكُنُّمُونَ ما أَنزَ لْنَا مِنَ الْبِيِّنَاتِ ( ) إِلَى قَوْ لِهِ الرَّحِيمُ

### بِهُم ٱللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ (

بِالْبُ فِي الشِّرْبِ ، وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى : وَجَعَلْنَا مِنَ المَّاء كُلَّ شَيْء حَيَّ أَفَلاَ يُومْ بِنُونَ ، وَقُو ْلِهِ جَلَّ ذَكْرُه : أَفَرًا \* يَهُمُ المَّاء الَّذِي نَشْرَ بُونَ (٦) أَأَ نَهُمْ أَثْرُ لَنُمُومُ مِنّ

(١) إِنْ كُنَّا لَتُمْرَءُ

(١) إِلَى قَوْلِهِ فَلَوْلاً أَنْتُ كُرُ ونَ

الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاء جَمَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلاَ تَشْكَرُونَ (١٠) ، الاحاجُ الْمُ الْمُونُ السَّمَابُ بِاسِبُ فَي الشُّرْبِ وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ المَاءِ وَهَبَتَهُ وَوَصِيْتَهُ جَائزةً مَقْسُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ ، وَقَالَ عُمْانُ قَالَ النَّبِيُّ مِنْ يَشْتَرِي بِشَّ رُومَةً فَيَكُمُونُ دَنُوهُ فِيهَا كَدلاَّهِ الْمُسْلِمِينَ فَأَشْتَرَاهَا عُمْانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرْثُ سَعيدُ بنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّثَنِي أَبُو حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَيْنَ النَّبِيُّ عَلِيَّ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمْ أَصْغَرُ الْقَوْمِ وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَاغُلَامُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِيَهُ الْأَشْيَاخَ قالَ مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بفَضْلِي مِنْكَ أَحَداً يَا رَسُولَ اللهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ مِرْشَ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِي قالَ حَدَّثَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهَا (٢٠ حُلبَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ شَاةٌ دَاجنَ وَهِي البُّر الَّتِي فِ دَارٍ أَنَس بْنِ مالِكِ وَشِيبَ لَبَنَّهُم عِمَاءٍ مِنَ الْبِيرُ الَّتِي فِي دَارٍ أَنَس فَأَعْطَى رَسُولَ اللهِ ﷺ الْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ حَتَّى إِذَا نَزَعَ الْقَدَحَ مِنْ (٤) فيهِ وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُو بَكْنِ ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِي ، فَقَالَ مُمَرُ وَخَافَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْأَعْرَابِي ، أَعْطِ أَبَا بَكْر يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدَكَ فَأَعْطَاهُ الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي عَلَى (٥) يَمِينِهِ ، ثُمَّ قَالَ الْأَ يَمَنَ فَالْأَ يْمَنَ باسب مَنْ قالَ إِنَّ صَاحِبَ المَّاءِ أَحَقُّ بِالمَّاءِ حَتَّى يَرْوَى لِقَوْلِ النِّي يَرْكِي لاَّ يُمنَّعُ فَضْلُ المَّاءِ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكَ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيِّكَ قَالَ لاَ مُعْنَعُ فَضْلُ المَاء لِيمْنَعَ بِعِ الْكَلُّ مَرْشُ يَحْيى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَن ابْنِ شِهاب عَنِ ابْنِ الْسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ لا تَمْنَعُوا فَضْلَ المَاء لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلَامِ بِاسِ مَنْ حَفَرَ بِرَّا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنُ مَرْثُ (V) مَعُمُودُ أَخْبَرَ نَا (A) عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَسِينِ عَنْ أَبِي صَالِحَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ مُبَارٌ ، وَالْبِدُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاء جُبَارٌ وَفِي الرِّ كَازِ الْحُسُ بِالْبِ الْخُصُومَةِ فِي الْبِنْ وَالْقَضَاء فِيهَا حَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيّ يَرْكُ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى كِينِ يَقْتَطِعُ بِهَا مالَ أُدْرِي (١) هُوَ عَلَيْهَا فَاجِر ۖ لَتَيَ اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ۚ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَ عَانِهِمْ تَمَنَّا قَلِيلًا الآيَةَ كَفِاءِ الْأَشْعَتُ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ ﴿ أَبُوعَبْدِ الرَّحْمَٰ فِيَّ أُنْزِلَتْ هُذِهِ الآيَةُ كَانَتْ لِي بِبُرْ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمْ إِلِي ، فَقَالَ لِي شُهُودَ لَا قُلْتُ مَالِي شُهُودٌ قَالَ فَيَمْلِينَهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا يَحْلَفِ فَذَكَرَ النِّبِي مِنْكِي هَذَا الْحَدِيثَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ ذٰلِكَ ﴿ (٦) يُعَذَّأُكُمُ تَصْدِيقًا لَهُ بالبُ إِنْم مِنْ مَنْعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنَ اللَّهِ عَرْثُ مُولِى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ عَنِ الْأَحْمَشِ قَالَ سَمِيْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ سَمِيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ ثَلَاقَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيمٍ وَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ رَجُلُ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاء بِالطَّرِيقِ فَنَكُمُ مِن ابْنِ السَّبْيِلِ ، وَرَجُلُ بَايَعَ إِمَامًا (\* لاَيُبَابِعُهُ إِلاَّ الدُّنْيَا ۖ فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِي وَإِنْ كُمْ يُمْطَادِ مِنْهَا سَخِطَ ، وَرَجُلُ أَقَامَ سِلْمَتَهُ بَعْدَ الْمَصْرِ فَقَالَ وَاللهِ الَّذِي لا إِلٰهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ رَجُلْ ، ثُمَّ قَرَأً هٰذِهِ الآيَةَ ؛ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بمَهْدِ اللهِ وَأَ يُمَانِهِمْ فَمَنَا قَلِيلًا باب سَكْرِ الْأَنْهَادِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى بْنُ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرُّبَيْدِ رَضِيَ الله عَنْهُما أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ خاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النِّي عَلَيْ ف شِرَاجِ الحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخُلَّ فَقَالَ الْأَنْصَارِي سَرِّحِ المَّاء يَمُر فَا فَأَلَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَا عِنْدَ النِّي عَلِيَّ فَقَالَ ( ) رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ لِلزُّ بَيْرِ أَسْقِ ( ) بَازُ بَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاء إِلَى

(۱) انْزِيْ مُشْلِم

غالما (r)

(٤) صنة راء يمر من القوع

(7) قطع هزة أسق من النهرع وغير،وفي بمش النمخ التق جهزة وصل وي في الفرع أيضا

جاركَ فَعَضِبَ الْانْصَارِيُّ فَقَالَ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ ثُمَّ قَالَ أَسْنَ يَا زُبَيْرُ مُمَّ أَحْبِسِ المَّاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ : وَاللهِ إِنَّى لَأَحْسِبُ مُلْدِهِ الآيَةَ تَزَلَتْ فِي ذَٰلِكَ ، فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَّمُوكَ فِيما شَجَرَ يَيْنَهُمْ " باب شُرْبِ الْأَعْلَى قَبْلَ الْاسْفَلِ " صَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبِرَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قالَ خاصَمَ الزُّبَيْرَ رَجُلْ (٢) مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَرَاكُ مِنْ أَسْقِ ثُمَّ أَرْسِلِ (٤) فَقَالَ الْأَنْصَارِي إِنَّهُ ابْنُ عَمَّتِكَ فَقَالَ عَلَىٰ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدْرَثُمَّ أَمْسِكُ فَقَالَ (٦) الرُّبَيْرُ وَأَحْسِبُ هَٰذِهِ الْآيَةَ ثَرَلَتْ فَى ذَٰلِكَ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ مَيْنَهُمْ باب شرب الأعلى إلى الْكَعْبَانِ عرف (٧) مُحَمَّدُ (١) أَخْبَرَ نَا تَعْلَدُ (١) قَالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ شِهاب عَنْ عُرْوَةً بْنِ الرُّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ في شِرَاجٍ مِنَ الْخَرَّةِ يَسْقِي (١٠) بها النَّخْلَ، فقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ ٱسْتَى يَا زُرُبَيْرُ فَأَمَرَهُ بِالْمَرُوفِ ثُمَّ أَرْسِلْ (١١) إِلَى جارِكَ ، فَقَالَ الْأُ نْصَارِيُّ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيِّ ثُمَّ قَالَ أَسْقِ ثُمَّ أَحْبِسْ يَرْجِعَ الْمَاءُ إِلَى الجَدْرِ وَأُسْتَوْعَى ١٠٥ لَهُ حَقَّهُ ، فَقَالَ الرُّبَيْرُ وَٱللَّهِ إِنَّ هَٰذِهِ الْآيَةَ أُنْولَتْ فِي ذَٰلِكَ فَلاَ وَرَ إِلَى لاَ يُومِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَّرَ مَيْنَهُمْ قَالَ (١٣) لِي ابْنُ شِهاب فَقَدَّرتِ الْأَنْسَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ النَّبِي عَلِي اللَّهِ النَّتِي أَمَّ الْحْبِسْ حَتَّى يَرْجع (16) الجَدْرُ هُوَ الْأَصْلُ اللَّهِ الجَدْرِ (10) وَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ بِاللَّهِ فَصْلِ سَتَّى اللَّهِ صَرَّتُ عَبْدُ اللهِ ابْنُ يوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ سُمَى ٓ عَنْ أَبِي صَالِح ِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (ه) كنا في ساجتها بد الْمُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قَالَ يَيْنَا رَجُلْ يَشْيِي فَأَشْتَدً عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِمُرَّا فَشَرِبَ مِنْهَا ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبِ يَلْهُتُ يَأْ كُلُ النَّرَى مِنَ الْعَطَشِ (١٠) ، فَقَالَ لَقَدْ

(١) قَالَ عَدَدُ بِنَ الْعَبَّاسِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ لَيْسَ أَحَدُ يَدُ كُو عُرْوَةً عَنْ عَنْدِ اللهِ اللَّ اللَّهِثُ فَقَطْ (٢) قَبَلُ السُّفُلَ

(٤) خاصَمَ الزُّ بَيْرُ رَجُلاً

(٤) ثمَّ أَرْسِلِ اللَّاء

(٩) تَخْلَدُ بْنُ تَزِيدَ الجرَّانِيُّ

(١٠) لِيَسْقِيَ بِهِ

(11) أَرْسِلُهُ

(١٢) استوفق

لا (44) فقال

(10) العطاش

رقم ونتبها القسطلاني لابي الوقت اه مِن هامش الاصل

بَلَغَ هُذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي فَلَا خُفَةٌ (١) ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ، ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَنَفَرَ لَهُ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَامُمُ أَجْرًا ، قالَ في كُلِّ كَبدِ رَطْبَةٍ أَجْرُ \* تَابَعَهُ (٢) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَالرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّد بْنِ زِيادٍ مَرْثُ ابْنُ أَبِي مَرْيُمَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَسْاء بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّبِيَّ مِنْ إِلَّهِ صَلَّى صَلاَةَ الْكُسُوفِ، فَقَالَ دَنَتْ مِنَّى النَّارُ حَتَّى قُلْتُ أَىْ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ ، فَإِذَا أَعْرَأَةٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ تَحْدِشُهَا (٢) هِرَّةٌ ، قالَ مَا شَأْنُ هُذِه قَالُوا حَبَسَتُهَا حَتَّى مَا تَتْ جُوعًا حَرَّثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَا لِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ تُمَرِّهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهِما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ عُذَّبَتِ أَمْرَأَهُ في هِرَّةٍ حَبَّسَتْهَا حَتَّى مَا تَتْ جُوعًا ، فَدَخلَتْ فِيهَا النَّارَ قالَ ، فَقَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ : لاَ أَنْتِ أَطْعَمْتِيهَا (\*) وَلاَ سَقَيْتِهَا (°) حِينَ حَبَسْنَيها وَلاَ أَنْتِ أَرْسَلَتِيها (°) فَأَكَلَتْ (٧) مِنْ خِتُشَاشِ الْارْضِ بِالسِبُ مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْ بَقِ أَحَقُّ بِمَا يُهِ ا وَرَثُ اللهِ عَنْ سَهِلْ بِن سَعَد رَضَى اللهُ عَنْهُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهِلْ بْنِ سَعَد رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتِيَ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمْ هُوَ (٨٠ أَحْدَثُ الْقَوْمِ وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ (\*) يَا غُلاَمُ أَ تَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِيَ الْأَشْيَاخَ فَقَالَ ما كُنْتُ لِا وَرْرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا يَارَسُولَ اللهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ صَرْثُ مُحَدَّدُ بْن بَشَّار حَدَّثْنَا غُنْدَرٌ حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرٌ ۚ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلِيُّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَذُودَنَّ رِجَالًا عَنْ حَوْضِي كَمَا تُذَادُ الْفَرِيبَةُ مِنَ الْإِبلِ عَنِ الْحَوْضِ حَرْثُ اللهِ إِنْ يُحَدُّ إِنَّهُ عَبْدُ اللهِ إِنْ يُحَدُّ إِنَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ أَا مَعْمَدُ عَنْ أَيُّوبَ وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ يَزِيدُ أَحَدُهُمْا عَلَى الْآخَرِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جَبَّيْرِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قالَ النَّيُّ عَلِيَّةٍ يَرْحَتُمُ اللهُ أُمَّ إِسْمُعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ أَوْ قالَ

(1) فَنْزُلَ بِنْرًا فَمَلَاً (٣) قوله تابعه حاد الخ ساقط من أصول كثيرة (٣) كمر دال تخدشها من

(٤) أطْعَمْتُهَا

· (•) سَمَّيْنِهِ آ ڪذا في اليو نينية بدوناشباعالناء

(٦) أَرْسُلْتِهَا ﴿

(٧) فَنَا كُلُ

ه با (۸) وهو (۹) فقال س

(۱۰) حدثني

لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ المَّاهِ لَكَانَتْ عَيْناً مَعِيناً وَأَقْبَلَ جُرْهُمْ (١) فَقَالُوا أَ تَأْذَنِينَ أَنْ تَنْزِلَ عِنْدَكِ قَالَتْ نَعَمْ وَلاَ حَتَّى لَكُمْ فِي المَّاءِ قَالُوا نَعَمْ صَرَبْتُ " عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَمَّد حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَرْوِعَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرِّيرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ عَلِيَّةِ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ رَجُلْ حَلَفَ عَلَى سِلْمَةٌ (\*) لَقَدْ أَعْظَى (\*) بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ وَرَجُلُ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبَةِ بَعْدَ الْمَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلِ مُسْلِمٍ وَرَجُلْ مَنَعَ فَضْلَ مَاء (٥) فَيَقُولُ اللهُ الْيَوْمَ أَمْنَهُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ ماكم تَعْمَلْ يَدَاكَ \* قالَ عَلَى ۚ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرُو سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ يَبَنْكُمُ بِهِ النِّيَّ عِلْ بِالسِّهِ لَا يَنْهِ وَلِرَسُولِهِ الله مرش يَعْي بنُ بُكَيْرِ حَدَّمَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُبَيْدِاللهِ ا بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً عَنِ ابْنِ عَنَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الصَّمْبَ بْنَ جَثَّامَةً قالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لاَ عِلَى إِلاَّ يَنْهِ وَ لِرَسُولِهِ وَقَالَ (١٠ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ خَى النَّقيعَ وَأَنَّ مُمَرَّ عَلَى السَّرَّفَ (٧) وَالرَّبَذَةَ بِاسِبُ تَشُرْبِ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ مِنَ الْأَنْهَادِ ، حَرِثُ عِبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ الْحَيْلُ لِرَجُلِ أَجْن وَ لِرَجُل سِيْرٌ وَعَلَى رَجُل وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلْ رَبَطَهَا في سَبيلِ الله فَأَطَالَ بَمَ ٥٠ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةً فِنَا أَصابَتْ فِي طِيلِهِا ذَلِكَ مِنَ الدَّجِ أَوِ الرُّوْضَةِ كَانَتْ (١) لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنَّهُ ٱنْقَطَعَ طِيلُهَا فَأُسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَالْهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بَنَهَرِ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَكُمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقَ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ فَهِيَ لِذَٰلِكَ أَجْرٌ ، وَرَجُلُ رَبَطَهَا تَعَنَيًّا وَتُعَفَّقًا ثُمٌّ كُمْ بَنْسَ حَقَّ اللهِ في رِقابِهَا وَلاَ ظُهُورِهَا فَهِيَ لِنَالِكَ سِيْنٌ وَرَجُلٌ رَبِّطُهَا خَفْرًا وَرِيَاءُ وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلاَمِ ، فَهي

(۱) كذا جُرْمُمُ في اليونينية غير منصرف (۲) حدثني (۲) على سِلْعَتِيدِ (۱) أَعْطِيَ (۱) مائيدِ (۱) وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ هكذا في اليونينية (۷) الشَّرَفَ (۱) مَانَّد (۷) الشَّرَفَ (۱) مَانَّد (۱) مَانَّد (۱) مَانَّد (۱) مَانَّد (۱) مَانَّد (۱) مَانِّد (۱) مِنْ مَانِّد (۱) مِنْ مَانِّد (۱) مَانِّد (۱) مِنْ مَانِّد (۱) مَانِّد (۱) مَانِّد (۱) مَانِّد (۱) مَانِّد (۱) مِنْ مَانِّد (۱) مَانِّد (۱) مِنْ مَانِّد (۱) مَانِّد (۱) مَانِّد (۱) مَانِّد (۱) مِنْ مَانِّد (

عَلَى ذَٰلِكَ وِزْرْ ، وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْحُسُرِ ، فَقَالَ مَا أُنْوِلَ عَلَى فِيهَا شَيْء إِلاّ هَذِهِ الآيَةُ الجَامِمَةُ الْفَاذَّةُ ، فَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ حَرْثُ إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنًا (١) مالكُ عَنْ رَبِيمَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّ عُنْ عَنْ يَزِيدَ مَوْكَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (٢٠ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ أَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءِهَا ، ثُمُّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جاء صاحبُهَا وَ إِلَّا فَشَأَ نَكَ بِهَا قَالَ فَضَالَةُ الْغَنْمِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكُ أَوْ لِلذِّنْبِ قَالَ فَضَالَةُ الْإِبِلِ قَالَ مَالَكَ وَلَهُمَا مَمَهَا سِقَاوُهُمَا وَحِذَاوُهَا تَرَدُ المَاءِ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُهَا باسبُ مَيْعِ الْحَطَبِ وَالْكَلا مِرْشَا مُعَلِّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَّا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَيهِ عَنِ الزُّ بَيْرِ بْنِ الْمَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَى ۖ مَا لَكُنْ بَأَخُذَ أَحَدُكُمُ أَحْبُلاً ٣ فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبِ فَيَمِيعَ فَيَكُفُ اللهُ بِهِ وَجْهَةً ١٠ خَيْرُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطِيَ أَمْ مُنِعَ صَرَتُنَا يَحْنِي بْنُ بُكَنِدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُفَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّ هُنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ ءَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي لَأَنْ يَعْتَطِبَ أَحَدُكُمْ خُزْمَةً عَلَى ظَهْرُهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيَمْطِيِّهُ أَوْ يَمْنَعَهُ مِرْشَ (٥) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرُهُمْ قَالَ أُخْبَرَ نِي ابْنُ شِهابِ عَنْ عَلِيَّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ عَنْ أَيِهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِي عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنْ فِي مَنْنَمَ يَوْمَ بَدْرِ قَالَ وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ مِنْ شَارِفًا أُخْرَى فَأَنَحْتُهُما يَوْما عِنْدَ بَابِ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَأَنَا أُدِيدُ أَنْ أَحِلَ عَلَيْهِما إِذْخِرًا لِأَ بِيعَهُ ، وَمَعِيَ صَائِغُ (٦) مِنْ بَبِي قَيْنُقَاعَ (٧) ، فَأَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فاطمِةَ وَحَمْرَةُ بْنُعَبْدِ الْطَلِّبِ يَشْرَبُ فَذَٰ إِنْ الْبَيْتِ مِنَّهُ قَيْنَةٌ ، فَقَالَتْ ﴿ أَلَّا مَا حُزَّ الشُّرُفِ

ا) حدثنی (۱) ابنِ خالدِ الْجُهَنِیِّ (۲) ابنِ خالدِ الْجُهَنِیِّ

(٢) حَبْلًا

\* \* (٤) بها عن وجهه مير

(۰) عدثني

(٦) طَالِعٌ. طَابِعٌ (٧) فنحة عين قَيْنْقَاعٌ

من الفرع

النَّواء ﴿ فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ خَبِّ أَسْنِمَهُمَّا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُما ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَ كُبَادِهِإِ قُلْت لِأَبْنِ شِهِابٍ وَمِنَ السَّنَامِ قِالَ قَدْ جَبِّ أَسْنِيَتُهُما فَذَهَبَ بِمَا قالَ ابْنُ شِهَابٍ ، قَالَ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرِ أَفْظَمَنِي ، فَأَتَبَتُ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ وَعِنْدَهُ رُيْدُ بْنُ حَارِيَّةً فَأَخْبَرُ ثُهُ الْخَبَرَ فَقُرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ فَأُ نُطْلَقْتُ مَعَهُ ، فَدَخَلَ عَلَى خَرْزَةَ فَتَفَيَّظُ عَلَيْهِ فَرَفَعَ خَمْزَتُهُ بَصَرَهُ وَقَالَ هَلْ أَاثْتُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لِآبائى فَرَجَعَ رَسُولُ ا اللهِ عَلَيْ يُقَهُ قُورُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ ، وَذٰلِكَ قَبْلَ تَعْرِيمِ الْخَنْرِ الْحَنْدِ الْعَطَالِيمِ مَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ جَرْبِ حَدَّتَنَا حَمَّادُ (١) عَنْ يَحْيى بن سَعِيدٍ قالَ سَمِعْتُ أَنْساً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ أَرَادَ النِّبِيُّ يَرْكِيُّ أَنْ يُقْطِعَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ حَتَّى تُقْطِعَ لِإِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِلِينَ مِثْلَ الَّذِي تُقْطِيمُ لَنَا ، قالَ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَ ثَرَةً ، فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوْنِي بِالْبُ كِنَابَةِ القَطَّائِيعِ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أُنَّسِ رضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعَا النِّيقُ عَلِيِّ الْأَنْصَارَ لِيُقْطِعَ لَمُمْ بِالْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ إِنْ فَمَلْتَ فَا كُتُبْ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا ۖ فَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ مَا لَكُ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي اللَّهِ عَلَى حَلَبِ الْإِبِلِ عَلَى المّاء مرشن (٢) إِبْرَاهِيمُ بْنِ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ إِقَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ هِلاَكِ ابْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيّ عَلِيَّة قَالَ مِنْ حَقَّ الْإِبِلِ أَن تُحْلَبَ عَلَى المَاءِ عَلَى المَاءِ عَلَى اللَّهِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَنَّ أَوْ شِرْبُ فَ حَائِطٍ أَوْ فِي نَحْلِ قَالَ (\*) النِّيمُ عَلِيُّ مِنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُوَبِّرَ فَشَرَتُهَا لِلْبَائِعِ فَلِلْبَائِيعِ ( ٤) المَرَ والسَّقَ حَتَّى بَرْ فَعَ وَكَذَلِكَ رَبُّ الْمَرِيَّةِ \* أَخْبَرَ فَا ( ٥) عَبْدُ اللهِ بْنُ إِيُوسُفَ حَدَّثَنَا (") اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ سَمِنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِنْمُولُ مَن أَبْنَاعَ نَحْلاً بَعْدَ أَن تُوَبِّرَ فَثَمَرَتُهَا

(1) حَمَّادُ مِنْ زَيْدِ عادی رَیْدِ (۲) حدثنی (۲) وقال (۵) وللبائع (۰) حدثنا (۲) أخرنا

لِلْبَائِيعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَن أَبْتَاعَ عَبْداً وَلَهُ مالٌ فَالُهُ لِلَّذي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ \* وَعَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنْ مُمَرَ فِي الْعَبْدِ عَرْثُ مُمَّدُ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُعَرَ عَنْ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ رَخْصَ النِّي عَنِّكَ أَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا بِحَرْصِهَا تَعْرا حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةً عَن ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَّاءٍ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا نَهِي النَّبِي عَلِيَّةٍ عَنِ الْخُابَرَةِ وَالْحُافَلَةِ وَعَنِ الْمُرَابِنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَر حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا (١) وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدَّرْ مَهِ إِلاَّ الْعَرَابا مَرْثُنْ يَحَى اللَّهِ الْمَرَابا مَرْثُنْ يَحَى اللَّهُ عَالَى الْمَرَابا مَرْثُنْ يَحَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَل ابْنُ قَزَعَةَ (٣) أَخْبَرَنَا مالِكُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى (٣) أَبِي أَخْمَدَ (٣) مَوْلَى إَنْ أَبِي انْحَد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَخْصَ النَّبِي عَرَاتِكِ في بَيْعِ الْمَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقِ شَكَّ دَاوُدُ فِهٰ لِكَ عَرْشَا زَكَرَ بَّاءِ اللهِ ابْنُ يَحْنِي أَخْبَرَنَا (٤) أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَ نِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرِ قَالَ أَخْبَرَ نِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْنَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّنَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهْى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ الشَّمَرِ بِالنَّمْرِ إِلاَّ أُصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ \* قَالَ أُبُوْ عَبُدُ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ إِسْخَقَ حَدَّثَنَى بُشَيْرٌ مِثْلَهُ (\*)

( بسم الله الرُّهمان الرَّحيم )

بابْ في الاُسْتِقْرَاض وَأَدَاء الدُّيُونِ وَالْحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ بابُ مَن أَشْرَى بِاللَّهُ بِن وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ أَوْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ ﴿ صَرَتُ مُحَمَّدُ (١٦) أَخْبَرَ نَا جَرِيرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الشُّعْبِيُّ عَنْ جابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِي مِنْ قَالَ (٨٠ كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ أَتَبِيعُنِيهِ (١٠ قُلْتُ نَمَمْ فَبَعْتُهُ إِيَّاهُ فَلَمَّا قَدِمَ المدينة عَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيرِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ مِرْشَا مُمَلِّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ

الآستيقراضِ)

رم الميينة (م)

حَدِّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَني الْأسورَدُ عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِي عَلِيَّةٍ أَشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِي ۗ إِلَى أَجَلِ وَرَهَنَّهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ بِاسِبُ مَنْ أَخَذَ أَمْوَ ال النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءهَا أَوْ إِتْلاَفَهَا حَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عَلَيْ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءِهَا أَدِّي (١) اللهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُريدُ إِنْلاَفِهَا أَثْلُفَهُ اللهُ باسب أَدَاء الدُّيُونِ (٢) وَقَالَ (١) اللهُ تَمَالَى إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمُ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا (١) وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِمِيًّا يَعِظُكُمْ بِهِ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيمًا بَصِيرًا مَرْثُ (°) أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدُّنَنَا أَبُوشِهاب عَن الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ ابْنِ وَهُبِ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِي مَا إِلَّهِ ، فَلَمَّا أَبْصَرَ يَعْنِي أَحُداً قالَ ما أُحِبُ أَنَّهُ يُحَوَّلُ ٥٠٠ لِي ذَهَبَا يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاّ دِينَارًا (٧٠) أَرْصِدُهُ (٨٠) لِدَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْأَكْثَرِينَ ثُمُّ الْأَقَلُونَ ، إِلاَّ مَنْ قَالَ إِللَّ الْ هَكَذَا وَهَكَذَا ، وَأَشَارَ أَبُوشِهَابِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَقَالَ مَكَانَكُ وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ مَكَانَكَ حَتَّى آتِيكَ ، فَلَمَّا جاء ثُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ الَّذِي سَمِيْتُ أَوْ قالَ الصَّوْتُ الَّذِي سَمِنْتُ قالَ وَهَلْ سَمِنْتَ قَلْتُ نَمَمْ قالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ مَنْ ماتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ (٥) فَعَلَ كَذَا وَكَذَا قالَ نَعَمْ مَرْثُ اللهُ اللهُ مَن سَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِيعَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهابِ حَدَّثَنَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ إِلَيْ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا ما يَشُرُ فِي أَنْ لاَ يُمرُّ عَلَيٌّ ثَلاَّتُ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْء إلاّ شَيْء

م الدّينِ (۱) أَقَاهَا (۲) الدّينِ (۲) وَقُولِ اللهِ (۱) الآية (١) الآية (١) مدني (١) مُحَوّل (١) مُحَوّل (١) مُحَوّل (١) أَرْصِيدُهُ (١) أَرْصِيدُهُ اللهُ وينارُد وسها والماد المكورة لاغيرق هنه والى بنما هكفا في اليونينية وسها هكفا في اليونينية والى بنما شكفا في اليونينية والى بنما الدال المناس الاصل بنما الماد اله من هنس الاصل (١) ومن فسل (١)

... (۱۰) حدثن

اً رْصِدُهُ لِدَيْنِ رَوَاهُ مِالِحْ وَعُقَيْلُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِاسِبُ أَسْتِقْرَاضِ الإبل مرشنا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْل ، قَالَ سَمِيثُ أَبَا سَلَمَةً ببيتينا (1) يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً تَقَاضَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَأَعْلَظَ لَهُ فَهَمَّ (١) أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصاحب الْحَقِّ مَقَالًا وَأَشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ وَقَالُوا لَا نَجِدُ إِلاَّ أَفْضَلَ مِنْ سِنَّهِ قَالَ أَشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُم أَحْسَنُكُمْ قَضَاء باسب مُحْسَنِ التَّقَاضِي مَرْثُ مُسْلِم حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ عَنْ رِبْعي عَنْ حُذَيفةً رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قالَ سَمِينَ النِّيِّ النِّي مِنْ اللَّهِ مَنْ مُؤلُّ ماتَ رَجُلْ فَقِيلَ لَهُ ٣٠ قالَ كُنْتُ أُ بَايِعُ النَّاسَ ، فَأَنْجَوَّزُ عَنِ الْمُوسِرِ ، وَأُخَفِّ عَنِ الْمُسْيِرِ فَغَفِرَ لَهُ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ سَمِعْتُهُ مِنَ (١) النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَل مُسَدَّدُ عَنْ يَحْيىٰ عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّتَنى سَلَّمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَنَّى النَّبِيَّ يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا، فَقَالَ (٦) رَسُولُ الله البناء للمجول عَلَيْهِ أَعْطُوهُ ، فَقَالُوا ما (٧) نَجِدُ إِلاَّ سِنَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَوْ فَيْتَنِي أَوْفَاكَ ۗ (٦) قال (٧) لاَتَجَدُ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خِيارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً بالسب حُسْن الْقَضَاء حَرِثْنَا أَبُو نُعَيْم حِدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الله هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كَانَ لِرَجُلِ عَلَى النِّيِّ عَلِيَّةٍ سِنْ مِنَ الْإِبلِ خَلَاهُ يَتَقَاضَاهُ اللهِ عَنْهُ قالَ كَانَ لِرَجُلِ عَلَى النَّبِيِّ سِنْ مِنْ أَمِنَ الْإِبلِ خَلَاهُ يَتَقَاضَاهُ اللهِ عَنْهُ عَالَ كَانَ لِرَجُلِ عَلَى النَّبِيِّ سِنْ مِنْ أَمِنْ بَعْنِي فَقَالَ عَبِلِيِّهِ أَعْطُوهُ فَطَلَّبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلاَّ سِنَّا فَوْقَهَا ، فَقَالَ (٨) أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْ وَيْتَنِي وَفَ (١٠) اللهُ بِكَ (١٠) قالَ النِّي عَلِيَّ إِنْ خِيارَكُ أَحْسَنُكُمْ قضاء حرَّث خَلاَّدُ (١١) حَدَّثَنَا مِينْعَرُ حَدَّثَنَا عَارِبُ بْنُ دِثَارِ عَنْ جابر بْن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ ءَنْهُمَا قَالَ أُتَيْتُ النِّي عَلِيَّةِ وَهُو َ فِي الْمُنْجِدِ قَالَ مِسْعَرْ أُرَاهُ قَالَ صَّعِّي ، فَقَالَ صَلَّ رَكْمَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي بِاسِبُ إِذَا قَضَى دُونَ حَقَّهِ أَوْ حَلَّلَهُ

(٥) يُعْطَى قل في المنح

فَهُوَ جَائُرُ ﴾ حَدِيثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا بُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّ نِي ابْنُ كَمْبُ بْنِ مَالِكِ أَنَّ جَارِ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَّاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدُ شَهِيداً وَعَلَيْهِ دَيْنَ فَأَشْتَدَّ الْغُرَماءِ فِي حُقُونِهِمْ فَأَتَبْتُ النَّبِيُّ مَا لَكُمْ أَنْ يَقْبَلُوا عَرْ حَائِطِي وَيُحَـَلُلُوا أَبِي فَأَبَوْا فَلَمْ يُمْطِهِمِ النَّبِيُّ يَرْكِيَّ حَائِطِي وَقَالَ سَنَغْدُو عَلَيْكَ فَمَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَظَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي تَمْرِهَا بِالْبَرَّكَةِ فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ وَ بَيْقَ لَنَا مِنْ تَمْرِهَا بِاسِبُ إِذَا قاسَ أَوْ جازَفَهُ فِي الدَّيْنِ (١) تَمْرًا بتَمْر أَوْ غَيْرِهِ مَرْشُنَا ٢٦ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسْ عَنْ هِشَامٍ عَنْ وَهْبِ بْنَ كَبْسَانَ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ ثُولَةً وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا لِرَجُل مِنَ الْيَهُودِ فَأَسْنَنْظَرَهُ جابرٌ فَأَلِي أَنْ يُنْظِرَهُ فَكَلَّمَ جابرٌ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ ، فَهَا، رَسُولُ اللهِ عَلِيٍّ وَكُلَّمْ ٣٠ الْيَهُودِيُّ لِيَأْخُذُ فَمَرَ نَخْ لِهِ بِالَّذِي ('' لَهُ ۚ فَأَنِي ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْ النَّحْلَ فَشَى فِيهَا ثُمَّ قَالَ لَجَابِرِ جُدَّ لَهُ وَأُوْفِ لَهُ الَّذِي لَهُ كَفِكَهُ بَعْدَ ما رَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِي ۖ فَأُوْفَاهُ ثَلَاثِينَ وَسْقاً وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةً عَشَرَ وَسْقًا خَاء جابِر وَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَيُذْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ فَوَجَدَ مُ يُصَلِّى الْعَصْرَ فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَصْلِ فَقَالَ أَخْبِرُ ذَلِكَ (٥) ابْنَ الخَطَّابِ فَذَهِبَ جابر إِلَىٰ مُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ مُمَرُ لَقَدْ عَلِيْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَيُبَارَكَنَّ فيها باسب من أسْنَعَاذَ مِنَ الدَّيْنِ (٥) حَدَّثُنَا إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ أَبِي عَتيِقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِينَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بكَ مِن المَّأْتِمَ وَالْمَغْرَمُ ، فَقَالَ لَهُ قائِلٌ ما أَكْنَ ما نَسْتَعِيذُ يَا رَسُولَ اللهِ مِنَ المَغْرَمِ قالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَب (٧) ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ بِالسِّ الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ

الآين فارد الرق المراز المراز

(۱) حدثن (۲) عطّلُغِيَّ (۲) عَطّلُغِيَّ

تَرَالُدُ دَيْنًا حَرْثُ أَبِو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عِلْقِ قالَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَةِ ، وَمَنْ تَرَكَ كَلَّ وَإِلَيْنَا صِّرْشُ (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّد حَدَّثَنَا أَبُو عامِر حَدَّثَنَا فُلَيْمٌ عَنْ هِلاَّكِ بْن عَلَى عَنْ عَبْدِ الرَّ مَن بْنِ أَبِي عَمْرَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّبِيَّ. ﷺ قَالَ مَامِنِ مُوْمِنِ إِلاَّ وَأَنَا أُولِي بِهِ فِي الدُّنيَّا وَالآخِرَةِ ، أَفْرَوْ النَّفِيثُمْ : النَّي أُولَى بِالْوَمِينِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَأَيُّهَا مُومِنِ ماتَ وَتَرَكَ مالاً فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كانُوا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ صَيَاعًا فَلْيَأْ يَنِي فَأَنَا مَوْلاً مُ بِالبُ مَطْلُ الْغَنِيِّ كَثْلُمْ مِعْتَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنْ مَعْمًا مِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَّا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ مَطْلُ الْغَنِيُّ مُظَلَّمَ باسب وليسَاحِب الْحَقِّ مَقَالٌ \* وَيُذْ كُرُ عَنِ النَّيِّ يَرْكِيِّهِ لَى الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُواً بِنَهُ وَعِرْضَهُ قالَ سُفْيانُ عِرْضُهُ يَقُولُ مَطَلْتَنِي (٢) وَعُقُو بَنَّهُ الْحَبْسُ مَرَثْنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ شُعْبَةً عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنِّي النَّبِيِّ يَرَجُلُ يَتَقَاضَاهُ فَأَعْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْعَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا بِاسِب إِذَا وَجَدَ مالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيمَةِ فَهُو َ أَحَقُّ بِهِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمْ يَجُزْ عِنْقُهُ وَلاَ بَيْعُهُ وَلاَ شِرَاوُّهُ ، وَقالَ سَعِيدُ بْنُ الْسَبِّبِ قَضَى عُمَّانُ مَن أَقْتَفَى مِنْ حَقَّةِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُو لَهُ ، وَمَنْ عَرَفَ مَنَاعَهُ بِعَيْدِ ، فَهُو أَحَقُّ بِدِ مَرْثُ أَحْدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِو بَكُر ابْنُ مُجَدِّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ مُحَرَّ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكُو بْنَ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ مِمَيْنِهِ عِنْدَ

رَجُل أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهَوَ أَحَثُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ بِاسِبُ (١) مَنْ أَخَرَ الْغَرِيمَ إِلَى الْنَدِ أَوْ نَحُوهِ وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَطَلًّا وَقَالَ جَابِ أَشْتَدَّ الْفُرَمْلَةِ فِي حُقُوقِهِمْ فِي دَيْنِ أَبِي فَسَأَ لَهُمُ النِّبِي ۚ يَرْكِي أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَّرَ حائِطِي فَأَبَوْا فَلَمْ يُعْطِهِمِ الْحَائِطَ ، وَكَمْ يَكْسِرْهُ كُمُمْ قَالَ (" سَأَغْدُو عَلَيْكَ (" غَدًّا فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَدَعا في تَمْرِهَا بِالْبَرَكَةِ فَقَضَيْهُمْ مَنْ الْفُرْمِ مَنْ بَاعَ مَالَ الْفُلْسِ أَوِ الْمُدْمِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْفُرَمَاء أَوْ أَعْطَاهُ حَنَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ ﴿ صَرْتُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْعَلْمُ حَدَّثْنَا عَطَاءِ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَ ۚ قَالَ أَعْتَقَرَ جُلْ (٤) غُلاَماً لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ( ) عَلَيْ مَنْ يَشْتَوِيهِ مِنَّى فَأَشْتَرَاهُ أُنعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ اللَّهِ الْحَلَّ إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَل مُسَمَّى أَوْ أَجَّلَهُ في الْبَيْدِم قَالَ (٦٠ ابْنُ مُعِمَرَ فِي الْقَرْضِ إِلَى أَجَلَ لاَ بَأْسَ بهِ ، وَإِنْ أَعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَقَالَ عَطَانُهُ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارِ هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي الْقَرْضِ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّتَنَى جَمْفُلُ بْنُ رَبِيعَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ هُوْ مُنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ أَنَّهُ ذَ كُرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَل مستَّى (٧) الحَدِيثَ بابُ الشَّفَاعَةِ في وَضْع الدَّيْن صَرْشُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ مُغْيِرَةً عَنْ عامِرِ عَنْ جابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُصِبَ عَبْدُ اللهِ وَتَرَاثَ عِيَالًا وَدَيْنًا فَطَلَبْتُ إِلَى أَصْحَابِ الدِّينِ أَنْ يَضَمُّوا بَمْضًا (٨) مَنْ دَيْنِهِ فَأَبَوْا فَأَتَيْتِ النِّيِّ عَلَيْهِ فَأَسْتَشْفَعْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا فَقَالَ صَنْفُ تَمْرَكَ حَدَّتِهِ ، عَذْقَ (١) أَنْ زَيْدٍ عَلَى حِدَةً (١٠) ، وَاللَّيْنَ عَلَى حِدَةً (١١) وَالْعَجْوَةَ عَلَى حَدَةٍ ، ثُمَّ أَجْضِرُ ثُمْ حَتَّى آتيكَ فَفَعَلْتُ ، ثُمَّ جاء عَلَيْ فَقَعَدَ عَلَيْهِ وَكَالَ لِكُلِّ رَجُلُحَتَّى أَسْتُوْفَى وَ بَـ فَيَ التَّمْرُ كَا هُوَكُأَنَّهُ لَمْ 'يُصَّ وَغَزَوْتُ مَعَ النَّبيّ عَلِيَّ

(١) باب من أخر الله ذكر في الفتح أث هذه الترجة وحديثها سفظا من رواية النسني

(٢) وذال (٣) عليكم

(١) رَجُلُ مِنَا

(ه) رَسُولُ (١) الله

(٦) وقال

(٧) فَذَ كُو الْمُدِيَّثَ

(٨) بعضها

(٩) كذا في اليونينية العبن

(۱۰) على حيد ّنيهِ

(۱۱) على حِدَّتِهِ

(1) كذا بلارتم في الطبعة السابحة وفي القسيطلاني انها نسخة لكن لم يفل من اليونينية أو غيرها اله من جايش الاصل

(۱) فَرَّكُوهُ (۳) أَوْ ثُلِيبًا (۳) فِرَّكُوهِ إِنَّاهُ (٩) فِرَكُوهِ إِنَّاهُ (١) لفظ في قوله سائط من الاصول السكنيرة (٥) كمر واء الحبر من النوع (٦) في أصول كثيرة قال (٧) حدثني

عَلَى نَاضِحٍ لِنَا فَأَرْحَفَ الْجَمَلُ فَتَحَلَّفَ عَلَى فَوَكَرَهُ ١٠ النَّيُّ عَلَيْ مِنْ خَلْفِهِ ، قالَ بَسْنِيهِ وَالَّكَ ظَهَّرُهُ إِلَى المَّدِينَةِ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا أَسْتَأَذَنْتُ قُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسِ قَالَ عَلِيَّ فَمَا رَوَّجْتَ بَكُراً أَمْ (١) ثَبْباً قُلْتُ ثَبْبا أُصِب عَبْدُ الله وَتَرَكَ جَوَارِيَ صِفَارًا ، فَتَزَوَّجْتُ ثَبَبًا مُعَلِّمُهُنَّ وَتُوَدِّبُهُنَّ ، ثُمَّ قالَ أثْتِ أَهْلَكَ ، فَقَدِمْتُ فَأْخْبَرْتُ خَالِي بِيَسْعِ الجَمَلِ فَلاَمْنِي ، فَأَخْبَرْتُهُ بِإِغْيَاءِ الجَمَلِ ، وَبِالَّذِي كانَ مِنَ إلنَّبِيِّ عَلَيْهِ وَوَكُنِهِ (\*) إِيَّاهُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِي عَلَيْ عَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْجَمَلِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَلِ وَالْجَمَلَ وَسَهِيْمِي مَعَ الْقَوْمِ بِاسْبُ مَايُنْهِي عَنْ إِضَاعَةِ الْمَـالِ وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ وَلاَ يُصْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينِ وَقالَ في قَوْلِهِ (٤) أَصَاوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ أَتْرُكُ مَا يَعْبُذُ آ بَارُّنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوِ النَّا مَا نَشَاهِ ، وَقَالٌ : وَلاَ تُوثُّوا السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمْ وَالْحَجْرِ (٥) في ذلك وَما يُنْفَى عَنِ الْخِدَاعِ صَرَتْنِ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَار سَمِعْتُ (٦) ابْنَ مُعمّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ رَجُلُ اللهُ للِّنْبِيِّ مِنْ اللَّهِ إِنَّى أُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ إِذَا مَا يَمْتَ فَقُلْ لَاخِلاَ بَهَ فَكَانَ الرُّجُلُ يَقُولُهُ حَرِشُ (٧) عُمَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الشَّمْيِّ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُعِيرَةِ بْنِ شُمْيَةَ عَنِ المغيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِي إِنَّ اللَّهِ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عَقُوقَ الأُمَّاتِ وَوَأُدَ البِّنَاتِ ، وَمَنَّعَ (^) وَهَاتِ ، وَكُرِهَ لَكُمْ فِيلَ وَقَالَ ، وَكُثْرَةَ السُّوالِ وَإِضَاعَةَ المال باسب المبندُ راع في مال سينده ولا يَعْمَلُ إلا بإذيه صرت أبو النان أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمٌ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أُنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : كُلُكُمْ رَاعِ وَمَـ وَلَا عَنْ رَعِيَّةِ فالإمامُ رَاعِ وَهُوَ مَسْوُلُ عَنْ رَعِيتُهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُو مَسْوُلٌ عَنْ رَعِيتُهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِي مَسْوُلَةٌ عَنْ رَعِيِّيهَا وَالْحَادِمُ فِ مالِ سَيَّدِهِ رَأْع وَهُوَ مَسُوثُلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، قالَ فَسَمِعْتُ هُولُاء مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ وَهُوَ مَسُوثُلُ عَنَ رَعِيَّتِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعِ ، وَهُوَ مَسُوثُلُ عَنَ رَعِيَّتِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعِ وَكُلُّكُمْ مَسُوثُلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعِ وَكُلُّكُمْ مَسُوثُلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ (')

## ( بِسْم ِ ٱللهِ الرُّهمٰتِ الرَّحيم ِ )

باسب مائذ كَرُ في الْإِشْخَاص (٢) وَالْخُصُومَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِ (٢) وَرَشْنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَبْدُ اللَّكِ بْنُ مَبْسَرَةَ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِيْتُ النَّزَّال (") سَمَعْتُ (٥) عَبْدَ اللهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَجُلاً قَرَأً آيةً ، سَمِعْتُ مِنَ النَّيِّ عَلِيَّ خِلاَفَهَا ا فَأَخَذْتُ بِيدِهِ فَأَتَبْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلِي فَقَالَ كِلاَ كُمَّا مُعْسِنْ قَالَ شُعْبَةُ أَظُنَّهُ قَالَ لاَ تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كُانَّ قَبْلَكُمُ أَخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا مِرْشَا يَعْيِي بْنُ قَرَعَة حَدَّثَنَا إِبْرُ اهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَعَبْدِ الرُّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَسْنَبُ رَجُلاَفِ رَجُل مِنَ الْسَلِينِ ، وَرَجُل مِنَ الْيَهُودِ فَالَ (٦) الْمُسْلِمُ وَالَّذِي أَصْطَنَى مُحَمَّداً عَلَى الْعَالَمِينَ ، فَقَالَ الْيَهُودِي وَالَّذِي أَصْطَنَى مُوسَى عَلَى الْعَالِمَينَ فَرَفَعَ الْسُلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيُّ ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ مِمَا كَانَ مِنْ أَرْهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ ، فَدَعَا النَّبِي عَلَيْ الْمُسْلِمِ وَمَأْلُهُ عَنْ ذَٰلِكَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ النَّيْ عَلِيَّ لاَ ثُخَـ بِّرُونِي عَلَى مُوسَى ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَصْعَتُ مَعَهُمْ فَأَكُونُ أُولًا مَنْ يُفيتُ ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشْ جانِبَ الْعَرْشِ فَلا أَدْرِي أَكَانَ (٧) فيمَنْ صَمِتَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْكَانَ مِمَنْ أَسْتَنْنَي اللهُ مَرْشَ مُوسَى ابْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا عَرُو بْنُ يَحْيِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْ مُ قَالَ مَبْنَمَا (٥٠ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ جَالِسُ جَاء مَهُودِي ، فَقَالَ مَا أَمَا الْقَاسِمِ ضَرَبَ وَجْهِي رَجُلُ مِنْ أَصْعَابِكَ فَقَالَ مَنْ قَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ أَدْعُوهُ فَقَالَ

<sup>.</sup> ه (۱) ( ی الخصومات )

<sup>(</sup>٢) وَالْمُلازَ مَةِ وَالْخُصُومَةِ

<sup>(</sup>٢) والْبَهُودِيِّ

<sup>(</sup>٤) النَّزُّالَ بْنَ سَبْرَةً

<sup>(</sup>ه) في أصول كثيرة قال سبعت .

ة كال (٧) كال (٦)

<sup>(</sup>٨) بَيْنَا

(١) على النَّبِيِّينَ (٢) مَمَّى الْبَهُودِيَّ (٢) فَأَوْمَأْتُ مِمْ (٤) أن النبي بعد قوله في البيع إذا بَايَعَ

أَضَرَ بْنَهُ قَالَ سَمِيْنَهُ بِالسُّوقِ يَحْلُفُ وَالَّذِي أَصْطَفَىٰ مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ (١) ، قُلْتُ أَيْ خَبِيثُ عَلَى مُمَّدٍّ عَلِيَّةً فَأَخَذَتْنِي غَضْبَة ضَرَبْتُ وَجْهَهُ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ لاَئْخَ يْرُوا بَيْنَ الْأَنْبِياء فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيامَةِ ، فَأَ كُونُ أُوَّلَ مَنْ تَنْشَقَّ عَنْهُ الْأَرْضُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذْ بِقَائَمَةٍ مِنْ قَوَاتُم الْعَرْشِ ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ ، أَمْ حُوسِبَ بِصَعْقَةِ الْأُولَى حَرْشُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْمَ جارِيةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ قِيلَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ أَنْلَانٌ أَفُلانٌ حَتَّى مُمِّيَّ (\*) الْيَهُودِيُّ فَأُومَتْ (\*) بِرَأْسِهَا فَأْخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ عَنِينٍ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ بِإِبُ مِنْ رَدًّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْمَقْل ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْإِمامُ ، وَيُذْكَرُ عَنْ جابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ ( \* ) النِّي مَنْ إِذَا كَانَ لِرَجُلِ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْي ثُمَّ نَهَاهُ \* وَقَالَ مَالِكُ إِذَا كَانَ لِرَجُلِ عَلَى رَجُلِ مَالُ وَلَهُ عَبْدٌ لاَ شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَهُ لَمْ يَجُزْ عِنْقُهُ وَمَنْ (٥) بَاعَ عَلَى الصَّميفِ وَنَحْوِهِ [١) باب مَنْ بَاغ فَكَفَعَ (٦) كَمْنَهُ إِلَيْهِ وَأُمْرَهُ بِالْإِصْلاَحِ وَالْقِيامِ بِشَأْنِهِ فَإِن أَفْسَدَ بَعْدُ مَنْعَهُ لِأَنَّ النَّبِي الرَّالَ وَدُّفَّعَ مَنْ إِضَاعَةِ المَـالِ، وَقَالَ للَّذِي يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ إِذَا بَايَمْتَ فَقُلُ لاَ خِلاَّبَةً وَكُمْ يَأْخُذِ النِّيُّ مِنْ إِنَّ مِالَهُ صَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم حَدِّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ تُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَجُل يُخْدَعُ فِي الْبَيْدِمِ (٧) فَقَالَ لَهُ النَّبِي مِنْ مِنْ إِلَيْ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لأَخِلاَبَةً فَكَانَ يَقُولُهُ مَرْثُ عاصِمُ ا بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ عَنْ كُمَّد بْنِ الْمُسْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ رَجُلاً أَعْتَقَ قَبْداً لَهُ لَيْسَ لَهُ مالُ غَيْرُهُ فَرَدَّهُ النَّيْ عَلِيٌّ فَأَ بْنَاعَهُ مِنْهُ نُنَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ باب كَلاَم الْمُصُوم بَنْضِيم في بَنْضِ حَرْثُنَا كُمَّدُ أَخْدَا الْمُومْنَاوِيةَ عَنِ الْا عَمَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ حَلَفَ

عَلَى يَمِينٍ وَهُوْ فِيهَا فَاجِرِ لِيَقْتَطَعَ بِهَا مَالَ أُمْرِيٍّ مُسْلِمٍ ، لَـقِيَ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ ، فَقَالَ الْاشْمَتُ فِي وَاللهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ آبِينِي (١) وَ بَيْنَ رَجُلِ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضُ كَفَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ مِنْكِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ مِنْكِمْ أَلُّكَ بَيِّنَة تُلْتُ لاَ قَالَ فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ أَخْلِفْ قَالَ قُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ إِذَا يَعْلَفْ وَ يَذْهَبُ بِمَالِي فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلاً إِلَى آخِرِ الآيةِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ تُحْمَرَ أَخْبَرَ نَا (٢) يُونسُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَمْبِ بْنِ مالِكِ عَنْ كَنْ ِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَبْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ في المَـْجِدِ فَأَرْتَفَعَتْ أَصْوَالْهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَهُو فِي يَنْهِ خَفَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى يَاكَعْبُ قَالَ لَبَيُّكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَٰذَا فَأُوْمَأً (٢) إِلَيْهِ أَى الشَّطْرَ قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ ثُمْ فَأَقْضِهِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكُ عَن ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّ يَبْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ القَادِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ مُعَرَّ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَقُولُ تَسمِمْتُ هِشَامَ بْنَ حَكْمِيمٍ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَوُهُمَا ، وَكانَ رَسُولُ الله وَ إِنَّ أَفْرَأُ نِيها ، وكِدْتُ أَنْ (٤) أُعِلَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَمْهَالُهُ حَتَّى أَنْصَرَفُ ، ثُمَّ لَبَيْتُهُ بِرِدَائِهِ ، فِجَنْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَ فَقُلْتُ إِنَّى سَمِيْتُ هُ ذَا يَقْرَأُ ، عَلَى غَيْرِ مَا أَفْرَأُ تَنَيبًا فَقَالَ لِي أَرْسِلْهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْرَأُ فَقَرَأً قَالَ هَنكَذَا أَنْو آت ثُمَّ قَالَ لِي أَفْرَأُ فَقَرَأُت فَقَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَأَقْرَوُّا مِنْهُ ماتيسَّرَ باسب أ إخراج أهل المَعَاصِي وَالْخُصُومِ مِنَ الْبِيُوتِ بَعْدَ المَعْرِفَةِ وَقَدْ أَخْرَجَ مُعَرُّ أَخْتَ أَبِي بَكْرِ حِينَ نَاحَتْ حَرْثُ الْحُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنِ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَ الْعِيمَ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيّ يَالِكُ

(۱) بَیْنَ رَجُلِ ویبنی (۲) مَّدْنَا (۳) وَأُوْمَاً (۲) وَاوْمَاً (۵) وَسُحِدْتُ أُعْجَلُ

(١) ( ﺗﻮﻟﻪﺯﯨﻤﺔ ) ﺑﺴﮕﻮﻟﻪ الميم ولابي ذر بنتحها (٢) إِذَا قَدِيثُتُ أَنْ انظر (۲) فأقبضه (٤) بَيْنَا بِعِسَهُ (٥) ضيط تُخشى بالناه من الفرع المسكى (٦) كذا ق اليونينيــة (٧) قال (٨) قال (١١) باسب في الْكَرْمَة ة (۱۲) د<sub>ن ج</sub>ينر

قَالَ : لَقَدْ كَمَمْتُ أَنَّ آمْرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ، ثُمَّ أُخالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمِ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّالاَةَ فَأُحرِّقَ عَلَيْهِمْ اللَّهِ بِنُ مُعَدِي الْوَصِيِّ لِلْمَيَّتِ مَرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَدِ حَدَّثَنَا سُفْهَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ عَبُدَ بْنَ زَمَعْةَ (١) وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ أُخْتَصَمَا إِنِّي النَّبِيِّ فِي ابْنِ أُمَةِ زَمَّمْةَ ، فَقَالَ سَعْدُ بَارَسُولَ اللهِ أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ ٣ أَنْ أَنْظَرَ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةً ، فَأَفْبِضَهُ ٣ فَإِنَّهُ أَبْني وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْمَةَ أَخِي وَابْنُ أَمَّةٍ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشٍ أَبِي ، فَرَأَى النَّبِي عَلِي شَبَّهَا بَيِّنَا (٤) ، فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةً ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَأَخْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةً . باسب التوسُّق مِنْ تُخْدُى ( ) مَعَرْ آنه ، وَقَيَّدَ ابْنُ عَبَّاسِ عِكْرِمَةَ عَلَى تَعْلِمِ الْقُرْآنِ وَالسُّنِّي وَالفَرَائِضِ مَرْثُ فَتَيْبَة حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرِيزَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا ٥٠ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ خَيْلًا قَبَلَ نَجْدٍ ، فَاعَتْ برَجُلِ مِنْ أَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالِ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَامَةِ ، فَرَبَطُوهُ بسارية مِنْ سَوَادِي السَّجِدِ نَغَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ قَالَ (٧) مَا عِبْدَكَ يَا ثَمَامَةُ قَالَ عِنْدِي يَا عُمُّدُ خَيْرٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ (4) أَطْلِقُوا ثَمَّامَةً باب الرَّبْطِ وَالْحَبْس في الحرّم ال (١) على إنْ مُعَرُّ رَضِيّ وَأَشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الحَارِثِ دَارًا لِلسَّجْنِ بِمَكَّةً ، مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً ، عَلَى أَنَّ الرب، أَنْ بَغْياتَةِ دِينَارِ مُعَرَ (١) إِنْ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ وَإِنْ كَمْ يَرْضَ مُعَرُ فَلِصَفُوانَ أَرْبَعُمِا لَةٍ (١٠) وَسَجَنَ ابْنُ الزُّ بَيْرِ بِمَكَّةً مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى سَعيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ صَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِي عِلَيْ خَيْلًا قَبَلَ نَجُدِ فِهَاءِتْ بِرَجُلِ مِنْ بَنِي حَنِيفَةً يُقَالُ لَهُ ثَمَامَةُ بَنُ أَثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المُسْجِدِ ( بشم ألله الرَّحْمَ الرَّحيمِ )

باب (١١٠) الْمُلاَزَمَةِ حَرَثُ يَعَيْ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَى (١١٥

جَمْفَرُ بْنُ رَبِيعَةً ، وَقَالَ غَيْرُهُ حَدَّثَنِي اللَّيْتُ ، قَالَ حَدَّثَنِي جَمَفْرُ بْنُ رَبِيعَةً عَنْ عَبْدِ الرُّ مْنِ (١) بْنِ هُزْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَمْب بْنِ مالك الْانْصاري عَنْ كَمْب بْنِ مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدِ الْأَسْلَيِّ ذَيْنٌ فَلَقيَهُ فَلَزِمَهُ فَتُكَلَّمَا حَتَّى أَرْ تَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَرَّ بهِمَا النَّبِي مَلِكِ فَقَالَ يَا كَمْبُ وَأَشَارَ بيدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النَّصْفَ قَأْخَذَ نِصْفَ ما عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا بِاسِبُ التَّقَاضِي حَرْثُ إِسْخُتُ حَدِّثْنَا وَهُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَارِمٍ أَخْبِرَ نَا شَعْبَةُ عَنِ الْأُعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّحْي عَنْ (١) عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنِي الْمَسْرُونِي عَنْ خَبَّابٍ ، قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ ١٦٠ لِي عَلَى الْعَاسِ بْنِ وَاثْلِي دَرَاهِمُ فَأَتَبِثُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لاَ أَفْضِيكَ حَتَى تَكَفْرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ لاَوَاللهِ لاَأ كُفْرُ بِمُحَمَّدٍ عَلِيْ حَتَّى مُيتُكَ اللهُ ثُمَّ يَبْعَثُكَ ، قَالَ فَدَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ ، ثُمَّ أَبْعَثَ فَأُوتَى مالاً وْ وَلَداَّ ثُمَّ أَقْضِيَّكَ فَنَزَلَتْ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَانَ مَالاً وَوَلَداً اللَّايَّةَ



وَإِذَا (٣) أَخْبَرُهُ رَبُّ اللَّقَطَةِ بِالْمَلاَمَةِ دَفَع إِلَيْهِ صَرَّتُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنى مُحِّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ سَلَّمَةَ سَمِيْتُ سُورِيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قالَ لَقيتُ أَبَيَّ بْنَ كَنْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَحَذْتُ (١) صُرَّةً مِائَةً دِينَار فَأُتَبْتُ النّي إلى فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا ، فَمَرَّفْتُهَا حَوْلُها (٥) ، كَفَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفْهَا ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا ، فَمَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ ، ثُمُّ أَتَهْتُهُ تَلاَثًا ، فَقَالَ (٦) أَحْفَظُ وعاءها وَعَدَدَها وَوِكَاءَهَا يُوْانِ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَأَسْتَمْتُعْ بِهَا فَأَسْتَمْتَمْتُ ، فَلَقَيَّتُهُ بَعْدُ بِحَكَّةً فَقَالَ (٠) في بعض الاصول (٦) قال

لاَ أَدْرِى ثَلاَتَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلاً وَاحِداً باب صَالَّةِ الْإِبلِ مَرْثُ (١) عَرْمُو ا إِنْ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَبِيعَةً حَدَّثَنَى يَزِيدُ مَوْلَى المُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدِ الْجُهِنِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءِ أَعْرَ الِيُّ النِّيَّ عَلِيَّةٍ فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقَطُّهُ فَقَالَ ٣٠ عَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ ٱحْفَظُ ٣٠ عِفَاصَهَا وَوِكَاءِهَا ، فَإِنْ جَاءِ أَحَدُ بُحْ بِرُكَ بِهَا وَإِلَّا وَأُسْتَنَفْقُهَا قَالَ يَارَسُولَ اللهِ فَصَالَّةُ ( ) الْغَنْمِ قَالَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّنْ قَالَ ( ) صَالَّةُ الْإِيلِ ، فَتَمَعَّرَ وَجُهُ النَّبِيِّ عَيَّا إِلَهُ فَقَالَ مالكَ وَلَمَا مَعَهَا حِذَاوُهما وَسِقَاوُهما تردُ المَاء وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ باب صَالَّةِ الْغَنَّمِ مِرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّتَنى سُلَيْانُ (٦) عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سُئِلَ النَّيُّ عَلِيَّ مَنِ اللَّقَطَةِ فَزَعَمَ أَنَّهُ قالَ أَعْدِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرَّفْهَا سَنَةً ، يَقُولُ يَزِيدُ إِنْ كَمْ مُتَعْتَرَفِ (٧) أَسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا ، وَكَانَتْ وَدِيمَةً عِبْدَهُ قَالَ يَحْنِي فَهَلْذَا الذِي لاَ أَدْرِي أَفِي حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ هُو أَمْ شَيْء مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ قالَ كَيْفَ تَرَى فِي صَالَّةِ الْغَنَمِ ، قالَ النَّبِيُّ عَلِيَّ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ اللذُّنْب، قالَ يَزِيدُ وَهِي تُعَرَّفُ أَيْضًا، ثُمُّ قالَ كَيْفَ تَرَى في صَالَّةِ الْإِبلِ قالَ فَقَالَ دَعْهَا فَإِنَّ مَمَهَا حِذْاءُهَا وَسُقَّاءِهَا تَردُ اللَّاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجَدَهَا رَبُّهَا باب إِذَا لَمْ يُوجِدُ صَاحِبُ اللَّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فَهِي لِنْ وَجَدَهَا صَرَتْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرُ أَ مَالِكُ عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّ هُنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءِ رَجُلْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَزِلِيَّ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ ، فَقَالَ أَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جاء صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأَنَكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَّمِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلِذِّئْبِ قَالَ فَضَالَةُ الْإِبِلِ قَالَ مَالَكَ وَكَمَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاوُهَا تَرَدُ المَّاءِ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا باب إِذَا وَجَدَ

(۱) مشي (۲) قال (۲) اغرف (۱) اغرف (۱) خالة (۱) فتال

(1) سُلَمْانُ بِنُ بِالْآلِهِ

(٧) تَعْرُّفِ

خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ سِتَوْطًا أَوْ يَحُورَهُ \* وَقالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى جَمَفْرُ بْنُ رَبِيمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّهُمْنِ بْنِ هُرْ مُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَنَّهُ ذَكَّرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ خَوْرِجَ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جاء بِمَالِهِ فَإِذَا هُوْ بَالْخَشَيَةِ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَّالَ وَالصَّحِيفَةَ باب إِذَا وَجَدَ تَعْرَةً فِي الطَّرِيقِ مَرْشُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانِ عَنْ مَنْصُور عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ رضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّيُّ مِنْ إِلَيْهِ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ قَالَ (١) لَوْلاَ أَنِّي أَخاف أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَ كُلْتُهَا \* وَقَالَ يَحْيِيٰ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَني مَنْصورٌ وَقَالَ زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ طَلْحَةً حَدَّثَنَا أَنَسْ وَحَدَّثَنَا (٢) كُمَّدُّ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ مَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّبِيّ مِيْكِيْ قَالَ إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَمْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَافِطَةً عَلَى فِرَاشِي فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا أُمُّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً ۖ فَأَلْفِيهَا ٣٠ بِالْبِ كَيْفَ ثُمَرَّفُ لَقَطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ \* وَقَالَ طَاوُسُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ. عَلَيْتِهِ قَالَ لاَ يَلْتَقَطُ لُقَطَّتَهَا إلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا \*وَقَالَ خَالِهُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ عَنِ النَّبِّ عَرَّاكِمٌ قَالَ لا تُلْتَقَطُّ (١) الْفَطَتُهَا إِلاَّ لِلْعَرَّفِ \* وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعْدٍ (٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِ بَّاءِ حَدَّثَنَا عَرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ لَا يُمْضَدُ عِضَاهُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ تَعِلْ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِلْشِدِ وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا فَقَالَ عَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَقَالَ (٦) إِلاَّ الْإِذْخِرَ وَرَشَ يَحْنِي بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْن مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى يَحْيي بْنُ أَبِي كَـ ثِيرِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّ هُمْن قالَ حَدَّثَنَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ خَمِدَ اللهُ وَأَنْنِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ

(1) فعال المنطقة الواو (7) وحدثنا سقطت الواو من كنبر من الاصول (7) فألفها هكنا هو بالفاء حليه والفرع المدينة وفي الفرع فأ لفيها بالفاء والمسب الباء وعليها علامة وفي بعض الفروع فأ لفيها وهوالذي والمسرح عليه القسطلاني وهوالذي المنطقة والتصب وفي المسرح عليه القسطلاني وهوالذي المنطقة المنطقة المنطقة والتسب وفي المنطقة والتسب وفي المنطقة والتسب وفي المنطقة الم

(٠) أحد بن سعيد مع

(١) قال)

مَكَّةَ الْفَيْلَ (') وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُ لِأَحَّدِ كَانَ قَبْلِي وَإِنَّهَا أُحلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارِ وَإِنَّهَا لَاَنْحِلْ (") لِأَحَدٍ بَمْدِي (")، فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلاَ تَحِلْ سَانِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ وَمَنْ فَتِلَ لَهُ قَبِيلٌ فَهُو بِخَيْدِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ ، فَقَالَ الْمَبَّاسُ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّا (٤) تَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَ أَيُوتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلاَّ الْإِذْخِرَ ، فَقَامَ أَبُوشًا مِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَمَنِ فَقَالَ ٱكْتُبُوا لِى يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ ٱكْتُبُوا لِأَبِي شَآهِ ، قُلْتُ اللهُ اللَّمَا لِلْأَوْزَاعِيِّ مَافَوْلُهُ أَكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ أَلَهِ ، قالَ هَٰذِهِ الْخُطْبَةَ (٥) الَّتِي سَمِيهَا مِنْ (١) لَنْ تَعْلِلْ رَسُولِ اللهِ عَلِي إلى الْمُعْتَكَبُ ماشِيَةُ أَحَدٍ بِغَيْرٍ إِذْنٍ (١) صَرْمُنَا عَبْدُ للهُ بنُ يُوسُفَ أَخْبِرَ نَا مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ لَا يَعْلُبُنَّ أَحَدُ مَاشِيَةَ أَدْرِي يَغَيْرِ إِذْنِهِ أَيْحِبُ أَحَدُكُمُ أَنْ تُوثَى مَشْرُ بَيْهُ فَتُكُمِّرَ خِرَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّا تَخْزُنُ ٣٠ كَلُّمْ ضُرُوعُ مَوَ اشِيهِمْ أَطْعِما تَهِم فَلَا يَعْلُبُنَّ أَحَدُ مَاشِيَةً أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِهِ السِّ إِنَّا جَاءَ صَاحِبُ الْقَطَةِ بَعْدَ سَنَةً رَدُّهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا وَدِيمَةٌ عَنْدَهُ مَرْثُ الْتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ رَبِيمَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّامْنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِّي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ يَلِكُ عَن اللَّقَطَةِ قالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ أعْرف وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ، ثُمَّ أَسْتَنْفِقْ بِهَا ، فَإِنْ جاء رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ، قَالُوا (٨) يَا رَسُولَ الله فَضَالَةُ الْنَهَمِ، قالَ خُدْهَا ، فَإِنَّا هِنَي لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّنْبِ ، قالَ يَارَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الْإِبلِ قَالَ فَنَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ حَتَّى أَحْرَاتْ وَجْتَاهُ ، أَو أَحْرَ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ مَالَّكَ وَلَمَا مَمَهَا حِذَاوُّهَا وَسِقَاوُّهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا بِإلْبُ هَلْ بَأْخُذُ اللَّقَطَةَ وَلاَ يَدِّعُهَا تَضِيعُ حَتَّى لاَ يَأْخُذَهَا مَنْ لاَ يَسْتَحِقُّ مَرْثُنا سُلَمْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَّا

(٢) لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي

(١) بِنَابِرِ إِذْنِي

(٧) فأنَّمَا تَحْوُرُ مير لاطامير (A) وتمال

شُعْبَةٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ سُورِيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَلْمَآنَ بْنَ رَبِيعَة وَزَّيْدِ بْنِ صُوحانَ فِي غَزَاةٍ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَقَالَ (١) لِي أَلْقِهِ قُلْتُ لا ، وَلَكُنْ (٢) إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَ إِلاَّ أَسْتَمْتَعْتُ بِهِ فَلَمَّا رَجَعْنَا حَجَجْنَا فَرَرْتُ بِالَّدِينَةِ فَسَأَلْتُ أَبِّيَّ بْنَ كَعْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِّيِّ عَيْكَ فِيها مِائَّةُ دِينَارٍ فَأْتَيْتُ بِهَا النَّبِّ عِنْكِمْ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ، ثُمَّ أَتَبْتُ ٣ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمُّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَمَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَبِثُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ أَعْرِفْ عِدَّنْهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعاءَهَا فَإِنْ جاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا أَسْتَمْتِغْ بها مَرْثُ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ بَهِٰذَا قَالَ فَلَقَيْتُهُ بَمْدُ بَكَّةً ، فَقَالَ لا أَدْرِي أَثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلًا وَاحِداً بِاسِ مَنْ عَرَّفَ اللَّقَطَةَ وَكُمْ يَدْفَمُهَا (١) إِلَى السُّلْطَانِ صَرْثُنَا مُحَدِّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرًا بِيَّا سَأَلَ النَّبِيِّ عَنِ اللَّقَطَةِ قَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءً أَحَدْ يُخْبِرُكُ بِمِفَاصِهَا وَوِكَامُّهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْ بِهَا ، وَسَأَلَهُ عَنْ صَالَّةِ الْإِبلِ فَتَمَرَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ مَاللَّ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاوُهَا وَحِذَاوُهَا تَرِدُ اللَّهِ وَتَأْكُلُ الشُّجَرَ دَعْهَا حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا ، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْفَهَمِ فَقَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّنْ إِن النَّصْرُ الْخُبْرَ فَا إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ النَّصْرُ أَخْبَرَ فَا إِنْ الْمِيلُ عَنْ أَبِي إِسْفُقَ قَالَ أَخْبَرَ نِي الْبَرَاءُ عَنْ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنَا ٥٠ عَبْدُ اللهِ ابْنُ رَجاءِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنِ البَرَاءِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ ٱنْطَلَقْتُ كَاإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَم يَسُوقُ غَنَمَهُ فَقُلْتَ لِمَنْ (٥٠ أَنْتَ قَالَ لِرَجُل مِنْ قُرَيْشِ فَسَمَّاهُ فَنَرَفْتُهُ ، فَقُلْتُ هَنْ في غَنَمِكَ مِنْ لَبِّي ، فقال نَعَمْ فَقُلْتُ هَلْ أَنْتَ حالِب إلى قالَ نَعَمْ ۚ فَأَمَرْ ثُهُ فَأَعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَيهِ ثُمَّ أَمَرْ ثُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنْ

(1) نقالاً (۲) والكبي (۲) في بعض الأصول ثم أثيثه أثيثه أثيثه أثيثه أثيثه أثيثه أثيثه أثيثه أثيثه أضول كثيرة ح وحدثنا ...
(٧) يُمِنَّنُ

الْنُبَارِ ثُمَّ أَمَرْ ثُهُ أَن يَنْفُضَ كَفَيْهِ فَقَالَ (١) هَكَذَا ضَرَبَ إِحْدَى كَفَيْهِ بِالْاخْرى لَغَلَبَ كُنْبَةً مِنْ لَبَن وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللهِ عِلَيْ إِدَاوَةً عَلَى فِهَا (" خِرْقَة فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّهَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ ، فَأَنْتَهِيْتُ إِلَّى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقُلْتُ أَشْرَبُ كَا رَسُولَ اللهِ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِبتُ .

## بسم الله الرَّحْن الرَّحِيم

فَى ۚ الْمَظَا لِمْ ۚ وَالْغَصْبُ ، وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى : وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلاً عَمَّا يَمْمُلُ الطَّالِمُونَ ، إِنَّمَا ( ) يُوَخِّرُهُم لِيَوْم تَشْخُصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُوطِينَ مُقْنِعِي رُوسْهِم ، رَافِيي المَقْنِعُ وَالْمُقْمِتُ وَاحِدْ ، وَقَالَ (٥) مُجَاهِدْ : مُوطِينَ مُدِيمي (٥) النَّظَرِ ، وَ يُقَالُ مُسْرُعِينَ لاَ يَرُّرُنَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْيْدَتَهُمْ هَوَالا يَدْنِي جُوفًا لاَعْقُولَ لَهُمْ وَأَنْدُرِ النَّاسَ (٧) يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْمَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبُّنَا أَخَرْنَا إِلَى أَجَل قَريب نُجِبْ دَعْوَ نَكَ وَنَتَبِعِ الرُّسُلَ أَوَ لَمْ تَكُونُوا أَفْسَنُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِ وَسَكَنْتُمْ ۚ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَمَلْنَا بِهمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكُرُهُمْ ۗ (١) فَبَنَقَاضُونَ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجَبَالُ فَلا تَحْسِيَنَ اللهَ مُغْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ ذُو أُنْتِقَامٍ . بالنُّ فِصَاصِ المَظَالَ لِم حَرْثُ إِسْفَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ حَدَّتَى أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ قَالَ إِذَا خَلَصَ المُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَتَقَاصُونَ ١٠ مَظَالِم كَانَتُ يَنْهُم فِي الدُّنْيَا ، حَتَّى إِذَا ١٠ تُقُوا وَهُدَّبُوا ، أَذَنَ لَهُمْ بدُخُولِ الجَنَّةِ ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد عِنْ يَدِهِ ، لَأَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ فِي الجَنَّةِ ، أَدَلُ

(۱) قال ه س (۲) على نيها ( كِنَابُلْفَالِمِ ) (١) (٤) إِلِّي قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ دُو أَنْتِقَامٍ

المَظَالِم قالَ مُجَاهِدً الم (۱) مدمنی

(٧) الآية

(١) حَتَّى إِذًا تَقَصُّوا ا

عَـنْزِلِهِ (' كَانَ فِي اللَّهُ نِيَا \* وَقَالَ يُونُسُ بِنُ مُحَّدٍّ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ عِلْبُ فَوْلِ اللهِ تَعَالَى : أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِينَ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إسمميل حَدَّثَنَا عَمَّامُ قَالَ أَخْبَرَنِي ٢٠ قَتَادَةُ عَنْصَفُو انَ بْنِ مُحْرِزِ المَازِنِيَّ قالَ يَدْمَا ٣٠ أَنَا أَمْشِي مَعَ ابْنِ مُمَرً رَضَى اللهُ عَنْهُمَا آخِذْ بِيَدِهِ ، إِذْ عَرَضَ رَجُلُ فَقَالَ : كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِي النَّجْوِي ( ) ، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ إِنَّ اللهَ يُدْنِي الْمُوْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ أَتَمْرُ فُ ذَنْبَ كَذَا أَتَمْرُ فُ ذَنْبَ كَذَا ، فَيَقُولُ نَمَمْ أَىْ رَبِّ ، حَتَّى إِذًّا قَرَّرَهُ بِذُنُو بِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قالَ سَتَرْثُهُا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا ، وَأَنا أَغْفِرُها لَكَ الْيَوْمَ ، فَيُمْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ . وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمَنَافَقُونَ (٦) فَيَقُولُ الْاسْهَادُ هُولًا ِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبْهُمْ ۚ أَلاَ لَعَنَّةُ اللهِ عَلَى الظَّالِينَ باسب لاَ يَظْلِمُ المُسْلِمُ المسْلِمَ وَلا بُسْلِمُهُ مَدَّثُنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهِابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَ • أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَرّ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ ،كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْ بَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُنْ بَةً مِنْ كُرُباتٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ . المحب أعن أخاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا صَرْثُنَا (٧) عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا هَشَيْمُ أَخْبَرَ نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنْسِ وَحَيْدٌ الطُّولِيلُ سَمِعَ ( ) أَنْسَ بْنَ مالك رضي اللهُ عَنْهُ يَقُول قالَ رَسُولُ ( ) اللهِ عَلَيْ أَنْصُرْ أَخاكَ ظَا لِمَّا أَوْ مَظْلُومًا حَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ مُمَيْدٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ وَاللَّهِ مِنْ اللهِ عَلَيْدِ أَنْصُرْ أَخاكَ ظًا لِمَا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا (١٠) يَا رَسُولَ الله هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَبِّفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَأْخَذُ فَوْقَ بِدَيْهِ بِاسِ نَصْرِ المَظْانُومِ مِرْثُ اسْبِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(۱) مدنی (۳) مدنی (۳) بَیْنَا (۵) بَیْنَا (۵) دَنْباً (۵) دَنْباً (۲) وَالْنَافِقُ (۷) مُدنی (۸) سَمِماً (۱) النَّبِیُ

(١٠) قال

(۱) الفَّسَمِ (۲) بَعْفَهُمْ (۲) بَعْفَهُمْ (۲) إلَّي قَوْ الِّا إِلَي مَرَّحِمِ منْ سَبِيلِي (٤) فَأَنَّهُ

عَنِ الْأَشْمَتُ بْنِ سُلَمْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَّةً بْنَ سُويَدٍ سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عازِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ أَمْرَ فَا النَّبِي عَلِيكَ بِسَبِعِ ، وَنَهَا فَا عَنْ سَبْعِ ، فَذَ كَرَ عِيادَةَ الرِّيضِ وَأُتِّبَاعَ الْجَنَا يَرْ ِ ، وَتَشْمِيتَ المَاطِسِ ، وَرَدَّ السَّلاَمِ ، وَنَصْرَ النَّظْلُومِ ، وَإِجابَةَ النَّاعِي وَإِبْرَارَ الْمُقْسِمِ (١) مَرْثُنَا تُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء حَدَّثَنَا أَبِو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيَّدٍ عَن أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُولَىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّ عَلِيٌّ قَالَ : الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشَدُّ بَعْضُهُ ٣٠ بَعْضًا ، وَشَبُّكَ بَيْنَ أَصابِعِهِ بِاسِبُ الْانْتِصَارِ مِنَ الظَّالِمِ ، لِقَوْلِهِ جَلَّ ذِ كُرُهُ : لاَ يُحِبُ اللهُ الجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ القَوْلِ إِلاَّ مَن تَظلِمَ ، وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِمًا ، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ مُمْ يَنْتَصِرُونَ ، قالَ إِبْرَاهِيمُ كَانُوا يَكُرَ هُونَ أَنْ يُسْتَذَلُوا ، وَإِذَا قَدَرُوا عَفَوْا ﴿ بِالسِّبِ عُفْوِ الْمُظْلُومِ ، لِقَوْلِهِ تَمَالَى : إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُحْفُوهُ أَوْ تَمْفُوا عَنْ سُوءٍ ، فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ، وَجَزَاءِ سَبِّئَةٌ سِبِّئَةٌ مِثْلُهَا ، فَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِينَ (") ، وَكَنْ أَنْتَصَرَّ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ (ا) فَأَيَّةُ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ ، إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ ، وَ يَبْنُونَ فَى الأرْضِ ابْمَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ كَلَمْمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، وَكُنْ صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لِمَنْ عَزْم ِ الْأَمُورِ وَتَرَى الظَّا لِينَ لَمَّا رَأُوا الْمَدَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرْدِّ مِنْ سَبِيلِ السَّالْمُ الظَّالْمُ مُظْلُمَاتٌ يَوْمَ القِيامَةِ صَرِيْنَا أَحْدُ بِنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ المَاجشُونُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ مِلْكُ قالَ الظُّلْمُ مُظلماتٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ باسب الانقاء والحَذَرِ مِنْ دَعْوَةٍ النَّطْلُومِ مَدَّتُ يَعْيُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَكَرِ بَّاءِ بنُ إِسْحَقَ الْسَكِّيُّ عَنْ يَحْيِي بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ صَيْنِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْنَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّي عَلَّ بَنَتُ مُمَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ : أَتَّى دَعْوَةَ المَظْأُومِ ، فَإِنَّمَا ( اللَّهِ كَيْنَ اللهِ عَنْ اللهِ

حِجَابٌ إلَّ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ (١) غَلَلْهَا لَهُ هَلْ يُبَيْنُ مَظْلِمَتَهُ مَرْثُ آدَم بْنُ أَبِي إِياسِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْقُبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَحَدِ (٢) مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْءَهُ ۚ إِن كَانَ لَهُ عَمَلُ صَالِح الْخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتْهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتُ أُخِذَ مِنْ سَبَتَاتِ صَاحِبِهِ · تَخْمِلُ عَلَيْهِ ﴿ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي أَوَيْسِ إِنَّمَا اسْمَيَ المَقْبُرِيَّ لِأَنَّهُ كَانَ نَزَلَ ٣ نَاحِيَةَ الْمَقَابِ \* قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ وَسَعَيْدٌ الْمُقْبُرِيُّ هُوَ مَوْلَى آبِي لَيْثٍ. وَهُوَ سَمِيدُ بْنِ أَبِي سَمِيدٍ وَأَسْمُ أَبِي سَمِيدٍ كَيْسَانُ بَابِ إِذَا حَلَّالُهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلاَ رُجُوعَ فِيهِ مَرْثُ مُمِّدٌ أَجْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أبيهِ عَنْ عَانِيمَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، وَ إِنِ (٤٠ أَمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ، قالَت الرَّجُلُ يَكُونُ (٥) عِنْدَهُ المَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكُثْرِ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلَّ فَنَزَلَتْ هُذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ الحِبْ إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوْ أَحَلَّهُ ٥٠ وَكُمْ يُبَيِّنْ كُمْ ۚ هُوَ صَرَبْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ أَبِي حازِم بْنِ دِينَارِ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ١٠٠ اللهِ عَرْكِ أَتْ عَرَاب فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ وعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْعُلاَمِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعظِيَ هُولاً هِ ، فَقَالَ النَّلامُ : لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا ، قالَ فَتَلهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي يَدِهِ بِالبُ إِنْمِ مِنْ ظَلْمَ شَيْئًا مِنَ الْارْضِ صَرْثُ أَبِو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنِي طَلَحَة بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَمْرِو ابْنِ سَهْلِ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَبْنًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ فَرَثُ أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ

(۱) عِنْدُ رَجُلِي (۲) لِإَخْبِهِ (۳) يَنْزُلُ (٤) في هذه الآية وَإِنِ امْرَأَةُ (٥) بكود بالناء والباء (٥) أَوْ أَحَلُ له وفي أصول كشيرة أَوْ أَحَلُّ له وفي (٧) النَّمَ

الْوَارِثِ حَدَّنَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيىٰ بْنِ أَبِي كَشِيرِ قَالَ حَدَّثَى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنَاسَ خُصُومَةٌ فَذَكَّرَ لِمَا يُشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا سَلَمَةَ ٱجْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ النِّي عَلَى قَالَ (١) مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ صَرْثُنَا مُسْلَمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْبَارَكُ حَدَّانَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم عِنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيِ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ عَالَ النَّيِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَال مَنْ أَخَذَ مِنَ الْارْضِ شَيْئًا بِفَيْرِ حَقَّةِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ (١) يَقُولُ اللهِ اللهِ عَنْ أَرْضِينَ (١) عَلَوْلُ اللهِ عَنْ إِلَّهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ إِلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولِ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولِ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولِ اللهِ عَلْمُ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولِ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولِ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولِ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلْ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُلّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الل قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ ، هٰذَا الحَدِيثُ لَبْسَ بَحُرَاسَانَ ، في كِتَاب (٢) ابْنِ الْبَارِكِ أَمْلاَهُ (٤) النور بريُّ قالَ عَلَيْهِمْ بِالْبَصْرَةِ بابِ إِذَا أَذِنَ إِنسَانٌ لِآخِرَ شَيْئًا جازَ مَرْثُنَا حَفْصُ بْنُ مُمَرّ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ كُنَّا بِاللَّهِ بِنَدِّ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأُصابَنَا سَنَةٌ ، فَكانَ ابْنُ الزُّ بَيْرِ يَرْزُقُنَا النَّمْنَ فَكَانَ ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَمِرٌ بِنَا فَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْكُمُ أَخَاهُ حَرَانَ وَ ۚ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمُ أَخَاهُ حَرَثُ أَبوالنُّمُ أَن حدَّثَنَا أَبِوعَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبِو شُعَيْبِ كَانَ لَهُ غُلامٌ لَمَّالُم فَقَالَ لَهُ أَبِوشُعَيْبِ أَصْنَعْ لِي طَعَامَ خَمْسَةٍ لَعَلَّى أَدْعُو النَّبِي عَلِيَّ خامِسَ خَسْمَةٍ وَأَبْصَرَ فِي وَجْهِ النَّبِّي عَلِيِّ الْجُوعَ فَدَعَاهُ فَتَبْمَهُم ۚ رَجُلْ لَمْ يُدْعَ فَقَالَ النَّبِي ۚ يَرْكُ إِنَّ هَٰذَا قَدِ ٱتَّبَعَنَا أَتَأْذَنُّ لَهُ قَالَ نَعَمْ ﴿ بَالِبُ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى: وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ مِرْثُ أَبُو عاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً وَنْ عَائِشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ إِنَّ أَبْنَصَى الرِّجالِ إِلَى اللهِ الاللَّ الْحَمِمُ. باسب أيْم مَنْ خاصَمَ في بَاطِلِ وَهُو يَهْلَمُهُ مَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعَدْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرُوَّةُ بْنُ الْأَيْدِ أَنَّ رَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ أَخْبَرُنْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النِّبِّ عَلَيْ

أَبُو جَعَفَرِ بِنُ أَبِي حَاتِمٍ. قال أَبُو عَنْدِ اللهِ

(۲) في كُتُب (٤) إنما ألمليّ

(٥) قال القاضي عياض رحمه الله كذا في أكثر الروايات والصواب عن الْقِرَّانِ اله من اليونينية

أُخْبِرَتُهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِهَابٍ حُجْرَتِهِ خَفَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَوْا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْحَصْمُ فَلَمَلَّ بَمْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَمْض فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَٰلِكَ ، فَنْ قَضَبْتُ لَهُ بِحَنَّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَّ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَا خُذُهَا أَوْ فَلْيَرُ مُهَا ﴿ الْمُ اللَّهِ إِذَا عَاصَمَ لَغَرَ طَرْتُنَا بِشُرُ بْنُ عَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ٢٠٠٠ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُلَيْهَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِّي عَلِيَّةٍ قَالَ أَرْبَعْ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ (" كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَّعَهَا : إِذَا حَدَّثُ كَذَّبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا عَامَدَ غَدَّرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ كَفِرَ السِبُ فِصاصِ النَّظْلُوم إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَا لِمِهِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيدِينَ يُقَاصُّهُ ، وَقَرَأً : وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ \* فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبِتُمْ بِهِ حَرَثْنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَى عُرْوَةُ أَنَّ عالِشَةَ ا رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ هِيْدُ بِنْتُ عُتْبَةً بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلْ مِسِّيكٌ ، فَهَلْ عَلَى حَرَجْ إِنْ أَطْمِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا فَقَالَ لا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْمِيهِمْ بِالْمَدُوفِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنى بَرِيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عامِرِ قالَ قُلْنَا لِلنِّبِيِّ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عامِرِ قالَ قُلْنَا لِلنِّبِيِّ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عامِرِ قالَ قُلْنَا لِلنِّبِيِّ عَلِيِّ إِنَّكَ تَبْعَشُنَا فَنَنْزِلُ بِفَوْمٍ لأَيَقُرُ واا (اللهُ قَمَا تَرى فِيهِ فَقَالَ لَنَا إِنْ نَزَلْهُ بِقَوْمٍ فَأُورٌ لَكُمْ بِمَا يَنْهَنِي الطّيْفِ فَأَقْبِلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْمَلُوا خَذُوا مِنْهُمْ (٥) حَتَّى الضَّيْفِ باب ما جاء في السَّقَائِفِ وَجَلَسَ النَّبِيُّ عَلِيْ وَأَصْحَابُهُ فِي سَقَيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ مَرْشًا يَحْيَىٰ بْنُ سُلِّبْانَ قالَ حَدَّتَنِي ابْنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ وَأَخْبَرَ نِي يُونِسُ عَنِ ابْن شِهَابِ أَخْبَرُ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ عَنْ مُمِّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ حِبِنَ تَوَقَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ عَلِيَّةٍ إِنَّ الْأَنْسَارَ ٱجْتَمَوا في سَقيفَة بي سَاعِدَةَ فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرِ

(1) لِبَوْرُكُمَا (٢) مُحَدُّ بِنُ جَعَنْدِ (٢) أَرْبَعْ عِلَى (٤) لاَبَعْرُ وَنَنَا (٠) مُنَّةً (١) بَغُوزَ . كُسْرة الرآء في هذه والتي بعدها من (۲) خسبة (۲) خَشَةً (٤) في الطُّرُقِ (٦) قال تَجْرَتْ في سِكَلْتَيْ (١٠) أَ نَيْمُ إِلَى اللَّحَالِس (١٢) رَسُولَ اللهِ

أَنْطَلَقِ بِنَا فِغَنْنَا أُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً بِاسِ لَا يَعْنَعُ جارٌ جارَهُ أَنْ يَغْرِزَ (١) خَشَبَهُ (٢) في جدَارهِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْمُلَةً عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَى عِنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْكِ قَالَ: لاَ يَمْنَعُ جار جارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ (٣) في جِدَارِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ أَبِو هُرَيْرَةَ مالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرضِينَ وَاللهِ لَأُرْمِينًا بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُم المِسْ صَبِ الخَمْرِ فِي الطَّرِّينِ " وَرَثْنَ ( ) مُحَدِّدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبِو يَحْيِي أَخْبَرَ نَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنْس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةً وَكَانَ خَرْمُ مُ يَوْمَنْذِ الْفَضِيخ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنادِياً يُنَادِي أَلاَ إِنَّ الْحَمْرَ قَدْ خُرِّمَتْ قالَ (° فَقَالَ لِي أَبو طَلَمْعَةً ، أُخْرُجُ فَأَهْرِقُهَا ، كَغَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا كَفِرَتْ فِي سِكَكِ اللَّهِ بِنَةِ ، فقالَ بَعْضُ الْقَوْمِ قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِي فِي بُطُونِهِمْ ، فَأَثْرَلَ اللهُ : لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِ أُوا الصَّا لِمَاتِ جُناَحَ فِيهَا طَعِمُوا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ و وَالْجُلُوسِ فِيهَا وَالْجُلُوسِ عَلَى الصَّعُدَانِ (٧) وَقَالَتْ عَانِشَةُ فَا بُتَى أَبِو بَكْرِ مَسْجِداً بِفِنَاء دَارِهِ يُصَلِّى فِيهِ وَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَتَفَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاوُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَالنِّبِي مُرْالِيَّةٍ يَوْمَنْذٍ بِمَكَّةً مَرْثُ مُعَادُ بَنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا أَبِو تُعَرَ حَفَصُ بْنُمَيْسَرَةَ عَنْزَيْدِ بْنَ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء ا بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قِالَ إِيَّا كُمْ وَالْجُنُوسَ عَلَى اللهِ إِنَّ الطريق الطُّرُقاتِ فَقَالُوا ما أَنَا بُدُّ إِنَّمَا هِي (٥٠ تَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيها (٥) قالَ فَإِذَا أَبَيْتُم (٥٠) إِلاَّ الْجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا ، قَالُوا وَمَا حَثَّى الطَّرِيقِ ، قَالَ : غَضُ الْبُصَر ، وَكَمْ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَدْرُ إِللَّمْرُوفِ، وَنَهْيْ عَنِ الْمُنْكَرِي بِالْبُ الآبارِ عَلَى الطُّرُقِ (١١) إِذَا كُمْ مُتَأَذَّ بِمَا حَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكْرِ مَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ النِّي "" عَلَيْهِ

قَالَ بَيْنَا (١) رَجُلُ بِطَرِيقِ أَشْتَدُ (٢) عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِسُرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ ، فَإِذَا كَلْبُ يَلْهَتُ يَأْكُلُ النَّرى مِنَ العَطَشِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبِ مِنَ الْعَطَش مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلْغَ مِنِّي ، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَلَلَّا خُفَّةُ ما ، فَسَّقَى الْسَكَلْبِ ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَنَفَر لَهُ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَامُم لَأُجْرًا ، فَقَالَ فِي كُلُّ ذَاتِ كَبِدِ رَطْبَةٍ أَجْرُ اللَّهِ إِماطَةِ الْأَذْى ، وَقَالَ عَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرُ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مُلِكِمْ يُعِيطُ الْاذٰى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ باسب الْنُوْفَةِ وَالْمُلِيَّةِ الْمُشْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمُشْرِفَةِ فِي السَّطُوحِ وَغَيْرِهَا مَرْثُنَا (٣) عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمَّةٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَشْرَفَ النِّي مُ يَلِيِّهِ عَلَى أُطُّم مِنْ آطًام المَّدينَة فَمْ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى ٤٠ مَوَ اقِعَ الْفِتْنِ خِلالَ نَيْوَيَكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْدِ وَرَشْ يَعْيِي ٰ بْنُ بُكَيْدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي تَوْدِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ بِإِلَّتِهِ اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ كَلُّمَا : إِن تَتُّوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ ْ تُلُو بُكُما ۚ فَجَجْتُ مَعَهُ فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مُعَهُ مِ إِلْإِدَاوَاهِ فَتَكَبَرَّزَ حَتَّى (٥) جاء فَسَكَبَّتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَاةِ فَتَوَصَّأَ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَوْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّمَانِ قَالَ (٦٠ كَمُمُنَا : إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ (٧٠ ، فَقَالَ وَاعْجَبِي (٨٠ لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ عَائِشَةُ وَحَفْمَةُ ، ثُمَّ أَسْتَقْبَلَ مُمَّرُ الْحَدِيثَ يَشُوقُهُ ، فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنَ الْانْسَارِ فِي بَنِي أُمِيَّةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَهْيَ مِنْ عَوَالِي اللَّذِينَةِ ، وَكُنَّا تُتَنَّاوَبِ النَّوْولَ عَلَى النِّي عَلِيٌّ فَيَ نُزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا ، فَإِذَا نَرَاتُ جِئْتُهُ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْامْرِ وَغَيْرِهِ ، وَإِذَا نَزَلُ فَعَلَ مِثْلَهُ ، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشِ نَعْلِبُ النَّسَاء فَلَمَّا قَدِمْنَا

(٦) هِيَ أَوْضَأُ مِنْكِ

عَلَىٰ الْا نْصَارِ إِذَا كُمْ (١) قَوْمُ تَغْلَمْهُمْ نِسَاوُهُمْ ، فَطَفْقَ نِسَاوُ نَا يَاخُذْنَ مِنْ أَدَب نِسَاء الْأَنْصَارِ فَصِحْتُ عَلَى أَمْرَأَتِي فَرَاجَمَتْنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِمَنِي فَقَالَتْ وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أَرَاجِمَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ مِنْ إِلَيْ الْمُرَاجِمْنَهُ ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهُجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَأَفْرُ ءَنِي " فَقُلْتُ خابَت " مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيمٍ " ، ثُمَّ جَعْتُ عَلَى ثيابي فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً ، فَقُلْتُ أَيْ حَفْصَةُ أَثْفَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عِلْكُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ، فَقَالَتْ نَعَمْ، فَقُلْتُ خابَتْ وَخَسِرَتْ، أَفَنَا مَنُ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ ال لْفَضَب رَسُولِهِ عِنْ فَتَهُ لِكِينَ لاَنَسْتَكُثْرِي عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ وَلاَ ثُرَاجِعِيهِ في المَّانَّ بِعَظَيمِ شَيْءُ وَلَا تَهْجُرِيهِ وَأَسْأَلِينِي ٥٠ مَا بَدَا لَكِ وَلاَ يَغُرُّ نَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ هِيَ أَوْضَأَ (٦) [ (١) لَعَظِيمٌ مِنْكِ وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ يُرِيدُ عائِشَةً وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا (٧) أَنْ عَسَّانَ تُنْمِلُ (١٨) النَّعَالَ الغَزْوِنَا فَنَزَلَ صَاحِبِي بَوْمَ نَوْ بَيْهِ فَرَجَعَ عِشَامِ فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ (٥) أَنَامُ هُوَ فَفَرْبِعْتُ نَغَرَجْتُ إِلَيْهِ وَقَالَ حَدَثَ أَمْنُ عَظِيمٌ، قُلْتُ مَاهُوَ أَجَاءَتْ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلْ أَعْظُمُ مِنْهُ وَأُطْوَلُ طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ نِسَاءَهُ ، قَالَ قَدْ خَابَتْ حَفْصَة وَخَسِرَتْ كُنْتُ أَظُنْ أَنَّ هَٰذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ فَجَنَتُ عَلَى "بِيَابِي فَصَلَّيْتُ صَلَاةً (٧) خُدَّنْنَا الْفَجْرِ مَعَ النِّي مِيْكِيِّ فَدَخَلَ مَشْرُبَّةً لَهُ فَأَعْتَزَلَ فِيها ، فَدَخَلَتُ عَلَى حَفْصَةً ، فَإِذَا (١) تَنْتَعَلُ (١) أَمَّ هِيَ تَبْكِي، قُلْتُ مَا يُنكِيكِ أَوَ لَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ، أَطَلْقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ قَالَتْ لاَ أَدْدِي هُوَ ذَا فِي المَشْرُبَةِ فَخَرَجْتُ فِجَنْتُ الْنِبْرَ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطُ آبُكِي بَهْ فُهُمْ خَلَسْتُ مَمَّهُمْ قَلِيلًا ، ثُمَّ غَلَبني ما أُجِدُ خِثْتُ المَشْرُبَّةَ الَّتِي هُوَ فَيها (١٠)، فَقَلْتُ لِنُلاَمٍ لَهُ أَسُودَ أَسْتَأْذِن لِمُرَ ، فَدَخَلَ فَكَلَّمَ النَّبِيُّ إِنَّكُمْ ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ ذَ كَرْ تُكَ لَهُ فَصَمَتَ ، فَأُ نُصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدُ الْنِنْجِرِ ، ثُمَّ غَلَّبَنِي مَا أَجِدُ فِئْتُ فَذَكَّرَ (١١) مِثْلَهُ فَجَلَّسْتُ مَعَ الرَّهْ طِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَزِ ، ثُمُّ

غَلَّبَنِي ما أَجِدُ فَجِئْتُ الْغُلاَمَ فَقُلْتُ ٱسْتَأْذِنْ لِيُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، فَلَمَّا وَلَيْتُ مُنْصَرِفًا فَإِذَا الْنُهَارَمُ يَدْعُونِي ، قالَ أَذِنَ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ فَدَخَلْتُ عَلَيْـهِ ، فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِع عَلَى رِمالِ حَصِيرِ لَيْسَ يَيْنَهُ وَ يَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ أُثَّرَ الرِّمالُ بَجَنْبُهِ مُتَّكِي عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشُوْهَا لِيفُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَامُمْ طَلَّقْتَ نسَاءك فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِنَّى ، فَقَالَ لا ، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَاتُمْ : أَسْتَأْنِس بَا رَسُولَ اللهِ لَوْ رَأْ يُتَّنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشِ نَغْلِبُ النِّسَاءِ ، فَأَمَّا قَدِمْنَا عَلَى قَوْمٍ تَغْلِبُهُمْ نِسَاوُهُمْ فَذَكَّرَهُ فَتَبَسَّمَ النَّيِّيُّ (٢) عَرْكِيِّهِ ثُمَّ قُلْتُ لَوْ رَأْ يَتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لاَ يَمُونَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأً (٢) مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ مِرْلِيَّ مُرِّيدٌ عَالِشَةَ فَتَبَسَّمَ أُخْرَى فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرى في بَيْتِهِ فَوَ اللهِ ما رَأَيْتُ فِيهِ شَبْئًا يَرُدُ الْبَصَرَ غَيْرً أَهَبَةٍ ثَلَاثَةً ﴿ \* فَقُلْتُ أَدْعُ اللَّهَ فَالْيُوسَةً عَلَى أُمَّتِكَ ، فَإِنَّ فارِسَ وَالرُّومَ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأَعْلُوا اللَّهُ نَيَا وَكُمْ لاَ يَمْبُدُونَ اللَّهَ وَكانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَوَ في شَكِّ أَنْتَ يَا أَنْ الْخَطَّابِ أُواتٰكِ قَوْمْ مُحَجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَسْتَمْفُو ۚ لِي فَا عُنَزَلَ النَّبِي عَلِي مِن أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عائِشَةُ وَكَانَ قَدْ قَالَ مَا أَنَا بِدَاخِلِ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِيدَّةٍ مَوْجَدَتِهِ ( ) عَلَيْهِنَّ حِينَ (٥) عَاتَبَهُ اللَّهُ ، فَلَمَّـا مَضَتْ تِسْعُ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةً فَبَدَأَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ إِنَّكَ أَفْسَمْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنا شَهِنَّا وَإِنَّا أَصْبَحْنَا لِتِسْعِ (٦) وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُها عدًّا فَقَالَ النَّبِي عَلِي الشَّهُرُ تِسْعُ وَعِشْرُونَ ، وَكَانَ ذَٰلِكَ الشَّهُرُ تِسْعُ وَعِشْرُونَ (٧) ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَأْنُولَتْ آيَةٌ التَّغْيِيرِ فَبَدَأً بِي أُوَّلَ أَمْرَأَةٍ فَقَالَ (٨) إِنِّي ذَا كِر الكِ أَمْرًا وَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَمْجَلِي حَتَّى نَسْتَأْمِرِي أَبَوَيلْكِ قالَتْ قَدَّ أَعْلَمُ (١) أَنْ أَبَوَى لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَ انِي بِفِرَ اقِكَ (٥٠) ، ثُمَّ قالَ إِنَّ اللهَ قالَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ ، إِلَى قَوْلِهِ

(۱) رَسُولُ اللهِ

(۲) هِي أَوْضَأُ مِنْكِ

وَأَحَبُ

(٤) مَوْجَدَّ يَهِ . كذا

(٤) مَوْجَدَّ يَهِ . كذا

في اليونينية الجيم مفتوحة

بالمكسر والفتح

(١) حَتى (٢) بتيشع .

(٧) يَسْعًا وَعِيشْرِينَ

وقوله في الرواية الاخرى

وقوله في الرواية الاخرى

كاف شانية والنهر يتم

وعمرون مبتدأ وخبر والجلة

وعمرون مبتدأ وخبر والجلة
خبر كان الثانية

(A) قال

(١٠) يفر آقير

(۱) حدثني (۲) أخيرنا (۲) على مائنة (٥) في الطُّرُقِ (٧) شَوْكُ عَلَى الطُّرِيقِ (A) فَأَخْرَهُ هُمَّ ضبطت بكو**ن الحاء وقد** في اليونينية المناب المنابع المناب (١٢) في الطَّرِينِ البيَّاء

عَظِيمًا ، قُلتُ أَفِي هٰذَا أَسْتَامِرُ أَبَوِى ، فَإِنِّي أُدِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ ، ثُمُّ خَيِّر نِسَاءهُ فَقُلْنَ مِثْلَ ما قالَتْ عائِشَةُ عَرْضُ (١) ابْنُ سَلاَم حَدِّثَنَا (٢) الْفَرَارِيُ عَنْ مُمَّيْدِ الطُّولِيلِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آتَى رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آتَى رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنسِ نِسَانِهِ شَهْرًا وَكَانَتِ أَنْفَكَتْ قَدَمُهُ لَجُلَسَ فِي عُلِيَّةً لَهُ فَجَاء مُمَرُ فَقَالَ أَطَلَقْتَ نِسَاءِكَ قَالَ لا : وَلَكِنِّي آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا ، فَكُثُ نِسْعاً وَعِشْرِينَ ثُمَّ زُلَّ فَدَخَلَ عَلَى نِسَأَئِهِ (") باب من عَقَلَ بَمِيرَهُ عَلَى الْبَلَاطِ أَوْ بَابِ اللَّهُ عِنْ مَرْثُنَا مُسْلِمْ ا حَدَّثَنَا أَبُوعَقَيل حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ قَالَ أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَ النَّيْ عَلِي إِلَيْهِ فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فَي نَاحِيَةِ البَّلَاطِ فَقُلْتُ هُذَا جَمَلُكَ خَفَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالجَمَلِ، قالَ الثَّنُّ وَالجَمَلُ لَكَ باب الْوْقُونِ وَالْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ تَوْم مِرْشُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَالْلِي عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ أَوْ قَالَ لَقَدْ ﴿ (١) الرَّخْبَةُ أَنَّى النِّيُّ عِبْكِي سُبَاطَةَ قَوْمٍ فِبَالَ قائمًا باب مَن أَخَذَ (النَّصْنَ ، وَما يُوذِي النَّاسَ في الطِّرِيقِ (٥٠ فَرَمْي بِهِ حَرِّثْ عَبْدُ اللهِ (٦٠ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ مَيْمَا رَجُلٌ يَشِي بطَرِيق وَجَدَ عُصْنَ شَوْكِ (٢) فَأَخَذَهُ (١١) فَشَكَرُ اللهُ لَهُ فَنَقَرَ لَهُ باب إِذَا اللهُ اللهُ عَصْنَ شَوْكِ (١١) سَبْعَ أَخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ الْمِيَّاءِ ، وَهِيَ الرَّحْبَةُ (١) تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ ، ثُمَّ يُريدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ قَتُمرِكَ ٥٠٠ مِنْهَا الطَّرِيقُ سَبْعَةَ (١١) أَذْرُعِ صَرَبْتُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جَرْيِرُ بْنُ حَادِمٍ عَنِ الرُّ بَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مَمِنْ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَضَى النَّبِي عَلَيْ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ ١٥٥ بِسَهْمَةِ أُذْرُعِ بِاللَّهِ النَّهْبِي بنَيْدِ إِذْنِ صَاحِبِهِ ، وَقَالَ عُبَادَةُ بَايَمْنَا النَّبِي مِلْ إِنَّ أَنْ لاَ نَنْتَهِبَ مَرْثُ آذَمُ بنُ أَبي

إِياسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدِيٌّ بنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ (١) الأَ نْصَارِيّ وَهُوَ جَدْهُ أَبِو أُمْهِ قَالَ نَهْي النَّبِيُّ عَلِيٍّ عَنِ النَّهْنِي وَالْمُثَلَّةِ مَرْثُ سَمِيدُ بْنُ عُفَيْدٍ قَالَ حَدَّتَى اللَّيْثُ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّ هُنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِيُّ مِنْ إِلَّ لِمَ يَزَّ فِي الزَّافِي حِينَ يَزْ فِي وَهُو مُومِّمِنْ وَلاَ يَشْرَبُ الْحَمْرَ حِبِنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُوْمِينٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُومِّينٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهُبُهَا وَهُوَ مُوْمَنِ ﴿ وَعَنْ سَعِيدٍ وَأَفِي سَلَّمَةً عَنْ ابِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ مِنْلَهُ إِلاَّ النَّهْبَةُ " باسب كَنْسِ (١) وَيَعْيِضُ (١) خُرْدُ الصَّليبِ وَقَتْلِ الخُنْزِيرِ مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْسَبِّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ لاَتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ فيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَّمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّليبَ وَيَقَمُّلَ الْخَانْدِيرَ وَيَضَعَ ٱلْجُزْيَةَ وَيَفْيضَ (٢) المَالُ حَتَّي لاَيَقْبَلَهُ أَحَدُ السِب هُلُ تُكْسَرُ (v) ثبت لفظة على لان الذَّانُ الَّتِي فِيهَا الْحَدُ ( ) أَوْ يُحَرِّقُ الزِّقَاقُ فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا أَوْ صَليبًا أَوْ طُنْنِي راً أَوْ مَا لاَ يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ وَأَتِيَ شُرَيْحٌ فَى طُنْبُورِ كُسِرَ فَلَمْ يَقَضِ فِيهِ بِشَيْءٍ مَرَثْنَا أبو عاصِم الضَّحَّاكُ بْنُ تَخْلَدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيُّ رَأَى نِيرَانًا تُوقَدُ يَوْمَ خَيْبَرَ ، قالَ عَلَى (\*) ما تُوقَدُ هذهِ النّيرَانُ يَقُولُ الْحُمُرِ ۚ الْأَنسِيَّةِ ۗ قَالُوا (٢) عَلَى (٧) الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ قَالَ آكْسِرُوهَا وَأَهْرِ قُوهَا (٨) قَالُوا أَلاَ نُهُرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ أَغْسِلُوا (١٠ مَرْشُ عَلِي بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيح عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَمْسَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ دَخَلَ النَّبِي عَلِيَّةِ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكُمَّاتَةِ ثَلاَّ ثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًّا ، فَجَعَلَ يَطْعُنْهَا بِمُودٍ في يَدِهِ ، وَجَعَلَ يَقُولُ جاءَ الحَقُ وَرَهَنَ الْبَاطِلُ الآيَةَ مَرْثُنَا (١٠) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنسُ

(١) ابْنَ زُيْدُ (١) قَالَ الْفِرِ بْرِيُّ وَجَدْتُ بِعَمْدُ أَبِي جَمْنَوَ قَالَ ابُو اللهِ تَفْسِيرُهُ أَنْ الْمُنْزَعَ مِنْهُ يُرِيدُ الْإِعَانَ (٠) فَقَالَ عَلاَمَ . قال (٨) وَهَرِيثُوهَا (١) قَالَ أَبُوعَبُ دِ اللهِ كانَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ينصب الالف والنون

(۱۰) حدثني

ابْنُ عِياضٍ عَن عُبيدٍ (١) أللهِ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بن الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتِ ٱنَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِنْرًا فيهِ تَمَاثِيلُ فَهَنَّكُهُ النِّي مِنْ اللهِ فَأَنْخُذَتْ مِنْهُ غُرْفَتَيْنِ فَكَانَنَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِما البِ مَنْ قاتَلَ دُونَ مالِهِ حَرْشُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِو الْأَسْوَدِ عَنْ عَكْدِمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِيْتُ النَّبِيُّ (1) عَلَيْ يَقُولُ مَنْ فَتِلَ دُونَ مالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ بابُ إِذَا كُمْرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْنًا لِغَيْرِهِ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُمَّيْدٍ عَنْ أَنِّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّي عَلَيْ كَانَ عِنْدَ بَهْضِ نِسَائِهِ ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خادِم بِقَصْمَةٍ فيها طَعَامٌ فَضَرَ بَتْ بيدِها فَكَسَرَتِ الْقَصْمَة فَضَمَّها وَجَعَلَ فِيها الطَّمَامَ ، وقال كُأُوا وَحَبِّسَ الرِّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ وَحَبَّسَ المَكْسُورَة \* وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبِرَ نَا يَحْنِي بْنُ أَيُوبَ حَدَّثنَا مُحَيْدٌ حَدَّثَنَا أُنَسُ عَن النَّي اللَّهِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبِرَ نَا يَحْنِي بْنُ أَيُوبَ حَدَّثنَا مُحَيْدٌ حَدَّثَنَا أُنَسُ عَن النَّبِي يَكُ باب إذا هدَمَ حائِطًا فَلْيَانِي مِثْلَهُ صَرْتُ مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ ابْنُ حازِمٍ عَنْ نُحَمِّدِ بْن سِيدِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَانَ رَجُلٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ ٣٠ يُصَلِّى خَاءَتُهُ أَمَّهُ فَدَعَتْهُ فَأَنِي ﴿ (٨) الَّبِيْدِ . فنح النون أَنْ يُجِيبَهَا فَقَالَ أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي ثُمُ أَتَنَهُ فَقَالَتِ اللَّهُمُ لا تُعَيثُهُ حَتَّى تُرِيهُ(٤) المُومِسَاتِ الروابة أبي فر وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ فَقَالَتِ أَمْرًأَةٌ لَأُفْتِنَ جُرَيْجًا فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَكَلِّمَتْهُ قَأْلِي فَأَتَتْ رَاعِبًا فَأَمْكُنَتُهُ مِنْ نَفْسِمًا ، فَوَلَدَتْ غُلاَمًا ، فَقَالَتْ هُوَ مِنْ جُرَبْجٍ ، فَأَتَوْهُ وَكُسَرُوا صَوْمَعَتَهُ فَأَنْرَاكُوهُ ( \* وَسَبُّوهُ فَتَوَصَّأً وَصَلَّى ثُمَّ أَنَّى الْفُلَامَ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ يَاعْلاَمُ ، قَالَ الرَّاعِي ، قَالُوا تَبْنِي صَوْمَعَنَّكَ مِنْ ذَهَبٍ ، قَالَ لِإَ إِلاَّ مِنْ طِينِ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ ) باللهُ (٦) الشَّرِكَةِ (٧) في الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ (١)

(۱) عَنْ عُبِينِدِ اللهِ بْن

(١) رَسُولَ اللهِ

(٢) جُرَيْجُ الرَّاهِيبُ

(٤) ترية وجوة مع

(٦) في الشُّركة

(٧) الشَّرَّكَةُ فِي الطُّعَامِ

وَالْمُرُوضِ ، وَكَيْفَ قِسْمَةُ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ مُجَازَفَةً ، أَوْ قَبْضَةً قَبْضَةً لَكَ (١) كَمْ يَرَ الْسَامُونَ فِي النَّهُ دِ بَأْسًا أَنْ بَأْ كُلِّ هَٰذَا بَمْضًا وَهَٰذَا بَعْضًا وَكَذَٰلِكَ مُجَازَفَةُ النَّهَب وَالْفِضَّةِ وَالْقِرَانُ ٣٠ فِي التَّمْرِ مَرْثُ عَبَّدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ وَهُب ا ابْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ بَمَّتَ رَسُولُ اللهِ مَرَا لِللهِ بَمْنَا قِبَلَ السَّاحِلِ ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ وَأَنَا فيهم خَفَرَجْنَا حتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَدنِيَ الزَّادُ فَأَمَرَ أَبِو عُبَيْدَةً بِأَزْوَادِ ذَٰلِكَ الجَيْشِ فَجُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ ، فَكَانَ مِزْوَدَى تَمْ ، فَكَانَ يُقَوِّثُنَا (٣ كُلَّ يَوْم قِليلاً ٤٠ قَليلاً حَتَّى فَنِي ، فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلاَّ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ ، فَقُلْتُ وَما تُنفِي تَمْرَةٌ ، فَقَالَ الْقَدْ وَجَدْنَا فَقُدَهَا حِينَ فَنيِتْ ، قَالَ ثُمَّ أَنْتُهَيْنَا إِلَى الْبَعْرِ فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ فَأَكُلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ ثَمَا نِي عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِضِلْعَيْنِ مِنْ أَضْلاَعِهِ فَنُصِباً (٥٠) مُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرِحِلَتْ ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُما فَلَمْ تُصِيبُهُما مَرْثُ بِشُرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثْنَا حَاتُمُ بْنُ إِسْمُعْيِلَ عَنْ يَزِيدً بْنِ أَبِي هَبَيْدِ عَنْ سَلَّمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَفَّت أُزْوَادُ ١٧٠ الْقَوْمِ وَأَمْلَقُوا فَأَنَوُ النَّبِي عَلِيِّ فِي نَحْدِ إِبلِهِمْ فَأَذِنَ كُمْ ، فَلَقْيَهُمْ مُحَرُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا بَقَالُ كُو بَمْدَ إِبِلِكُمْ ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ مَا بَقَاوُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ تَادِ فِي النَّاسِ فَيَـ أَثُونَ ٢٠ فِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ ، فَبُسِطَ لِذَلِكَ نَطَعْ وَجَعَلُوهُ عَلَى النَّطَعِ، فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ فَدَعا وَ بَرَّكَ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعامُمْ إِلَّا عِيْنِينَ مَا أَخْتَنَى النَّاسُ حَتَّى فَرَعُوا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسولُ اللهِ عَرْشُ مُمَّدُّ بنُ يُوسُفَ حَدَّتَنَا الْأُوزَاعِي حَدَّثَنَا أَبوالنَّجَاشِي (١٠) قَالَ سَمِيْتُ رَافِعِ بْنَ خَدِيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ. عَلِيَّ الْعَصْرَ فَنَنْحَرُ جَزُورًا ، فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ ، فَنَأْ كُلُ خَما نَضِيعًا فَبَلَ أَنْ تَغْرُبَ الشُّسُ ،

(۱) لِمَا ضبطها في الفتح أبكسر اللام وتخفيف الميم (۲) والقران . كذا الهو موفوع في اليونينية وفي الميورو. والإقران

(r) يَمُونَنَّاهُ

(٤) قَلْبِلُ قَلْبِلُ

(ه) فَنُصِبًا . بغير آله كذا في اليونينية

> (٦) أَزُودَةُ صَلَد

(٧) يَأْتُونَ صح

(۸) اسم أبي النحاشي عطاء بن صهيب اه من الدونينية

صِّرْتُ لَحُمَّدُ بْنُ الْمَلَاءِ حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَلِيُّ إِنَّ الْاشْعَرِيْنِيَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزُو أَوْ قَلَّ طَمَامٌ عِيَا لِهِمْ بِاللَّدِينَةِ بُ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَشَرَاجَمَانِ يَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ مَرْشُ الْمُعَدُّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُتَنَّى قالَ حَدَّثَنِي أَبِي قالَ حَدَّثَنِي أَعَامَةُ بْنُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةً الصَّدَفَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلِي قَالَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَمَانِ الله فيسْمَة النَّهُم مِرْشَا عَلَى بنُ الْحَكَمُ الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا الْحَكَمُ الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا دِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِيعِ بْنِ خَدْيجٍ عَنْجَدُّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِّ عِلَيَّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَا بُوا إِبلا وَغَنَما ، قالَ يَاتِ الْقَوْمِ فَعَجَلُوا ٢٠ وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَأَمَرَ النَّيُّ مِلْكُمْ الْقَوْمِ خَيْلٌ بَسِيرَةٌ فَأَهْوَى رَجلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ خَبَسَهُ لِمُذِهِ الْبَهَامُ أَوَابِدَ كَأُوَابِدِ الْوَحْسِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَأَصْنَعُوا جِدِّى إِنَّا نَرْجُو أَوْ نَخَافُ الْمَدُوَّ غَداً وَلَبْسَتْ (اللهُ مُدَّى ، أَفَنَذْ مَحُ الدَّمَ ، وَذُكِرَ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُنُّاوُهُ ، لَيْسَ السَّنَّ وَالظُّمْرَ وَسَأْحَدُّ ثُكُمُ عَنْ ذَٰلِكَ ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظَمْ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَدُى الحَبَشَةِ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَا بَهُ مرش خَلادُ بن يَحْي حَدْثَا

(۱) اقتسموا دن تسائل

لم يضبط الجيم أن التونينيسة ! وضبطها الفسطلاني بالبكس

(7) عشراً وقوله عشرة مكنا في أصل أبي ذر وأبي الفاسم على الدستي وأبي الفاسم على البيدة والاصلال المسوع على الرقت بقراءة الحافظ ابن السماني باثبات تاء التأنيث قال شبخنا أبو عبد الله بن مالك لا يجوز عشرة باثبات من اليونينية

م مر (٤) وليست معنا ص س وَلَيْسَتُ لَنَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ كُنَّا بِالَّدِينَةِ فَأَصَا بَثْنَا مَنَةٌ فَكَانَ ابْنُ الرُّ بَيْرِ بَرُّزُفْنَا النَّمْرَ أَهِ وَكَانَ ابْنُ مُمَّرَ يَمُو بِنَا فَيَقُولُ لاَ تَقُونُوا فَإِنَّ النِّي يَكِ بَعْلِ فَعَي عَنِ الْإِقْرَانِ (١) إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ بِإِسِ تَقْدِيمِ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاء بِقِيمَةِ عَدْلِي ﴿ مِرْشُ مِنْ اللَّهُ بَنُّ مَيْسَرَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيْوبُ عَنْ نَافِيمِ عَن إِنْ مُمَرّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُما قَالَ قِالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً لَهُ مِنْ عَبْدِ أَوْ شِرْكًا أَوْ قَالَ نَصِيبًا وَكَانَ لَهُ مَا يَبُلُغُ عَمَّنَهُ بَقِيمَةِ الْمَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَ إِلاَّ فَقَدْ (٢٠) عَنَّقُ مِنْهُ مَا عَتَقَى ، قَالَ لاَ أَدْرِي قَوْلُهُ عَتَّقَى (٣ مِنْهُ مَا عَنَقَى ، قَوْلٌ مِنْ فَافِيعِ أَوْ ف الحَدِيثِ عَنِ النِّيِّ يَنْ النِّي عَنِي النِّي مِدْتُ إِنْ كُمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا سعيدُ بن أبي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَ رُبَّةً رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ مِنْ إِلَيْ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ تَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ في مالهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَاكْ، قُوِّمَ الْمُلُوكُ قيمةً عَدْلِ، ثُمُّ أَسْتُسْمِيَّ فَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ باب " هَلْ يُقْرِعُ ( ) في القيشمة وَالدُسْمِ المِنْ عَامِ فِيهِ حَرَثُنَا أَبُو مُنَمَّمِ حَدَّثَنَا زَكَرِ بال قَالَ سَمِيْتُ عَامِرًا يَقُولُ سَمِيْتُ النُّعْدَانَ بْنَ بَشِيعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ مَثَلُ الْقَائِم عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا ، كَمَثَلِ قَوْمٍ أُسْتَمَمُوا عَلَى سَفَيِنَةٍ ، فَأَصاب بَمْثُهُمْ (٥) أَعْلاَهَا وَ بَمْثُهُمْ أَسْفَلَهَا ، فَكَانَ الَّذِينَ (٦) في أَسْفَلِهَا إِذَا أَسْتَقَوْا مِنَ المَاهِ مَرُّوا عَلَى مِنْ فَوْ فَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَا خَرَفْنَا فِي نَصِيبنَا خَرْقًا وَكَمْ نُوْذِ مِنْ فَوْفَنَا فَإِنْ يَنْزُ كُوكُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَيكُوا جَبِماً ، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَتَجَوْا جَيِعاً بِاسِبُ شَرِكَةِ الْيَتِيمِ وَأَهْلِ الْيِرَاثِ حَرَثْنَا عَبُدُ الْمَزِينِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَامِرِيُّ الْأَوْ يْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمِ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَ فِي عُرْوَهُ أَنَّهُ سَأَلِ عِائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا \* وَقَالَ اللَّهِثُ حَدَّتَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهابِ قَالَ أُخْبَرَ نِي

(۱) أقر أن وهو الصواب (۲) فأغنى (۲) غني (۲) غني قال السائبي ولا يعرف عتى بغيم الدين لاث الغيل لازم غيير منعد وإعا يقال عتى فيطلاني ملخما (٤) أيقرع كذا بالضبطين في الوينية (٥) بعضهم كذا هو في اليونينية مصلحاً بالرفع في الموضعين،

(٦) الَّذِي

غُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُم (١) إِلَى وَرُبَاعَ ، فَقَالَتْ ( ) إِ أَبْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتْنِيَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيَّهَا تُشَارِكُهُ في مالهِ ، فَيُمْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيَّهَا أَن يَتَزَوَّجَهَا ، بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ في صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُمْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنَهُوا أَنْ يُنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بهنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا ماطَّابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاء سواهُنَّ \* قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ أَسْتَفْتُواْ رَسُولَ اللهِ عِنْ إِلَّهِ بَعْدَ هُلَدِهِ الآيَةِ فَأَنْزَلَ اللهُ : وَ يَسْتَفَنُّونَكَ فِي النِّسَاءِ ، إِلَى قَوْلِهِ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، وَالَّذِي ذَكَّرَ اللهُ أَنَّهُ أَيْنَكُم عَلَيْكُم فِي الْكِيَّابِ الآيَةُ الْأُولَى ، الَّتِي قالَ فيماً : وَإِنْ خِفْتُم أَنْ لاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَانِي فَا نُكِحوا ماطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قالَتْ عائْشَةُ وَتَوْلُ الله في الآية الأخرى وتر غَبُونَ أَنْ تَنْكِيحُوهُنَّ يَعْنِي هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمُ لِيَتِيمَتِهِ (١) الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المَّالِ وَالْجَمَالِ فَهُوا أَنْ يَنْكِمُوا مارَغِبُوا في ما لِهَا وَجَمَا لِهَا مِنْ يَتَالَى النَّسَاء إلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتُهِمْ عَنْهُنَّ بِالْ الشَّرِكَةِ فِي الْأَرْصِيْنَ وَغَيْرِهِمَ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَمَّدً عِبْدُ اللهِ عَنْ مُعْمَرُ اللهِ اللهِ عَنْ مُعْمَرُ اللهِ اللهِ عَنْ مُعْمَرُ اللهِ عَنْ مُعْمَرُ اللهِ اللهِ عَنْ مُعْمَرُ اللهِ اللهِ عَنْ مُعْمَرُ اللهِ اللهِ عَنْ مُعْمَرُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ مُعْمَرُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ مُعْمَرُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مُعْمَرُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَل عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّهَا جَعَلَ النَّبِي مِيْكِيْ الشُّفْمَةَ فِي كُلِّ ما كَم يُقْسَم ، فَإِذَا وَقَمَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرَّفتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ بِابِ " إِذَا أَفْتَسَمَ (\*) الشُّركاءِ الدُّورَ أَوْ غَيْرَهَا (٥) فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلاَّ شُفْمَةً " مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْجابِرِ ا إِنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَضَى النَّبِي عَلَيْ إِللَّهُ عَنْهُم فَا لَمْ يُقْمَم فَإِذَا وَقَمَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةً ﴿ بِلِّبُ الْإِنَّمَاتُورَاكِ فِي الْذَّهِبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ مَرْشُ اللَّ عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَّانَ بَعْنِي

وفي أصول كثبرة أن لا تُقُسْطِلُوا في الْبِتَّامْي

(١) قَسَمً

ابْنَ الْأَسْوَدِ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْهَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ أَشْتَرَ يْتُ أَنَا وَشَرِيكُ لِي شَيْئًا بِدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً لَجَاءَنَا البَرَاءِ بْنُ عازِبٍ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ فَعَلَتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْفَمَ وَسَأَلْنَا النَّبِيُّ يَرْكِ عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ ما كَانَ يَداً بِيَدِ غَنْدُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ (١٠ باب مُشَارَكَةِ الدِّمِّ وَالْمُشْرِكِينَ فِ الْمُزَارَعَةِ حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُورَيْرِينَةُ بْنُ أَسْمَاء عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ الله عَلِيَّةِ خَيْرُ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَ زَ رَعُوهَا وَ لَهُمْ شَطَرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا باب فِيسْمَةِ ٣٠ الْنَهَمِ وَالْمَدْلِ فِيها حَرْثُ فُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عامِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُ أَعْطَاهُ غَنَماً يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ صَحَابَا فَبَـقِيَ عَتُودٌ فَذَ كُرَهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ صَمَّ بِهِ أَنْتَ بِاسِبِ الشَّرِكَةِ فِي الطَّمَامِ وَفَيْ مِ وَيُذْكُرُ أَنَّ رَجُلاً سَاوَمَ شَيْنًا فَنَمَزَهُ آخِرُ فَرَأَى مُمَرُّ أَنَّ لَهُ شَرِكَةً مَرْثُ أَصْبَعُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ بِي سَمِيدٌ عَنْ زُهْرَةَ بْن مَعْبَدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بن هِشَامٍ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّيِّ بِإِنَّهُ وَذَهَبَتْ بهِ أَمَّهُ زَيْنَبُ بِلْتُ تُحَيِّدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيِّةٍ فَقَالَتْ بَا رَسُولَ اللهِ بَايِمَهُ فَقَالَ حُقَ صَغَرِ فَسَيَح وَعَنْ زُهْرَةً بْنِ مَعْبَدٍ أُنَّهُ كَانَ تَخْرُجُ بِهِ جَدَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ فَبَشْتَرِى الطُّمَامَ فَيَكْفَاهُ ابْنُ مُمَرَ وَأَبْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَيَقُولِانْ لَهُ أَشْرِكْنَا (\*) فَإِنَّ النِّيمَ عِلَيْ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَّكَةِ فَنَشْرَكُهُمْ فَرُبُّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَاهِيَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ بِاسِ الشَّرِكَةِ فِي الرَّبْيِقِ صَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةٌ بْنُ أَسْمَاء عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَن النَّبِي عَلَيْهِ قال مَنْ أُعْتَقَ شِيرٌ كَا لَهُ فِي تَمْلُولُ ۗ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُمْتَقِى كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَدْرَ تَمْنِهِ يُقَامُ

 (۱) الْنُسْعِيُّ ، يُسْتَسِمُ

(۲) رَجُلاَ

= y (r)

(١) قالَ لَلَّا قَادِمَ

(٠) وَاصْحَابُهُ صِبْحَ

وجع على وواية من أسبقية وأسحابه باعتباد أن قدومه. عليه الملاة والنلام مستارم لقدوم أحمايهسه احتسطلانى

(٧) الْغَالَةُ

(۸) بگفته

(١) فَأَمَرَ أُهُ رَسُولُ اللهِ

(١١) حدثني (١٢) أوابلا

(١٢) فَكُنُّونَ (١٢)

(١٤) وعدل مكذا بلا رقم

(١٠) عَشَرَةً

فِيمَةً عَدْلِ وَيعْطَى شرَكَاوُهُ حِصْنَهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيلُ المُنتَقِ مَرْثُ أَبُوالنَّمْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي يَزِلِي قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدِ أَعْتِقَ كُلهُ إِنْ كَانَ لَهُ مال وإلا بُسْتَسْعَ (١) غَيْرَ مَشْقُوقِ عَلَيْهِ السِبُ الاَشْتِرَاكِ فِي الْهَدْي وَالْبُدْنِ وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ (٥٠ في هَدْيهِ بَعْدَ ماأَهْدَى صَرَّتُ أَبُوالنَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ (٣) قَارِمَ (١) النَّبِي عَبِّكَ صُبْحَ (٥) رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الحَيَّةِ مُهْ أَينَ (٦) بِالْحَبِّ لاَ يَخْلِطُهُمْ شَيْء ، فَلَمَّا فَدِمْنَا أَمَرَانَا خَفَلَناهَا مُمْرَةً وَأَنْ تَحِلًا إِلَى نِسَائِنَا ، فَفَشَتْ فِي ذٰلِكَ الْقَالَة (٧) قالَ عَطَاءِ ، فَقَالَ جابر فَيَرُوحُ أَحَـدُنَا إِلَى مِنَّى وَذَ كُرُهُ بِقَطْرُ مَنيًا ، فَقَالَ جابر مُ بِكَفِّهِ (١٠ فَبَلَغَ ذَاكِ النَّبِيُّ عَيْقٌ فَقَامَ خَطيبًا فَقَالَ ا بَلْغَنِي أَنَّ أَمْوَ امَّا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا وَاللهِ لَا نَا أَبَرُ وَأَنْنَى لِلهِ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنِّي أَسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مِا أَسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْهَدِّيَّ لاحْلَلْتُ ، فَقَامَ سُرَافَةُ ابْنُ مالكِ بْنِ جُمْشُم فَقَالَ بَا رَسُولَ اللهِ هِيَ لَنَا أَوْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ لاَ بَلْ لِللَّبَدِ قالَ وَجاء عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ أَحَدُهُمْ يَقُولُ لَبَيْكَ عَا أَهَلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَقَالَ وَقَالَ الْآخِرُ لَبَيْكَ بِعُجَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَمَ النِّي اللهِ عَلَى إِحْرَامِهِ بالب من عَدَلَ عَشْراً (١٠) مِنَ الْنَهْمِ بِجَزُورِ فِي الْقَسْمِ، وَأَشْرَكَهُ فِي الْلَمَدْي مرَّثُونَ (١١) مُمَّدُ أُخْبُرَ نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً عَنْ جَدَّهِ رَافِيعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْمَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّيِّ بَنِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تَهَامَةً فَأَصَبْنَنَا غَنَما وَ إِبلا (١٢) فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ فَهَاء رَسُولُ اللهِ عَلِي فَأْمَرَ بِهَا قَأْ كُفِيْتَ (١٣) ، ثُمَّ عَدَلَ (١٤) عَشَرًا (٥٥) مِنَ الْغَنَمِ بِجِزُورِ ، ثُمَّ إِنَّ بَعِيراً نَدَّ

وَلِيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلاَّ خَيْلُ يَسِيرَةُ ، فَرَمَالُهُ رَجُلُ فَيَسَهُ بِيَهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّ فِلْنَدِهِ الْهَاعُمِ أُوابِدِ الْوَحْشِ ، فَمَا عَلَبَكُمْ مِنْهَا فَأَصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا قَالَ وَاللَّهِ الْهَ خَدِّهِ أَوْ نَحْنَافِ أَنْ نَلْقَ المَدُوّ عَداً ، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَّى قَالَ جَدِّى يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْجُو أَوْ نَحْنَاف أَنْ نَلْقَ المَدُوّ عَداً ، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَّى قَالَ جَدِّى يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْجُو أَوْ نَحْنَاف أَنْ نَلْقَ المَدُوّ عَداً ، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَى فَنَا مَدَى اللهِ عَلَيْهِ فَنَالَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَنَالَ إِلَى اللَّهُ وَالطَّفْرُ ، وَسَأَحَدُ ثُكُمْ عَنْ دَلِكَ أَمَّا السِّنْ فَعَظُم وَأَمَّا الظّفُرُ وَالظّفُرُ ، وَسَأَحَدُ ثُكُمْ عَنْ دَلِكَ أَمَّا السِّنْ فَعَظْم وَأَمَّا الظّفُرُ وَالْمَا الطّفَرُ وَاللَّهُ وَلَا الطّفَرُ وَالْمَا الطّفَرُ وَالْمَا الطّفَرُ وَالْمَا الطّفَرُ وَالمَّا الطّفَرُ وَالْمَا الطّفَرُ وَاللَّهُ وَالْمَا الطّفَرُ وَالْمَا الطّفَرُ وَالْمَا الطّفَرْ وَالْمَا الطّفَرُ وَالْمَا الطّفَرُ وَالْمَالُونَ وَاللَّهُ وَالْمَا الطّفَرُ وَاللَّالَ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَا الطّفَرُ وَالْمَا الطّفَرُ وَاللَّهُ وَالْمَا الطّفَرُ وَالْمَالِ الْمُلْلَالُ وَلَا السّنَ وَالطّفُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ الْمَالِمُ وَلَا الْمَالُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّلْلِيْلُ الللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## بِسْم اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ (2) بِسْم اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ (2) بِي فِي الرَّمِن فِي الحَضَرِ

وَقُوْ لِهِ (\*) تَعَالَى : وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَكُمْ تَجَدُوا كَانَبًا فَرِهَانَ (\*) مَقْبُوصَة مُرَثُّ مُسُولًا مِنْ أَبِرُ اهِيمَ حَدِّثَنَا هِشَامٌ حَدِّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ وَلَقَدْ رَهِنَ النَّبِي عَلِي بِحُبْرِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ وَلَقَدْ رَهِنَ النَّبِي عَلِي بِحُبْرِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ وَلَقَدْ رَهِنَ النَّبِي عَلِي بِكُ بُرْ شَعِيرٍ وَإِهَالَةً سَنِحَة وَلَقَدْ سَمِيتُهُ يَقُولُ مَا أَصْبَحَ لِآلِ مُحَدِّ عَلِي إِلاَّ صَاعَ وَلاَ أَمْسَى وَإِنَّهِم لَيَسْمَةُ أَنْهَاتُ إِلاَّ صَاعَ وَلاَ أَمْسَى وَإِنَّهم لَيْسَمَةُ أَنْهَاتِ بِالْبَ مَنْ رَهَنَ دِرْعَهُ مَرْشَى مُسَلَدٌ وَدَوَّنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله عَنْ مَنْ رَهِنَ وَلْقَبِيلَ فَالسَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا مُنْوَلَ اللهِ عَنْهُ أَنْ النَّي عَلَيْهُ أَنْ النَّي عَلَيْكُ أَنْ النَّي عَلَيْهُ أَنْ أَنْ اللهِ عَلَى مَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمُ الله عَنْهُمَ الله عَنْهُمَا عَلَى مَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْهُ مَنْ الله عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ مَنْ الله عَنْهُمَا أَنْ الله عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ مَسُولُ الله عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَ أَنَا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(۱) أُفَنَدُبِحُ (۲) قال (۲) أرن (۵) (كتاب الرهن ) اكتاب في الرهن في المضر عليها القسطلاني وفي النسخة عليها القسطلاني وفي النسخة المقروفة على الميدوي ( كتاب الرهن في المفر ) و الإرني شبوية و الإرني شبوية

(٠) وَقُوْلِ اللهِ رُون (١) فَرُهُونَ

(۷) رسول الله .

(۸) کانه ند آذی

كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءِنَا ، وَأَنْتَ أَجَلُ الْعَرَبِ ، قالَ فَأَرْهِنَوْ فِي أَبْنَاءَكُم ، قالُوا كَيْفَ تَرْهَنُ (٢) أَبْنَاءَنَا ، فَبُسَبُ أَحَدُهُمْ ، فَيُقَالُ رهِنَ بِوسَنِي أَوْ وَسِفَيْنِ هِذَا عارْ عَلَيْنَا وَلَكِنَّا نَرْ هَنَّكَ اللَّامَةَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي السَّلاَحَ فَوَعَدَهُ أَنْ يَاتِيَهُ ۚ فَقَتَأُوهُ ثُمَّ أَتُوا النَّى عَلِيَّةِ فَأَخْبَرُوهُ عِلْبِ الرَّهُنُ مَنْ كُوبِ وَعَلُوبٌ وَقَالَ مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِم نُرْكَبُ الضَّالَّةُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا وَتُحْلِّبُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا ٥٦ وَالرَّهِ نُ مِثْلُهُ مِدْتُ أَبُو مُنمَهْم حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا ۚ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ بَاللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهِنُ يُرْكِبُ بِنَفَقَتِهِ ، وَ يُعْرِبُ لَبِنُ اللَّهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا مِرْثُنَا لُحَدُّ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاهِ عَنِ الشُّعْبِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُ الرَّهْنُ (4) يُؤْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبُّ الدَّر يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ ۖ بَاسِبُ الرَّهْنِ عِنْدَ الْيَهُودِ وَءَ \* يِمْ حَرْثُ فُتَبَّهُ حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ أَشْتَرَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْدَ مِنْ يَهُودِي طَعَاماً وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ باسب إذا أَخْتَلَفَ الرَّاهِينُ وَالْمُنْهَنُ وَنَعُوهُ فَالْبَيْنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْبَيِنُ عَلَى الْدَّغْي عَلَيْهِ مِرْثُ خَلاَدُ بْنُ يَعْنِي حَدِّثَنَا فَافِعُ بْنُ مُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قالَ كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ فَكَتَبَ إِلَى إُنَّ النِّيِّ مَا لَيْ قَضَى أَنَّ الْبَينِ عَلَى الْدَّعَى عَلَيْهِ مَرْشَيْ قُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَعِينِ بَسْتَحِيْنَ بِهَا مَالًا وَهُو فِيهَا فَاحِرْ لَـ فِي اللَّهَ وَهُو

عَلَيْهِ غَضْبَانٌ فَأَثْرَلَ (" اللهُ تَصْدِينَ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهِ يَشَتَرُونَ بِمَدِ اللهِ وَأَعْانِهِمْ تَمَنَّا

قَلِيلاً فَقَرَا اللَّهِ عَذَابِ أَلِيمِ ثُمَّ إِنَّ الْأَسْعَتَ بْنَ قَبْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ مِا يُحَدِّ ثُكِيمً

فَأَنَاهُ ، فَقَالَ أَرَدْنَا أَنْ نُسْلِفِنَا وَسْقاً أَوْ وَسْقَيْنِ ، فَقَالَ أَرْهَنُونِي (٥٠ نِسَاءَكُمْ ، قالُوا

(۱) أَرَّ هَنَوْيِيْ (۲) رَ هَنَكُ (۲) مَرْهَنَكُ (۲) مُعَلِيًا (۵) مُعَلِيًا (۵) الظهر (۵) أَبُوعَبْدِ الرَّهُمْنِ قَالَ كَفَدَّ ثَنَاهُ قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَـفِي (' وَاللهِ أُنْرِ لَتَ كَانَتَ بَبْنِي وَ بَيْنَ وَجُلِ خُصُومَةٌ فِي بِنْعِي قَالَ رَسُولُ اللهِ يَلِيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَلِيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَلِيِّ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِنِ أَوْ يَمِينُهُ ، قُلْتُ إِنَّهُ إِذًا يَحُلِّفُ وَلا يُبَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَلِيِّ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِنِ أَوْ يَمِينُهُ ، قُلْتُ إِنَّهُ إِذًا يَحُلِّفُ وَلا يُبَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَلِيِّ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِنِ اللهُ يَسْتَحِقْ بِهَا مَالاً ، هُو ('' فيها فاجر" ، لَتِي الله وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، فَأَنْزُلَ (' اللهُ يَسْتَحِقْ بِهَا مَالاً ، هُو ('' فيها فاجر" ، لَتِي الله وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، فَأَنْزُلَ (' اللهُ وَالْمَالِمُ مُنَا مُنْ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا أَنْ مَا اللهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَا اللهُ وَالْمَالُ اللهِ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا اللهُ مَا عَمَالًا مَا اللهُ مَا عَمَالُ اللهِ اللهُ إِلَا اللهُ مِنْ مَنْ مَا اللهُ وَالْمَالُولُ اللهُ إِلَيْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا عَمَالُ اللهُ مِنْ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ مَنْ عَمَالُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا عَمَالُ أَنْ إِلَى وَكُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ عَمَالُ اللهِ اللهُ إِلَا إِلَى وَكُولُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ عَمَالُ اللهُ مَا عَذَالِ أَلِي مَنْ مُنْ عَمَالًا لَهُ اللّهُ مَا عَذَالِ أَلْهُ إِلّهُ وَلَهُمْ عَذَالِ أَلِي وَكُولُهُ اللّهُ مِنْ عَذَالِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْنُ الرَّحِيمِ (٢) في الْعِيشِقِ وَفَضْهِ لِهِ الْعِيشِقِ وَفَضْهِ لِهِ

وَقُو لِلهُ تَمَالَى: فَكُ رَقِبَةٍ (٧) أَوْ إِطْمَامٌ فَى يَوْمٍ ذِى مَسْمَةً يَ بَدِمًا ذَا مَقْرَبَةً ، فَال هَرَّنَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا عاصِمُ بْنُ مُحَدٍ ، قالَ حَدَّنَى (٨) وَاقِدَ بْنُ مُحَدٍ ، قالَ حَدَّنَى سَعِيدُ بْنُ مَرْجانَة ، صَاحبُ عَلِي بْنِ حُسَيْنِ (١) قالَ قالَ لِى أَبُوهُ مُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قالَ النِّي بَيِكِ أَيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ يَكُلُ عُضُو مِنْهُ عَضُواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ قالَ سَعِيدُ بْنُ مَرْجانَة فَا نُطلَقْتُ (١١) إِلَى عَلِي بْنِ حُسَيْنِ (١١) عَضُو مِنْهُ عَضُواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ قالَ سَعِيدُ بْنُ مَرْجانَة فَا نُطلَقْتُ (١١) إِلَى عَلَى بْنِ حُسَيْنِ (١١) وَضِي اللهُ عَنْهُمَا إِلَى عَبْدٍ لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ هِمَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَاقٍ مِ عَنْ أَنِي مُرَاوِحٍ عَنْ أَي مُرَوْمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ عَنْ أَي مُرَوْمَ عَنْ أَيهِ عَنْ أَي مُرَاوِحٍ عَنْ أَي مُرَوْمَ عَنْ عَيْهُمَا وَانْفَسُ قالَ إِيمَانَ بِاللهِ وَجِهَادُ في مَرْوَةً عَنْ أَيهِ عَنْ أَي مُرَاوِحٍ عَنْ أَي مُرَاوِحٍ عَنْ أَي مُرَوْمَ عَنْ أَيهِ عَنْ أَيهِ مَرَةً أَنْ الْعَلَ أَنْ الْمَلُ قالَ إِيمَانَ بِاللهِ وَجِهَادُ في مَرْوَةً عَنْ أَي الْعَمَلِ أَفْضَلُ قالَ إِيمَانَ بِاللهِ وَجِهَادُ في مَامِ مُنَ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْهُ مَا أَنْ النَّهُ وَالْفَسُمُ عِنْدُ أَهُمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ ال

(۱) لَغِيٌّ نَزَكَتْ (۲) شَاهِدَاكَ (۲) وَهُوَ (۱) ثُمَّ أَنزَلَ (٤) ثُمَّ أَنزَلَ

( كتاب العنق )
(1) (كتاب العنق )
(1) (كتاب في العنق )
(باب ماجاء في العنق ونضله
(باب ملجاء في العنق ونضله
(لا) فَكَّرَقَبَةً أَوْ أَطْعَمَ

(٨) حدثنا
 (١) الحُسَيْنِ عَلَيْمِــمَا
 السَّلَامُ

(١٠) فَانْطُلَقْتُ بِهِ (١١) الْحُسَبْنِ • (١١) الْحُسَبْنِ • (١٢) الْحُسَبْنِ

(۱۲) أعلاما

الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكُ بِالسِّكُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْمَتَافَةِ ف الْكُسُوفِ وَالآباتِ (١) عَرْثُنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ عَرْوَةَ عَنْ فَاطِيَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَمْرَ النَّبِي عَلِيَّةً بِالْمَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّنْسِ \* تَابَعَهُ عَلِيٌّ عَنْ الدَّراوَرْدِيِّ عَنْ هِشَامٍ مَرْثُ مُحَدُّ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَنَا عَثَامٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطْمِةَ بِنْتِ الْمُنْذِر عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ كِنَّا نُوْمَرُ عِنْدَ الْحَسُوفِ بِالْمَتَاقَةِ باسب إذا أَعْنَقَ عَبْداً بَيْنَ أَثْنَيْ إَوْ أَمَّةً بَيْنَ الشُّرِّكاء حَرَّثْ عَلَىٰ بْنُ عَبّْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ أَنَّى بَالِيَّ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً بَيْنَ أَثْنَانِي ، فَإِنْ كَانَ مُوسِراً قُوَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ صَرَفْ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبِرَ نَا مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدِ فَكَانَ لَهُ مِالٌ (") يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمَبْد تُوِّمَ الْمَبْدُ (") قيمة عَدْل ، فَأَعْطَى شُرَكاء مُ حِصَصَهم ، وَعَتَقَ عَلَيْدِ (1) وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَنَ مِنْهُ ما عَتَقَ مَرْثُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْقُهُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكِ فَعَلَيْهِ عِنْقُهُ كُلُّهُ إِن كَانَ آهُ مَالُ يَبْلُغُ عَنَّهُ ۖ فَإِنْ كَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةً عَدْلٍ (٥) فَأَعْتِقَ مِنْهُ ما أُغْتَنَ حَرْثُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أُخْتَصَرَهُ حَرْثُ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَالَهُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ فَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ قَالَ مَنْ أَعْنَقَ نَصِيبًا لَهُ في تَمْلُوكِ أَوْشِرْكَا لَهُ في عَبْدٍ وَكَانَ (٧) لَه مِنَ المَالِ ما يَبْلُغُ قيمتَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُو عَنيقَ \* قَالَ نَافِعٌ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ ١٧ مِنْهُ مَاعَتَقَ ، قَالَ أَبُوبُ لاَ أَدْرِي أَشَىٰ وَالَهُ نَافِعٌ، أَوْ مَى وَ فِي الْحَدِيثِ مَرْثُ أَخَدُ بْنُ مِقْدَامٍ حَدَّثَنَا

اً أُوِ الأَياتِ س

سر (۲) مایَبْلُغُ

(٣) العَبْدُ عَلَيْهِ

(٤) عَلَيْهِ الْعَبَدُ

(٦) خَادُ بْنُ زَيْدٍ

۱۶ نکان (۷) نکان

(٨) أُعْتِقَ مَاأُعْتَقَ

الفَضَيْلُ بْنُ مُلَيْهَانَ حَدَّتُنَا مُومِنَى بْنُ عُقْبَةً ۚ أَخْبَرَ نِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّهُ كَانَ كُفْتِي فِي الْمُبْدِ أَوِ الْأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَّكًا، فَيُعْتِنُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ يَتُولُ تَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِنْقُهُ كُلُّهِ إِذًا كَانَ لِلَّذِي أَغْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ يُقُوَّمُ مِنْ مَالِهِ قِيمةً الْمُدْلِ ، وَ يُدْفَعُ (١) إِلَى الشُّرَّكَاء أَنْصِبَاوْ مُ " ، وَ يُحَلِّى (٢) سبيلُ الْمُتَق يُخْدِيرٌ ذَلِكَ ابْنُ مُمرَ عَنِ النِّي يَكِ \* وَرَوَاهُ اللَّيْثُ وَابْنُ أَبِي ذِنْبِ وَأَبْنُ إِسْخُقَ وَجُوَّيْرِيَةُ وَيَحْيِي بْنُ سَعِيدٍ وَإِلْهُمْعِيلُ بْنُ أُمَيَّةً عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ مُمَلَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِي عَلَيْ مُغْتَصَرًا إِسب إِذَا أَغْتَقُ نَصِيباً في عَبْدٍ ، وَلَبْسَ لَهُ مَالُ أَسْتُسْمِيَ الْمَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ عَلَى فَعْوِ الْكِتَابَةِ صَرَّفُ " أَخْمَدُ بْنُ أَبِي رَجاء حَدَّثَنَا يَعْيِي أَنُ آدَمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَارِمٍ سَمِعْتُ قَتَّادَةً قالَ حَدَّثَني النَّضْرُ بْنُ أَنَّسِ ابْن مالكِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكُ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْـ أَ قَالَ النَّبِي عَلِيَّ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ عَبْدٍ ٥ حَدَّثْنًا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَّس عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ عَلَيْ قَالَ مَن أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيصًا في تَمْلُوكِ مُّفَّارَّصُهُ عَلَيْهِ في مالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَ إِلاَّ قُوْمَ عَلَيْهِ فَأَسَّتُسْمِيَ بِهِ غَيْرٌ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ﴿ تَابَعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ وَأَ بَانُ وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ عَنَّ قَثَادَةً أَخْتَصْرُهُ عُعْبُةً باسب الْخَطَا وَالنَّسْيان فِي الْمَتَاثَةِ وَالطَّلَاقِ وَتَحْوِهِ وَلاَ عَتَاقَةَ إِلاَّ لِوَجْهِ اللهِ ، وَقَالَ النَّبِي عَيْكِ لِكُلَّ أَمْرِي مانُّوى وَلاَ نِيُّةَ لِلنَّاسِي وَالْخُطِيُّ مَرْثُ الْمُسَّدِي حَدَّثْنَا سُفْيَانُ حَدَّثْنَا مِسْمَرُ عَنْ فَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَرْنَى عَنْ أَنِي عَرْرَرَةً رَحْنِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللِّي عَلْ إِنَّ اللهُ يَجَاوَرُ إِلَى عَنْ أُمِّتِي مِاوَسَوْسَتْ بِدِ مِنْدُورُهَا ١٠٠ مَا لَمْ تَسْلُ أَوْ تَسَكَّلُمْ مَرْثُ عُمَّةً إِنْ حَلَيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ مُعَدَّثَنَا يَعِي إِنْ سَعَيدٍ عَنْ مُحَدٍّ بِنِ إِبْرَاهِمِ النَّيْمِي عَنْ

(۱) وَبَدُفَعُ (۲) أَفْسِكُاءُهُمْ (۴) وَبُخَلِّي سَتِيلً (۱) حدثن (۱) وحدث (۱) صُدُورَهَا • بفت (الراء عند أبي دُر، عَلْقَمَةَ بَنِ وَقَاصِ اللَّيْقِ قَالَ سَمَعْت عُمَرَ بَنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْ اللهِ وَرَسُولِهِ قَالَ الْا عَمَالُ بِالنَّيَّةِ ، وَلا مْرِئُ (') ما نَوى ، فَنَ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِهُ نِيَا ('') يُصِيبُهَا أَوِ أَمْرَأَةٍ يَعْزَوَجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِهُ نِيَا ('') يُصِيبُها أَوِ أَمْرَأَةٍ يَعْزَوَجُها فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِهُ نِيا اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِهُ اللهُ عَنْهُ أَنْهُ لِيَعْدِهِ هُو لِلهِ ، وَنَوى الْمِيْنَ وَالْمِيْنِ مِرْمُنَا مُعَمِّدُ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ لَلْ اللهِ عَنْ مُعَلِّدٍ بِنِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَلْ اللهُ عَنْ أَيْهُ لَلْ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَلْ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَلْ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَلهُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَلْ الْهِ اللهِ عَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَلْ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَلْ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَلهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَلْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَطِيلِ عَنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَلهُ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَلهُ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَلهُ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَلهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَا اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ وَاللهِ عَنْهُ أَلْهُ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَكُ اللهِ عَنْ أَنِهُ وَاللهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَلْهُ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَاللهُ عَنْهُ أَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ أَلْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ أَنْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

يَالَيْلَةَ مِن طُولِهَا وَعَنَاتُهَا \* عَلَى أَنْهَامِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجْتِ
مَرْثُ مُّبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّمَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّنَنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ فَيْسٍ عَنْ أَبِي
مَرْثُ وَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ لَمَا قَدِمْتُ عَلَى النّبِيِّ مِنْكِيْرُ قُلْتُ فِي الطَّرِينِ:

يَالَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَاتُهَا \* عَلَى أَنَّهَامِنْ دَارَةِ الْكُفُونَجُتِ

قَالَ وَأَبَنَ مِنْ غُلاَمْ لِي فَ الطَّرِيقِ قَالَ فَلَمَّا فَدِمْتُ عَلَى النَّيِ عَلِيْ بَابَعْنُهُ (\*) فَبَيْنَا أَنَا عَنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الْفُلاَمُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلاَمُكَ فَقُلْتُ هُوَ حُرْ لُوجِهِ اللهِ فَأَعْنَقْتُهُ كَمْ (۵) يَقُلْ أَبُوكُريْب عَنْ أَبِي أَسَامَةَ حُرُ مَرْشَن (۷) هُو حُرَيْب عَنْ أَبِي أَسَامَةَ حُرُ مَرْشَن (۷) شَهَابُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بْنُ مُحَيْد عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَبْسٍ قَالَ لَلَ أَقْبَلَ أَبُو مُرَيْب عَنْ أَبِي أَسَامَةً حُرُ اللهُ عَنْهُ وَمَعَهُ غُلاَمُهُ وَهُو يَطْلَبُ الْإِسْلاَمَ فَضَلَّ (٨) أَحَدُهُم صَاحِبَهُ عَرْبُو وَمَعَهُ غُلامُهُ وَهُو يَطْلَبُ الْإِسْلاَمَ فَضَلَّ (٨) أَحَدُهُم صَاحِبَهُ بِهِ فَاللهُ وَقَالَ أَمَا إِنِّي مَنْهُ وَمَعَهُ غُلامُهُ وَهُو يَطْلَبُ الْإِسْلاَمَ فَضَلَّ (٨) أَحَدُهُم صَاحِبَهُ بِهُ الْوَلِدِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النَّي عَلِيْكُ مِنْ أَشْرَاطِ السَاعَةِ أَنْ تَلِدَ الْامَةُ رَبَّهَا هَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزَّعْرِي قَلْ أَبُو الْمَالَةُ وَمَعَهُ مُرَبِّهُ وَمَنَا أَبُو الْمَانِ أَنُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزَّعْرِي اللهُ عَنْ الزَّعْرِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْولَا السَاعَةِ أَنْ تَلِدَ الْامَةُ رَبَّهَا هُمُ اللهُ اللهِ الْهُ الْولَا أَنْ اللهِ السَاعَةِ أَنْ تَلِدَ الْامَةُ رَبِّهَا هَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزَّعْرِي اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلِي اللهُ ا

(۱) في بعض الاصول وانما لِآثرِيمُ<sup>م</sup> مس

(٦) إِلَى دُنْبًا

 (٣) كذا لنظ الاشهاق بحرور فالبونينية وهومشكل وف بسن ألسخ بالرفع انظر الفسطلاني

> 호 (٤) (٤)

(٠) فَبَايَعَتُهُ

(r) قال أبُو عَبْدِ اللهِ كَمْ يَقُلُ

(٧) حدثني

(A) فَأَضَلَّ وهي الصواب كذا في البونينية

قَالَ حَدَّثَنَى مُرْوَةُ بِنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ ( ) عُنْبَةَ بن أبي وَقَاصِ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَمْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنْ يَقَبِضُ إِلَيْهِ ابْنَ وْلِيدَةٍ رَمْعَةَ قالَ عُتْبَةً إِنَّهُ أَ بِنِي فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ زَمَنَ الْفَتْحِ أَخَذَ سَعْدُ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَة فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عِلَيْ وَأَقْبَلَ مَعَهُ بِعَبْدِ بْنِ زَمْعَةً ، فَقَالَ سَعْدٌ بَارَسُولَ اللهِ هٰذَا ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَى اللهُ أَنَّهُ أَبْنُهُ فَقَالَ عَبْدُ بِنُ زَمْعَةً يَارَسُولَ اللهِ هٰذَا أَخِي ابْنُ وَلَيْدَةٍ زَمْعَةً ولِهَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَى ابْنِ وَلِيدَةٍ زَمْعَةً فَإِذَا هُوَ أَشْبَهُ النَّاسِ بهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَىٰ هُوَ لَكَ مَا عَبَدُ بُنَ زَمْعَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَخْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةً بِنْتَ زَمْعَةً مِمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِ بِعُنْبَةً وَكَانَتْ سَوْدَةُ زَوْجَ النِّيِّ عِلْ إِلَى إِيَّاسِ يَسْعِ الْمُدَبِّ صَرَّتْ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسِ حَدِّثَنَا شُعْبَةٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ أَمْنَقَ رَجِلُ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَدَعَا النَّبِي عِلَيْتِهِ بِهِ فَبَاعَهُ قالَ جابِر ماتَ الْفُلاَمُ علمَ أُولَ باسب مُ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهبَتِهِ مَرْثُ الْبُو الْوَليدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَار سَمِعْتُ ابْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَهْي رَسُولُ ( اللهِ عَلِيَّةِ عَنْ بَيْدِعِ الْوَلَاءَ وَعَنْ هِبَيْهِ قَرَبُنْ عُمَّانًا بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأُسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتِ أَشْتَرَ يْتُ بَرِيرَةً فَأَشْتَرَطَ أَمْلُهَا وَلاَءِهَا فَذَكُرْتُ ذَٰلِكَ لِلنِّيِّ يَرْكِيُّهِ فَقَالَ أَءْتِقِيهَا ۖ فَإِنَّ الْوَلاَء لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ وَأَعْتَقْتُهَا إِفَدَعَاهَا النِّي عِلَّةِ خَلَيَّهُما مِنْ زَوْجِها فَقَالَتْ لَوْ أَعْطَا فِي كَذَا وَكذاما تَبْتُ عِنْدَهُ فَأَخْتَارَتْ نَفْسَهَا بِاسِ إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجِلِ أَوْ تَحَمَّهُ هَلَ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكًا وَقَالَ أَنْسُ قَالَ الْمَبَّاسُ لِلنَّبِّ يَرْكُمْ فَادَّيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقَيلًا وَكَانَ عَلِيٌّ لَهُ نُسِيبٌ في ثِلْكَ الْنَسْمَةِ الَّتِي أَصابَ مِنْ أَخِيهِ عَقيلِ وَعَمَّهِ (\*) عُبَّاسٍ مَرْثُ إِسْمَعِيلُ

(۱) كان مع مع (۲) النبي (۲) ورمين محمرة (۱) عَنْ مُوسَى بَنِ عُقْبَةً (۲) الْذَنْ لَنَّ (٦) وَتُولِلِ اللهِ (٤) أخبرنا (٥) حَدَّنَى (١) عُقَبُلِ د (١) الله (٧) قد جاؤنا (١) كذا بلارتم في الطبعة الماهة وقال القسطلاني في الساهة وقال القسطلاني في

ابْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُوسَى (١) عَنِ ابْنِ شِهابِ قالَ حَدَّثَنَى أَنَسْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رِجِالاً مِنَ الْانْصَارِ أَسْتَاذَنُوا رَسُولَ اللهِ عَنْ فَقَالُوا أَنْذَنْ (٢) فَلْنَدُوكُ لِأَبْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسِ فِدَاءَهُ فَقَالَ لَا تَدَعُّونَ مِنْهُ دِرْ مُمَّا عِنْقِ الْمُشْرِكِ مَرْثُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامِ أَخْبَرَ فِي أَنْ حَكْمِمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَعْتَقَ فِي الجَاهِلِيَّةِ مِائَةً رَقَبَةٍ وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَمِير فَلَمَّا أَسْلَمْ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيدٍ وَأَعْتَقَ مِائَةَ رَفَيَةٍ قالَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَقُلْتُ يًا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَصْنَعُهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ ، كُنْتُ أَيْحَنَّتُ بها ، يَنْي أَ تَبَرَّرُ بِهَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَسْلَمْتَ عَلَى ما سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرِ اللهِ مَنْ مَلكَ مِنَ الْعَرَبِ رَقِيقاً ، فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى اللَّهُ يَّةَ ، وَقَوْ لِهِ ٣٠ تَمَالَى : ضَرَّبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا تَمْلُوكَا لاَ يَقْدُرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلهِ بَلْ أَكْثَرُ مُمْ لاَ يَعْلَمُونَ حَرْثُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَ نِي (" اللَّيْثُ عَنْ (٥ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ ذَ كُرَ عُرْوَةُ أَنَّ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ غَرْمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ النَّبِيُّ مِلْكِيُّ قَامَ حِينَ جَاءُهُ وَفُدُ هُوَ ازِنَ فَسَأُلُوهُ أَنْ يَرُدُّ إِلَيْنِمْ أَمْوَاكُمْمُ وَسَبْيَهُمْ ، فَقَالَ إِنَّ مِّنِي مَنْ تَرَّوْنَ ، وَأَحَبُّ الحَدِيثِ إِلَىَّ أَصْدَقُهُ ۚ فَأَخْتَارُوا إِحْدَى الطَّانْفِتَانِي إِمَّا المَّالَ وَإِمَّا السَّبِّي وَقَدْ كُنْتُ أُسْتَأْنَبْتُ بِهِمْ وَكَانَ النِّيمُ عِنْكُ أَنْتَظَرَ مُمْ بِضْعَ عَشْرَةً لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنْ الطَّاثِفِ ، فَلَمَّا تَبُيَّنَ كَلُّمُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلاًّ إِحْدَى الطَّانِفَتَيْنِ قَالُوا فَإِنَّا (٦) نَحْتَارُ سَبْيْنَا ، فَقَامَ النِّيُّ عَلَيْتُ فِي النَّاسِ فَأَنْنَى عَلَى اللهِ عِمَا هُو أَهْمُ أَنَّ ، ثُمَّ قَالَ : أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخُوانَكُمْ جاو أنا (١٥) كَالِينَ وَإِنَّى رَأَيْتُ أَنْ أَرُدُ إِلَّيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يُطلِّبُ ذَلك فَلْيَفْمَلْ وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظَّةِ حَتَّى نُعْطَيَّهُ إِبَّاهُ مِنْ أُوَّلِ مِايُتِي وَ اللهُ عَلَيْنَا

فَلْيَفْمَلْ ، فَقَالَ النَّاسُ طَيِّبْنَا ذَٰلِكَ (١) ، قالَ إِنَّا لَا نَدْرِى مَنْ أَذِنَّ مِنْكُمْ مِمَّنْ كُمْ يَاذَنْ فَأَرْجِمُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَازُّ كُمْ أَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَالَّمَهُم عُرَفَاوُّهُمْ ثُمُّ رَجَمُوا إِلَى النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا ، فَهَـٰذَا الَّذِي بَلَفَنَا عَنْ مَنْي هَوَ ازِنَ \* وَقَالَ أَنْسُ ثَالَ عَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقْبِيلًا مَرْثُ عَلَى بْنُ الْحَسَنِ (٢) أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا ابْنُ عَوْنٍ ، قالَ كَتَبْتُ (١) إِلَى نَافِيع فَكَتَبَ إِلَى ۚ إِنَّ النَّبِي عَلِي أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُعْطِلِقِ وَأُمْ غَارُونَ وَأَنْعَامُهُمْ نُسْقَى عَلَى المَاهِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَسَبَّى ذَرَارِيهُمْ ، وَأَصَابَ يَوْمَثِذٍ جُو يُرِيَّةً حَدَّثَنى به عَبْدُ الله ابْنُ مُمَرَ وَكَانَ فِي ذَٰلِكَ الجَيْشِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكَ عَنْ رَبِيعَة ابن أبي عَبْدِ الرَّحْمٰن عَنْ مُحَمَّد بْنِ يَحْيى بْن حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِينِ قالَ رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَى غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأْصَبْبَا سَبْيًا مِنْ سَبِّي الْعَرَبِ ، فَأُشَّهَيْنَا النِّسَاء فَأُشْتَذَّتْ عَلَيْنَا الْدُنْ بَةُ ، وَأَحْبَبْنا الْمَزْلَ (" فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ عَلِي فَقَالَ ما عَلَيْ كُمْ أَنْ لاَ تَفْ مَلُوا ما مِنْ نَسَمَةٍ كائِنَةٍ إِلَّى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ وَهُيَّ كَائِنَةٌ مُرْشُنَا زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ تُعْمَارَةً ابْنِ الْقَمْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لاَ أَزَالُ أُحِبُّ إِنِي تَيِم وَحَدَّانَى ابْنُ سَلام أَخْبَرً نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَيدِ عَنِ الْمُنيرَةِ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ مُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ مازِلْتُ أُحِبُ بَنِي تَمْيِمٍ مِنْذُ (٥) ثَلَاثٍ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ يَقُولُ فِيهِمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مُمْ أَسَدُ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ قالَ وَجاءتْ صَدَقاتَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلِيَّ هُذِهِ صَدَقاتُ قَوْمِنَا وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةً فَقَالَ أَعْتِقِيها قَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمُعِيلَ باب فَضْلِ مِنْ أَدِّبَ جَارِيَّتَهُ وَعَلَّمَهَا مِرْثُ إِسْفَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم سَمِعَ مُحَمَّدً بْنَ فُضَيْل

(۱) طَيَّنِنَا لَكَ (۲) ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقْيِقٍ (۳) كُنِّتِ (۳) كُنِّتِ (۵) الْفِدَاءَ (۰) مذ (۱) فَعَلَّهَا وَأَحْمَنَ (۲) إِنَّ فَعَلَا وَأَحْمَنَ الْأَ عَمْنَالاً اللهِ عَمْنَالاً اللهِ عَمْنَالاً اللهِ عَمْنَالاً اللهِ عَمْنَالاً اللهِ عَمْنَا اللهُ عَانِهُ عَمْنَا اللهُ عَمْنَا اللّهُ عَمْنَا اللّهُ عَمْنَا اللهُ عَمْنَا اللهُ عَمْنَا اللهُ عَمْنَا اللهُ عَمْنَا اللهُ

عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الشُّمْيِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً هُنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَرَاقِيْ مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ وْمَا لَهَا اللَّهِ عَلَيْهِمْ الْمُمَّ أَعْتَمَهَا وَرَزَ وَجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرُ انِ بِاسِبُ قَوْلِ النِّي يَرْكُ الْمَبِيدُ إِخْوَ الْكُمْ فَأَطْمِهُمْ مُمَّا مَّأْ كُلُونَ وَقَوْلِهِ تَمَالَى : وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَّ نُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْمَانًا وَ بِذِي الْقُرْ بِي وَالْيَتَّالِي وَالْمَسَاسَكِينَ (٢) وَالْجَارِ ذِي الْقُرْ بِي وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ مِالْجَنْبِ وَأَنْ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكُنُتُ أَيْمَانُكُمُ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِيبُ مَنْ كَانَ تُحْتَالًا خُورًا " ذِي " الْقُرْبِي الْقَرِيبُ وَالْجُنُبُ الْنَرِيبُ أَجْارُ الْجُنْبُ يَنِي الصَّاحِبَ فِي السَّفْرِ وَرَسُ آدَمُ بنُ أبِي إِيَاسٍ حَدِّثْنَا شُعْبَةُ حَدِّثْنَا وَاصِلُ الْأَحْدَبُ قَالَ سَمِعْتُ المَعْرُورَ ( فَ بْنَ سُويْدِ قَالَ رَأَ يْتُ أَمِا ذَرَّ الْفِفَارِيُّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلاَمِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّى سَا بَبْتُ رَجُلاً فَشَكَانِي إِلَى النَّبِّ عَلَيْ فَقَالَ لِيَ النَّبُّ عَلَيْ أَعَيَّرْتَهُ إِأْمَّهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ ۚ فَنَ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ (١) فَلْيُطْمِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْسِنْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ تُكَلِّفُونُهُ مَا يَغْلَبُهُمْ قَالَ كَلَّفْتُمُومُ مَا ٧٠ يَعْلَبُهُم كَأَعِينُومُ ﴿ بِاللِّهِ الْمَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصِيحَ سَيِّدَهُ حَرِّثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا نَصْتَحَ سَيْدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرْ تَهَنِّ صَرْتُ الْمُحَمَّد بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَ فَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الشَّعْبَ عَنْ أَبِي بُرِّدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْمَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ بَالِئِيُّ أَيُّمَا رَجُل كَانَتْ لَهُ جاريَة مُ فَأَدِّبًا ( ) فَأَحْسَنَ تَأْدِيبًا ( ) وَأَعْتَفُهَا وَتَرَوَّجُهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَأَيَّا عَبْدِ أَدِّي حَتَّى اللهِ وَحَتَّى مَوَالِيهِ قُلَهُ أَجْرَانِ مَرْثُ بِشُرُ بْنُ مُحَدِّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِيْتُ سَمِيدَ بْنَ الْمُثَبِّ بِتَقُولُ قَالَ أَبُو هِرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ لِأُمَبْدِ المُمْلُوكِ الصَّالِخِ أَجْرَانِ وَالَّذِي تَفْسِي بِيدِهِ لَوْلاً الجُهَادُ في سَبِيلِ اللهِ وَالْحَجُ وَبِرُ أُمِّي لَاحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا تَمْلُوكُ مَرْثُنَ إِسْحُقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هِرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِي إِنْهُمَ مَا لِأُحَدِهِمْ يُحْسِنُ عِبَادَةً رَبِّهِ وَيَنْصَحُ لِسَيَّدِهِ بالسّ كَرَاهِيَّةِ النَّطَاوُلِ عَلَى الرَّفيقِ وَقَوْ لِهِ عَبْدِي أَوْ أُمِّتِي ، وَقَالَ اللهُ تَمَالَى ؛ وَالصَّالِحِينِ ، مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ، وَقَالَ : عَبْداً تَمْلُوكاً وَأَلْفَيَاسَيَّدَها لَذَى الْبَابِ ، وقالَ : مين وَنَيْمَا يَكُمُ المُوْمِنَاتِ ، وَقَالَ النَّبِي عَلَيْ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ ، وَأَذْ كُرْنِي عِنْدَ رَبُّكَ سَيِّدِكَ (١) وَمَنْ سَيِّدُ كُمْ حَرَثْ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَى نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ عَلَيْ قَالَ إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّ نَائِي صَرَتُ عُمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَّيْدٍ عَنْ أَبِي ا بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيٍّ قَالَ الْمُلُوكُ (٢) الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةً رَبِّهِ ، وَيُوزِّدًى إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيحَةِ وَالطَّاءَةِ ، لَهُ أَجْرَانِ حَرْثُ الْمُحَدُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَعْمَام بْن مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ يَلِيِّتِهِ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقُلُ أَحَدُكُم ۖ أَطْمِم رَبَّكَ وَضَّىٰ رَبِّكَ ، أَسْق رَبُّكَ ، وَلْيَقُلُ سَيِّدِي مَوْ لاَّى ٣٠ ، وَلا يَقُلُ أَحَدُكُم عَنْدِي أَمَتِي ، وَلْيَقُلْ فَتَاىَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي صَرْتُ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازم عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ النَّبِيُّ عَلَيْ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنَ الْعَبْدِ فَكَانَ (اللهُ مِنَ إِلمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمتَهُ يُقَوَّمُ (٥) عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلِي ، وَأَعْتِقَ مِنْ مالِهِ وَ إِلاَّ فَقَدْ (٦) عَتَقَ مِنْهُ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْي عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ قَالَ حَدَّثَني نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعِ فَسَوْلُ (٧) عَنْ

(۱) عِنْدَ سَيَّدِكَ (۲) الْمَمْ لُوكِ (۲) ومَوْ لَايَ (٤) كان (٥) قُومً (١) أُعْتِقَ مِنْهُ ماعَتَقَ (٧) وَمَدْ وَلَان

رَعِينَّهِ ، فَالْأُمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاءِ (١) وَهُو مَسْوُّلُ عَنْهُــمْ ، وَالرَّجلُ رَاعِ عَلَى أَهْلِ يَيْتِهِ وَهُوَ مَسْوَّلُ ءَنْهُمْ ، وَالْمَوْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهُنَ مَسْوُلَةٌ عَنْهُمْ ، وَالْعَبْدُ رَاعِ عَلَى مالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْوُلٌ عَنْهُ أَلاَ فَكُلْكُمْ رَاعِ وَكُلْكُمْ حَرَّثُ مَا لِكُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ-عُبَيْدُ اللهِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ عَنِ النِّيِّ بَاللَّهِ قَالَ إِذًا زَنَتِ الْامَةُ فَأَجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَأَجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَأَجْلِدُوهَا في الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِمَةِ بِيمُوهَا (٢) وَلَوْ بِضَفِير بِالبِ إِذَا أَتَاه (٢) خادِمُهُ بِطَمَامِهِ مَرْثُثُ حَجَّاجِ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثْنَا شُعْبَة قَالَ أَخْبَرَ نِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ سَمِيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ إِذَا أَتَى أَحَـدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، فَإِنْ كُمْ يُجْلَسِهُ مَعَـهُ فَلَيْنَاوِلْهُ لُقُمَة أَوْ لَقُمْتَيْنِ أَوْ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِي عِلاَجَهُ وَنَسَبَ النَّبِي مَرْكِيِّ المَالَ إِلَى السَّيَّدِ شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن تُعْمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عِلْيِّ يَقُولُ كُلُّكُم ْ رَاعٍ وَمَسْوُلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالْإِمامُ رَاعِ وَمَسْوُلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْوُلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَة في بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهْيَ مَسْوُلَّةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْحَادِمُ فِي مَاكِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مْتُ هُولاً مِنَ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ وَأَحْسِبُ النَّبِيُّ مِنْ النَّبِيُّ قَالَ عُبَيْد الله حَدَّثَنَا أَنِّ وَهُب قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسَ سِيدِ اللَّهُبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِالنِّيِّ مِيْكِلِّ وَحَدَّثَنَا ٣٠

(۱) فَهُو رَاعَ عَلَيْهِمَ مُرها (۲) فَيْبِعُوها

(٣) أُنِّي خادِمُهُ

(١) فَكُلُّكُمْ

(۰) حدثنی سمة

(1) قال أَبُو إِسْحُقَ قَالَ أَبُو حَرْبِ الَّذِي قالَ ابْنُ فُلاَنٍ هُو تَوْلُ ابْنِ وَهْبِ

وكلوك ابن سممان للم يخرج لهسنه الزيادة في البرنينية وخرج لها في الفرع بعد قوله ابن فلان والذي في أصدول صحيحة محلها آخر الباب بعد قوله فليجتنب الوجه

(۷) وحدثنی

عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَلِّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبِرَ لَا مَعْمَرُ عَنْ عَلَامٍ عَنْ أَبِي هُرَرْةَ رَضِيَ اللهِ بْنُ مُحَلِّدٍ عَنْ أَبِي هُرَرْةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَرْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ النَّبِي عَلِيْقَةِ قَالَ إِذَا قَاتَلَ إِلَّحَدُ كُمْ فَلْيَتْجْتَنِبِ الْوَجْة

( يُسْمُ اللهِ الرُّحْنُ الرَّحِيمِ )

مُ ( ) إِنَّمْ مِنْ قَذَفَ مَمْلُوكَا ﴿ وَ الْسَكَائِبِ وَنُجُونِيهِ فِي كُلُّ سَنَةٍ نَجُمْ ﴿ وَقُوالِهِ ؛ وَالَّذِينَ يَبْتَنُونَ الْكِتَابِ مِمَّا مَلَكَتْ أَعَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآ أُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ اللَّذِي آ مَا كُمْ وَقَالَ رَوْحَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فُلْتُ لِعَطَّاء أَوَاجِبُ عَنِي إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مالاً أَنْ أَكَانِيهُ قالَ ما أَرَاهُ (٢) إِلاَّ وَاحِبًا ، وَقِالَ (٣) مَمْرُو ابْنُ دِينَارِ قُلْتُ لِمَطَّاء تَأْثُرُهُ ( ) عَنْ أَحَدٍ ، قَالَ لا : ثُمَّ أَخْبَرَ نِي أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَّس أُخْبِرَهُ أَنَّ سِيرِينَ سَأَلَ أَنْسًا الْمُكَانَبَةَ ، وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ وَأَلِي فَأَنْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ كَاتِبْهُ فَأَلِى فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَيَثْلُو مُمَنُّ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا فَكَاتَبَهُ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ قِالَ عُرُورَةُ قالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِنَّ بَرِيرَةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَمِينُهَا فَ كِتَابَتِهَا وَعَلَيْهَا خَسْمَةُ (٥٠) أَوَانَ نُجْمُتُ عَلَيْهَا فِي خُسْ سِنِينَ ، فَقَالَتْ كَلَّا عِائِشَةٌ وَتَفَسَّتْ فِيهَا ؛ أَرَأَيْتِ إِنْ عَدَدْتُ لَمُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً أَبِيمُكِ أَمْ لَكِ فَأَعْتِقَكِ ، فَيَكُونَ وَلاَوْلُهُ لِي ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَمَرَضَتْ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا لاَ : إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَنَا الْوَلاَهِ ، قالَتْ عَائِشَةُ فَلَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي فَذَ كَرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَشْتَوِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ يَزِينَ فَقَالَ مَا بَالُ رِجَالِي يَشْتَرِ طِيُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فَ كِتاب اللهِ مَن أَشْتَرَ طَ شَرْطًا لَيْسَ فَى كِتَاب اللهِ فَهْق بَاطِلْ شَرْط اللهِ أَحَقُ وَأُونَتَ مِاسِ مُ ما يَجُورُ مِنْ شُرُوطِ الْسَكَائِبِ وَمَن أَشْتَرَطَ شَرْطًا لِيسَ فَي كِينَابِ اللهِ فِيهِ ١٩٠ أَبْنُ مُمَرّ عَنِّ اللَّبِي اللَّهِ عَلَيْ مَرْسُ فَيُنَّبَهُ حَدّثنا

(1) (ف المكانب) ماسب المكانب وليجومه ف كل سنة نجم (٣) أرّاهُ

(٣) وقاله عمودو هـــفه الرواية للنســفي قال القسطلاني وظاهر قوله وقال همرو بن دينار قلت لمطاء قاله الجافظ إبن حجر وليس كذلك والصواب مارأيته في المنسف عن المتيد من رواية أي الوجوب عمرو بن دينار وفاعل قلت لمطاء تأثره ابن حريج لا عمرو اله

(ع) أَنَا أَرْبُهُ

(٥) خُمْنُ أَوَائِيَ مِعَ

(٦) فيه عن ابن عن

(١) عَنْ كِتَابِيكِ (٢) اشْتَرَاطً (٤) مِالْةَ شَرْطِ رة) قال (٧) لاَ يَنْعَنَكُ (١) أُرتِيَّةٍ .كذا في د قرد (۱۰) أُرقية (١١) فَأَ عُيدَنِي (١٢) فَيَتُكُونَ (١٢) كَمْمُ الْوَلَادِ

الَّايْثُ عَن (١) أَنْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَنَهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جاءتْ تَسْتَمِينُهَا فَي كِتَابَتِهَا وَكُمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، قالَتْ لَمَا عائمِينَةُ أرْجِعِي إِلَى أَهْ لِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَفْضِيَ عَنْكِ ٣ كِتَّا بَتَكِ، وَيَكُونَ وَلاَوْكِ لِي فَمَلْتُ ، فَذَ كَرَتْ ذَٰلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهِمَا فَأَبَوْا ، وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ وَلاَوْكِ لَنَا ، فَذَ كَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فِقَالَ كُمَّا رَسُولُ اللهِ يَرِكِيِّ أَبْنَاعِي فَأَهْتِق فَإِنَّمَا الْوَلَاهِ لِلَنْ أَعْتَقَ قَالَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ يَرْكِي فَقَالَ مَا بَالُ أُنَاسِ يَشْتَرَطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتَابِ اللهِ مَن أَشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ في كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ ٣٠ مِانَةَ مَرَّةٍ ٤٠ شَرْطُ اللهِ أَحَثْنَ وَأَوْبَقَى مَرْتُ عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا قَالَ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَمْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ تَشْتَرِيَ جارِيَّةً لِتُمْتَقِهَا (٥) ، فَقَالَ (١) أَهْلُهَا عَلَى أَنَّ الْمُ عَرُورَةً ا وَلاَءِهَا لَنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ لاَ عَنْعُك (٧) ذٰلِكِ وَلِي عَا الْوَلاَدِ لِمَن أَعْتَقَ باب أَسْتِهَا نَةَ الْمُكَاتَبِ وَسُوَّالِهِ النَّاسَ حَرْثُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ اللَّهِ النَّاسَ حَرْثُ وليس عليها وقم هِشَامٍ (٨) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ جاءتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ إِنِّي كاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أُوَّاقٍ (") في كُلِّ عام وقييَّة (١٠٠ فَأُعينيني (١١) فَقَالَتْ عائِشَةُ إِنْ أَحَبَّ أَهْ لُكِ أَنْ أَعُدُّهَا لَمُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتَقَّكِ فَعَلْتُ وَيَكُونَ (١٢) وَلاَوُّكِ لِي فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبُوا ذَٰلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلاَ وَ(١٣) لَهُمْ فَسَمِعَ بِذَٰلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلِي فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْثُهُ فَقَالَ خُذِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَأَشْتُرطي كَمْمُ الْوَلاَء فَإِنَّمَا الْوَلاَء لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَامَ رَسُولُ الله عِنْ فَي النَّاسِ خَمِيدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَمْدُ : فَمَا بَالُ رَجَالِ مِنْكُمْ بَشْتَرِ طُونَ شُرُوطًا (١٠) شَرْطٍ . كان ليس لَيْسَتْ فَي كِتَابِ اللهِ فَأَيَّمَا شَرْطٍ (١٠٠ لَيْسَ في كِتَابِ اللهِ فَهْوَ بَاطِلْ وَإِنْ كَانَ مِاثَةَ

شَرْطٍ ، فَقَضَاءِ اللهِ أَحَثُّى وَشَرْطُ اللهِ أَوْتَنَّ مَا بَالُ رَجَالِ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتِينَ بَافُلَانُ وَلِيَ الْوَلَاءِ ، إِنَّا الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ اللَّهِ مَا الْسَكَاتِ (') إِذَا رَضِيَ وَقَالَتْ مَائِشَةٌ هُو عَبْدٌ مَا بَـقَى عَلَيْهِ شَيْءٍ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا بَـقَ عَلَيْهِ دِرْ فَمْ ، وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ هُوَ عَبْدُ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ وَإِنْ جَنَّى مَا بَنِّي عَلَيْهِ شَيْءٍ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ تَحْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ بَرِيرَةَ جاءِتْ تَسْتَعِينُ عائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فَقَالَتْ كَمَا: إِن أُحَبَّ أَهْ لَكُ أَنْ أَصُبُّ لَكُمْمُ مَنْكَ صَبَّةً وَاحِدَةً كَأَعْتِقَكِ ٣ فَعَلْتُ ، فَذَ كَرَّتْ بَريرَةُ ذَٰلِكَ لِا هُلِهَا ، فَقَالُوا لا : إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَلاَّوْكِ (٣) لَنَا قالَ مالِكُ قالَ يَحْى فَرَ عَمَتْ عَرْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكِرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ أَشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيها فَإِنَّا الْوَلاَهِ لِيَنْ أَعْتَى البِ إِذَا قَالَ الْكَاتَبُ أَشْتَرِى (ا) وَأَعْتِقْنِي فَأَشْتَرَاهُ لِذَلِكَ حَرْثُ أَبُو نُمَيْمٍ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَيْمَنُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عائيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فَقُلتُ كُنْتُ (٥) لِمُنْبَةَ بْنِ أَبِي كَلَّبِ وَمَاتَ وَوَرِ ثَنِي بَنُوهُ ، وَإِنَّهُمْ اَعُونِي مِن (٦) ابْنِ أَبِي عَمْرُو ، فَأَعْتَقَنِي ابْنُ أَبِي عَمْرُو ، وَأَشْتَرَطَ بَنُو عُتْبَةَ الْوَلاَة فَقَالَتْ دَخَلَتْ بَرِيرَةُ وَهِي مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ أَشْتَرِينِي وَأَعْتِقِينِي (١٧٥، قالَتْ نَعَمْ: قالَتْ لاَ يَبِيمُونِي حَتَّى يَشْتَرِ مُوا وَلاَّتَى فَقَالَتْ لاَ حاجَةَ لِي بذلكِ ، فَسَمِعَ بذلكِ النَّبيُّ عَلَيْك (٠) يَشْتَرَ طُوا. السفاط الله أَوْ بَلَغَهُ فَذَكَرَ لِمَا نِشَةً ، فَذَكَرَتْ عائِشَةُ ما قالَتْ لَمَا ، فقَالَ أَشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا (١٠) وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ (٥) ما شَارًّا قَاشْتَرَتُهَا عائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا ، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا الْوَلاَء ، فَقَالَ النِّي عَلَيْ الْوَلاَءِ لِمَن أَعْتَقَ وَإِنِ أَشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ.

(١) المُكَانَبَةِ (r) الْوَلَامَ (١) اشْتَر بِي

وسرط (٠) كُنْتُ غُلاماً آبي عَمْرُو بْنِ مُعْرَّ بْن مر عبيد الله المُخرُّوميَّ

(٨) فَأَحْتَقَبَا النون عند أبي ذر



## (سِم الله الرَّحْن الرَّحِيم) عاب الهبة وفضلها

وَالتَّحْرِيضَ عَلَيْهَا (١) حَرْثُنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ المَّقْبُويِّ " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ قَالَ مَا نِسَاءُ المُسْلِمَاتِ لَا تَحْقُرِنَ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا (أ) ولو فر سَن شاق صرت عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللَّو يْسِي حَدَّثَنَا (٥) أَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ أَعُرْوَةَ عَنْ عائيسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِمُرْوَةَ ابْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهَلِاَلِ، ثُمَّ الْهَلِاَلِ ثَلَاَّثَةَ أَهِلَّةِ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَنْيَاتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ نَارٌ فَقُلْتُ يَاخَالَةُ ٥٠ ماكانَ يُمبشُكُمُ فَ اللَّهُ الْأَسْوَدَانِ النَّمْ وَالَّهُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ جِيرَانٌ مِنَ الْا نُصار كَانَتْ لَمُمْ مَنَاتُحُ ، وَكَانُوا يَمْنَعُونَ (٥٠ رَسُولَ اللهِ عِنْ مِنْ أَلْبَانهم فَيَسْفَينَا بِالْبِ الْقَلِيلِ مِنَ الْهِبَةِ صَرْثُ اللهُ مُعَدَّدُ بْنُ نَشَّادٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُمْبَةً عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي حازِمٍ قَالَ لَوْ دَعِيتُ إِلَى ذِرَاعِ أَوْ كُرَاعِ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أَهْدِي إِلَى ذِرَاعْ أَوْ كُرَاعْ أَقْبَلْتُ باسب من أسْتُو هَبَ مِنْ أَصْحَابِهِ شَبْنًا وَقَالَ أَبُو سَمِيدٍ قَالَ النَّبِي مِنْ أَصْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهِمًا حَرْثُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو حازم عَنْ سَهُلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ مِنْ أَرْسَلَ إِلَى أَمْرَأَةٍ مِنَ الْهَاجِرِينَ (١٠) وَكَانَ لَمَا غُلاَمْ نَجَّارْ ، قالَ (١١) لَمَا مُرى عَبْدَكِ فَلْيَعْمَلُ لَنَا أَعْوَادَ الْمِنْبَرِ ، فَأَبَرَتْ عَبْدَهَا فَدَّهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفاء فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرًا ، فَلَمَّا قَضَاهُ أَرْسَلَتْ إِلَى النَّي عَلَيْ إَنَّهُ قَدْ قَضَاهُ قَالَ مِنْ إِلَيْ أَرْسِلِي بِهِ إِنَّى كَفَاوًّا بِهِ فَأَحْتَمَلَهُ النِّبِيُّ مَنْكِ فَوَضَمَهُ حَيْثُ ثَرَوْنَ

(١) لِمَارَةٍ

(ه) حدثنی ص

(٦) وإخالَّت

(۷) يُعَيِّشُكُم

(٨) يَمْنِيَحُونَ هُوهِكُذَا بالضبطين في اليونينية

> ه (۹) حدثني

(١٠) من الهاجرين صوابه من الانسار اه من اليوتينية

(۱۱) فَقَالَ مُرِى

مَرْثُ عَبْدُ المَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى مُعَلَّدُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أُصِحَابِ النِّي مِنْ فِي فَ مَنْزِلِ فِي طَرِيقِ مَكَّةً ، وَرَسُولُ اللهِ مِنْ فَازِلُ أَمَامَنَا وَالْقَوْمُ مُعْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُعْرِمٍ ، فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِياً ، وَأَنَا مَشْنُولُ أَخْصِفُ نَعْلى ، فَلَمْ يُوْذِنُونِي بِهِ ، وَأَحَبُوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ وَالْتَفَتُّ (١) ، فَأَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ إِلَى الْفَرِّس كَأْسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقُلْتُ لَمُمْ نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْعَ فَقَالُوا لا وَاللهِ لا نُعينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْء فَغَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَا ثُمَّ رَكَبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَمَقَرْ ثُهُ ثُمَّ جِنْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ فَوَقَمُوا فِيهِ يَا كُلُونَهُ ثُمَّ إِنَّهِمْ شَكُوا في أَ كُلِمِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمْ فَرُحْنَا وَخَبَاتُ الْمَضُدَ مَعِي فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللهِ عَزِيقَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَمَكُمْ مِنْهُ شَيْء فَقُلْت نَعَمْ فَنَاوَلْتُهُ الْعَضْدَ فَأَكَلَها حَتَّى نَفَّدُّها (") وَهُوَ مُعْرِمٌ مُ فَذَّ أَنَى بِهِ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً (٣) باب مِنْ أَسْنَسْقَى ، وَقَالَ سَهِٰلُ قَالَ لِيَ النَّبِي عَلَيْ أَسْقِنِي حَرَثْ خَالِدُ بْنُ تَخْلَدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالِ قَالَ حَدَّتَنِي أَبُو طُوَالَةَ أَسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنَ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلِينَ فِي دَارِنَا هُذِهِ فَأَسْنَسْقَى خَلَبْنَا لَهُ شَاةً لَنَا ثُمَّ شُبُّتُهُ مِنْ مَاء بِبُّرِ نَا هَٰذِهِ ۖ فَأَعْطَيْتُهُ وَأَبُو بَكُر عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ تُجَاهَهُ وَأَعْرَابِي عَنْ يَمِينِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ مُمَرُّ هَٰذَا أَبُو بَكْرِ ، فَأَعْطَى الْأَعْرَابِي (١) ثُمَّ قال الْأُ عِنُونَ الْأُعِنُونَ ، أَلاَ فَيَمَنُوا ، قالَ أَنسُ فَهْيَ سُنَّةٌ فَهْيَ سُنَّةٌ " فَهْيَ سُنَّةً" (٥) ثَلاَّتَ مَرَّاتٍ . باب مُنولِ هَدِيّةِ الصّيدِ وَفَهِلَ النَّبِي مِنْ أَبِي قَتَادَةَ عَصْدَ الصّيدِ مَرْثَ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنْسَ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا عِنَّ الظَّهْرَانِ ، فَسَعَى القَوْمُ فَلَغَبُوا (٦٠ ، فَأَدْرَكُهُمَا

(۱) مَالَتْتُ (۲) مَلْتَفَا (۲) من الني صلى الله عا وسلم (٤) فَضَلَا (٠) فَعَنَ سُنَةً \* (٢) فَلَيْنُوا ، فَتَسُوا

فَأَخَذْتُهَا ۚ فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةً فَذَبِّحَهَا وَبَعَثَ بَهَا إِلَى رَسُولِ ٱللَّهِ عَلَيْهِ بِوَرِيهَا أَوْ غِنَدَيْهَا قَالَ مِغَذَيْهَا لاَ شَكُ فِيهِ فَقَبَلَهُ قُلْتُ وَأَكُولَ مِنْهُ قَالَ وَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ وَيِلَةُ (١) مِرْشُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّتَى مالكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْمُودٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ هَنِ الصَّبْ بْنِ جَمَّامَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ حِمَاراً وَحْشِيًّا وَهُو ۚ بِالْأَبُواءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رأى مَا فِي وَجْهِدِ قَالَ أَمَا إِنَّا ٣ كَمْ وَوْهُ ٣ عَلَيْكَ ١ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ إلى عَبْولِ الْمَدِيةِ حَرَثُ ( ) إِزَاهِمُ بَنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَخَرُّونَ بِهَدَا يَاهُمْ يَوْمَ عائِشَةَ يَبْتَغُونَ بِهَا أَوْ يَبْتَغُونَ بِذَٰلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللهِ مِنْ مَرْثُ الْدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جُعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ قَالَ سَمِيْتُ مَتْفِيدَ بْنَ جُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ أَهْدَتْ أُمّ حُفَيْدٍ عَالَةُ ابْنِ عَبَّاسِ إِلَى النِّيِّ مِنْ أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَصْبًا (٥) فَأَكُلَ النَّبِي عَنَّ مِن الْأَقِطِ وَالسَّنْ وَتَرَكُ الضَّبِّ ٣٠ تَقَدْرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ الله عَلَيْ وَلَوْ كَانَ حَرَاماً ما أَكِلَ عَلَى ما يُدَةِ رَسُول اللهِ عَلَيْ حَرَثُ (١٠) إِبْرَاهِيم بْنُ (١٠) حدين المنْدِرِ (١) حَدَّثَنَا مَتَنَ قَالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ إِذَا أَنِيَ بِطَمَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِينَ أَمْ صدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ كَأُوا وَلَمْ ۚ يَأْ كُلْ وَإِنْ قِيلَ هَدِينَةٌ ضَرَبَ بِيدِهِ مَنْ الله مَا كُلُّ مَهُمْ مَرْثُ اللهُ مَنْ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَحْنِيَ اللَّهُ خَنْهُ قَالَ أَيْ النِّي عِلَيْ بِلَحْمٍ فَقِيلَ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ وَالَ هِنَّ لَمَا صَدَقَةٌ وَلَنَّا هَدِيَّةٌ مَرْضًا (١١٠ مُحَدَّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الرُّ عَنِ بِنِ الْقَاسِمِ قِالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةً رَضَى اللَّهُ عَنْهَا

(۲) نُرْدُدُهُ

(١) إِنْكَ

(ه) حدثني

(٦) وَضَيًّا

(٧) الأصب

(۱۰) حدثني (۱۱<u>)</u> حدثني

أَمَّا أَرَادَتْ أَنْ نَشْتَرِي بَرِيرَةً وَأَمَّهُمُ أَشْتَرَطُوا وَلاَءَهَا فَذَكِرَ لِلنَّبِيِّ فَقَالَ النَّبِيُّ عِلِيَّةِ أَشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَإِ ثَمَا الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْنَقَ ، وَأُهْدِي لَمَا لَهُمْ وَقَالَ (١) النَّيْ عَلِيَّةِ هَٰذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ هُوَ كُمَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَخُيِّرَتْ قَالَ عَبْدُ الرَّ هُنِ زَوْجُهَا حُرْ أَوْ عَبْدُ قَالَ شُعْبَةُ سَأَلْتُ ٣ عَبْدَ الرَّ عَنْ زَوْجِهَا قَالَ لاَ أَدْرِي أَحُرُ ١٩ أَمْ عَبْدُ مُرْثُنَا مُحَدُّدُ بْنُ مُفَاتِلِ أَبُو الْحَسَن أَخْبَرَنَا خَالِهُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاء عَنْ حَفْصَةَ بنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمَّ عَطيَّةً قالَتْ دَخَلَ النَّبِي مِنْ عَلَى عادِّشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ عِنْدَكُمْ (٤) شَيْءَ قَالَتْ لا : إلاَّ شَيْءَ بَعَثَتْ بهِ أُمْ عَطيَّةً مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَمَثْتُ (٥) إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ إِنَّهَا (١) قَدْ بَلَغَتْ تَحِلَّهَا باسب من أَهْدَى إِلَى صَاحِبِهِ وَتَحَرَّى بَعْضَ لِسَائِهِ دُونَ بَعْض مَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ إِعَنْ هِشَامٍ (٧) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاثِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَتَخَرُّونَ بِهِذَا يَا أَهُمْ يَوْمِي وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً إِنَّ صَوَاحِبِي أَجْتَمَعْنَ فَذَكِّرَتْ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا (١٠) وَرَثُنَ إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ نِسًاء رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كُنَّ حِزْ بَيْنِ فِغَرْبٌ فِيهِ عائِشَةٌ وَحَفْصَةً وَصَفَيَّةُ وَسَوْدَةُ ، وَالْخِرْبُ الآخَرُ أَمْ سَلَمَةً وَسَارُ نِسَاء رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّ وَكَانَ المسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ عائِسَةَ فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ مُويِدُ أَنْ يُهْدِينَا إِلَى رَسُولَ اللهِ عَلِينَ أَخْرَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَةِ فِي يَدْتِ عائِسَةً بَمَثَ صَاحِبُ الْهَدِيَّةِ إِلَى ﴿ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فِي بِيْتِ عَانِشَةَ فَكَلَّمَ حِزْبُ أُمْ سَلَمَةَ فَقُلْنَ لَمَا كُلِّي رَسُولَ اللهِ عَلِي يُكَكِّمُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنْ أَوَادَ أَنْ يُهْدِئَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ هَدِيَّةً فَلَيْهُدِهِ (١٠٠ إِلَيْ حَيْثُ كِانَ مِنْ بِيُوتِ نِسَانِهِ فَكَأَلَّتُهُ أُمْ سَلَمةً عِمَا قُلْنَ فَلَمْ يَقُلْ لَمَا شَبْنًا فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتَ مَاقَالَ إِلَى سَبْنًا فَقُلْنَ كَمَا فَكَلَّم الله

(۱) فقيل النبي على الريرة منا أصد ق على الريرة منا أصد ق على الريرة منا النبي على المريرة منا النبي على المريرة (۱) أنه من من المريزة (۱) أعيند من المريزة (۱) أعيند من المريزة (۱) أينه (۱) عنها الى رسول الله (۱) فليهدها

(۱۱) كَأَسِيةِ

عَالَتْ فَكُلَّمْتُهُ حِينَ دَارَ إِلَيْهَا أَيْضًا فَلَمْ يَقُلْ لَمَا شَبْئًا فَسَأَلْهَا فَقَالَتْ ماقال لِي شَبْئًا فَقُلْنَ لَهَا كُلِّمِهِ حَنَّى بُكُلِّمَكِ فَدَارَ إِلَيْهَا فَكُلِّمَتْهُ فَقَالَ لَمَا لاَ تُوزِّيني في عائِشَةَ فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ كَأْ تِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ أَمْرَأَهِ إِلَّا عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَالَتْ أَثُوبُ إِلَى اللهِ مِنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعَوْنَ (" فاطيعَةَ بنْتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رسُولِ اللهِ مِنْ تَقُولُ إِنَّ نِسَاءِكَ يَنْشُدْنَكَ أَللَّهُ الْمَدْلَ في بنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَكَالْمَتْهُ فَقَالَ يَا بُنَّيَّةُ : أَلاَ يُحِبِّنِ مَا أُحِبُّ ، قَالَتْ بَلَى : فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرَ آمُنَّ ، فَقُلْنَ ٱرْجِعِي إِلَيْدِ فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ ، فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَمْشِ ، فَأَتَنْهُ فَأَغْلَظَتْ ، وَقَالَتْ إِنَّ نِسَاءِكَ يَنْشُدْنَكَ اللَّهَ الْمَدْلَ فِي بنْتِ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ فَرَفَمَتْ صَوْتَهَا حَثْي تَنَاوَلَتْ عَانِشَةً وَهِي قَاعِدَةٌ فَسَبَّنْهَا حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةِ لَيَنْظُرُ إِلَى عَانِشَةَ هَلْ تَكَلَّمُ قَالَ فَتَكَلَّمُ عَالِمُهُ تَرُدُ عَلَى زَيْنَبَ حَتَّى أَسْكَنَتُهَا قَالَتْ فَنَظَرَ النَّيْ عِلْقِ إِلَى عائيسَةَ ، وَقالَ إِنَّهَا بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ ، قالَ الْبُخَارِيُّ الْكَلَّامُ الْأَخِيرُ فِصَّةً فاطِمَةَ يُذْ كُنُّ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ رَجُلِ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ نُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرُّهُن وقالَ أُبُو مَرْوَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةً كَانَ النَّاسُ يَتَحَرُّونَ بهَــدَايَاهُمْ يَوْمَ عائِشَةَ وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ رَجُلِ مِنْ قُرَيْشِ وَرَجُلِ مِنَ المَوَالِي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ ابْنِ الحَادِثِ بْن هِشَامٍ قَالَتْ عَائِشَة كُنْتُ عِنْدَ النَّيِّ فَأَسْتَأَذَنَتْ فَاطِيَّةُ ب ما لا يُرك مِن الْهَدِيَّةِ حَرْثُ أَبُومَ عَمْرَ حَدِّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ ابْنُ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيُ قَالَ حَدَّتَنِي ثَمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْدِ فَنَا وَلَنِي طِيبًا قَالَ كَانَ أَذَىنْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لاَ يَرُدُ الطِّيبَ، قَالَ وَزَعَمَ أَنَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ بإلله كَانَ لا وَدُدُ الطَّيْبَ بِاسِبُ مَنْ رَأَى ٢٥ الْهَبَةَ ١٥ الْغَاثْبَةَ جَائِزَةً ١٠ مَرْثُنَا سَيِدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا الَّذِثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ ذَكَرَ عُرْوَةُ أَنَّ المِسْورَ

انْ يَخْرَمْهُ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا وَتَرْوَالُ أَخْبُرُاهُ أَنَّ النَّبِي عِنْ جاءهُ وَقُدُ هَوَازِنَ قَامٌ فِي النَّاسِ فَأَنْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُو ۗ أَهْمُهُ ، ثُمُّ قَالَ أَمَّا بَعْدٌ : فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ جَاوُّنَا اللَّهِ إِنَّ رَأَيْتُ أَنَّ أُرُدَّ إِلَّهُمْ مُنْ يَهُمْ فَنْ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيِّبُ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظْةِ حَتَّى لُمُطْهِدِ إِيَّاهُ مِنْ أَوْلِ مَا يُدَى اللَّهُ عَلَيْنَا ، فَقَالَ النَّالَ طَيَّنَا لَكَ باسب أَلْكَافَأَةِ فِي الْهِبَةِ (١) طَرْشَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُولُّسُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَخْنِيَّ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ كَانَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَقْبُلُ الْهَدِيَّةُ وَيُتِيبُ عَلَيْهَا لَمْ يَذْ كُلُ وَكَيْعَ وَمُعَاضِرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشةَ السبب الهبَةِ لِلْوِلَدِ، وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَذِهِ شَبْنًا كُمْ يَجُرُ حَتَّى يَعْدِلَ يَنْتَهُمْ وَيُعْطِيُّ (١) الْآخَرِينَ مِثْلَةُ وَلاَ يُشْهِدُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ النِّي عَلِيَّةِ أَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمُ في الْمَطِيَّةِ وَهُلَ الْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ في عَطَيَّةِ ، وَمَا أَمَّا كُل مِنْ مَالٍ وَلَدِهِ بِالْمُرُوفِ وَلاَ يَتَعَدَّى وَأَشْتَرَى النِّي مِنْ عُمْرَ بَعِيرًا ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ مُمْرَ وَقَالَ أَصْنَعُ بهِ ما شِيْتَ صَرْشًا عَبْدُ اللهِ بْن يُوسُفَ أَخْبِرَ لَا مالكِ عَن ابْنِ شِهابٍ عَنْ مُعَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الرُّهُمْن وَتُحَمَّد بْنِ النُّمْمَانِ بْن بَشِيرِ أَنْهُمَا حَدَّثَاهُ عَن النَّمْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَنَّى بهر إِلَى رُسُولِ اللهِ عَيْكِيْدٍ فَقَالَ إِنَّى تَحَلُّتُ أُنْنِي هَذَا فُلاْمًا فَقَالَ أَكُلَّ وَلَهِكَ تَحَلَّثَ مِثْلَةُ قَالَ لَا قَالَ فَأَرْجِعُهُ بِاسِبُ الْإِشْهَادِ فِي الْهُبَةِ عَرْشَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّ حَدَّثَنَا أَبُو عَرَّانَةً عَنْ حَصَيْنِ عَنْ عَامِرٍ قَالَ تَعِينَتُ اللَّهُ مَانَّ بْنَ بَشِير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُو عَلَى الْمُنْبَرِ يَقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطَيَّةً ، فَقَالَتْ عَمْرَة بنْتُ رَوَّاحَةً : لاَ أَرْضَى حُتَّي نُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ عِنْ مَا أَنَّى رَّسُولَ اللهِ عِنْ فَقَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ أَ بِني مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةً عَطَيَّةً ۚ فَأَمَّرُ ثَنِي أَنْ أَشْهِدَكَ بَارَسُولَ اللهِ قَالَ أَعْطَيْتُ مِنَّالِمٌ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لا عَالَ مُأْتَقُوا اللهُ وَأَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُم عَالَ فَرْجَعٌ فَرَدَةً عَظِينَهُ بِاسْبُ هِبَةِ الرَّجُلِ

(۱) أَلْمُوبَاثِرُ (۲) وَيُعَلِّى الْآخِرُ ' (۲) وَيُعَلِّى الْآخِرُ ' (٢) وقال قال

لِا مْرَأَ تِهِ وَالْمَوْأَةِ لِزَوْجِهَا ، قَالَ إِبْرَاهِيمٌ جَائِزَةٌ وَقَالَ مُمَرُّ بْنُ عَبْدِ العَزيزِ لاَ يَرْجِعَانِ وَاسْنَأْذَنَ النَّبِي عَلِي إِلَيْ نِسَاءُ فِي أَنْ يُمِرَّضَ فِي بَيْتِ مِا يُشِهَ ، وَقَالَ النَّي عَلِي الْمَا يُدُ فِي هِبَيْهِ ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي نَيْيِهِ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِينَنْ قَالَ لِأَمْرَأُ يَهِ هَبِي لِي بَعْضَ صدَاقِكِ أَوْ كُلَّهُ ، ثُمَّ لَمْ يَعْكُتْ إِلاَّ يَسِيراً حَتَّى طَلَّقَهَا فَرَجَمَتْ فِيهِ ، قال بَرُدُ إلَيْهَا إِنْ كَانَ خَلَبَهَا وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ لَبْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيمَةٌ جازَ قالَ اللهُ تَمَالَى: فَإِنْ طِينَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ نَفْسًا (١) وَرَثْنَ (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولِي أَخْبَرَ نَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي غُبَيْدُ ٱللَّهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قَالَتْ عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا كَنَّا ثَقُلَ النِّيِّ عَلَيْ فَاشْتَدُ وَجَعُهُ أَسْتَاذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُعَرِّضَ في يَيْتِي قَأْذِنْ لَهُ خَفَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ الْأَرْضَ وَكَانَ بَيْنَ ٱلْمَبَّاسِ وَ بَيْنَ رَجُل آخَرَ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَذَكُرْتُ لِأَبْن عَبَّاسِ ماقالَتْ عائِشَةُ فَقَالَ لِي وَهَلْ تَدْرِي مِن الرَّجُلُ الذِي لَمْ نُسَمِّ عائِشَة ، قُلْتُ لا : قالَ هُوَ عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبِ حَرْثُنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ، قَالَ النَّبِي مِيْكِيِّهِ : المَائِدُ فِي هَبِيِّهِ ، كَالْكَلْبِ يَتِي الْمُ يَمُودُ فِي قَيْنِهِ ، بِالْبُ مُبِلِّةِ المَرْأَةِ لِنَهُ إِزَوْجِهَا وَعِنْتُهُمَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهُوَ جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَلَكُنْ سَفِيهَةً ۚ فَإِذَا كَانَتْ سَفَيِهَةً كُمْ يَجُزُ قَالَ (٣) اللهُ تَعَالَى وَلاَ تُوثُوا السُّفَهَاء أَمُوالَكم مَرْثُ أَبِو عاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَسْماء رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ مالْ ، إِلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَى ۗ الرُّ يَثُ فَأْتَصَدَّقُ قَالَ تَصَدَّقِ وَلاَ تُوعِي فَيُوعِي عَلَيْكِ حَرَثُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ ثُمَّيْرِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ فاطِيَّةً عَنْ أَسَّاء أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَالَ قَالَ أَنْفِقِي وَلاَ تُحْصِى فَيُحْصِى اللهُ عَلَيكِ ، وَلاَ تُوعِى فَيُوعِى اللهُ عَلَيْكِ مَرْثُ

بَعْيِي نُنُ بُكَنْدٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ بُكَنْدٍ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ أَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَكَمْ نَسْتَأْذِنِ النَّيّ عَلِيٌّ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فيهِ قالَتْ أَشَمَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّى أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي ، قَالَ أَوْ فَمَلْتِ ، قَالَتْ نَعَمْ : قَالَ أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتُهَا أَخْوَ اللَّكِ ، كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ ، وَقَالَ بَكُنُ بْنُ مُضَرَّ عَنْ عَمْرِو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ إِنَّ مَيْمُونَةً أَعْتَقَتُ (١) حَرِيْنَ حِبَّانَ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزّهريّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهِمْهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ أَمْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا ، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النِّيِّ إلى تَبْتَنَى بِذَٰلِكَ رِضاً رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِالْبِ عَنْ يُبْدَأُ بِالْهَدِيَّةِ وَقَالَ بَكُرْ عَنْ عَمْرِو عَنْ بُكَايْرِ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٌ إِنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النِّيَّ بَيْكِ أَعْنَقَتْ وَلِيدَةً لَمَا فَقَالَ لَهَا وَلَوْ وَصَلْتِ بَعْضَ أَخُوالِكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ مَرْثُ اللهُ مُمَّدُ ابْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ جَمْفَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ طَلْحَةً بْن عَبْدِ اللهِ رَجُلِ مِنْ بَنِي تَيْمٍ بْنِ مُرَّةً عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله إذَّ لي جارَيْن فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي قالَ إِلَى أُقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا باسب مَنْ لَمْ يَقْبَل الْهَدِيَّةَ لِمِيلَّةٍ وَقَالَ مُمَرُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز كَانَتِ الْهُدِيَّةُ فِي زَمَن رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةً هَدِيَّةً وَالْيَوْمَ رِشُورَةٌ حَرَثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سميم الصَّمْبُ بْنَ جَمَّامَةَ اللَّهِيُّ وَكَانَ مِنْ أَصْعَابِ النِّيِّ عَلَيْهِ مُخْبِرُ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ عَلَرَ وَحْشِ وَهُوَ بِالْلَّا بُوَّاء أَوْ بِنَّدَّانَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدُّهُ ، قالَ ٢٠ صَيْبُ ۖ فَالَّمْ

(۱) مَتَمَتَّةً (۱) مَتَمَتَّةً (۲) مَتَالًا (۲) مَتَالًا (۲)

عَرَفُ فِي وَجْهِي رَدُّهُ هَدِيِّتِي قَالَ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيكَ وَلَـكِينًا حُرْمٌ مَرْضُ (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرُوةً بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي مُعَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَسْتَعْمَلَ النَّبِي عَلَى رَجُلاً مِنَ الْأَزْدِ ، يَقَالُ لَهُ ابْنُ الْأُ تَبْيَةِ (\* عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي قَالَ ضَلاَّ جَلَّسَ ف يَنْتِ أَبِيهِ أَوْ يَبْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ جُدَى ٣٠ لَهُ ١٠٠ أَمْ لاَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لاَ بَأْخُذُ أَحَدُ مِنْهُ شَبْئًا إِلاَّ جَاء بِهِ يَوْمَ الْقَبِهَمَةِ يَحْسِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، إِنْ كَانَ بَمِيراً لَهُ رُغالِه أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْمَرُ ثُمُّ رَفَعَ بِيدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةً (٥) إِبْطَيْهِ ، اللَّهُمُّ هَلْ بَلُّنْتُ اللَّهُمُّ هَلْ بَلَّنْتُ ثَلَاثًا بِالْبُ إِذَا وَهَبَ هَبَةً أَوْ وَعَدَ ثُمُّ (٢) مات قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ ، وَقَالَ عَبِيدَةً : إِنْ مَاتَ ٧٠ وَكَانَتْ فُصِلَتِ الْمَدِيَّةُ وَالْمُدَى لَهُ حَى فَهْيَ لِوَرَثَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فُصِلَتْ فَعَى لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَى وَقَالَ الْحَسَنُ أَيْهُمَا ملتَ قَبْلُ فَعْيَ لِوَرَ اللَّهِ لَهُ إِذَا فَبَغَمَهَا الرَّسُولُ حَرَثُنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفيَّانُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِيْتُ جَابِراً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ لِي النَّبِي يَلِكُ لُوْ جاء مالُ الْبَحْرِيْنِ أَعْطَيْنُكَ هَكَذَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَقْدَمْ حَتَّى ثُونُقُ النَّبِي لِمَاثِيٌّ فَأَمْرَ أَبُو بَكْرِمُنَادِيا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ عِلَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَأَيَّنَّهُ فَقُلْتُ إِنَّ النِّي بَرَاتِهِ وَعَذَنِي خَفَى لِي ثَلَاثًا بِاسِبِ "كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْمَتَاعُ وَقَالَ ابْنُ مُحَرَّكُنْتُ ا عَلَى بَكْرِ صَمْبِ فَأَشْتَرَاهُ النِّي مِنْ وَقَالَ هُوَ لَكَ بَاعَبْدَ اللَّهِ طَرْثُ فُتَبَبَّةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الَّذِثُ مَنَ ابْنِ أَبِي مُلَيْكُةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ غَرْمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ ٥٠ قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عِنْ أَنْبِيَةً وَكُمْ يُعْطِ عَرْمَةَ مِنْهَا سَبِقًا فَقَالُ عَرْمَةُ بَابِنَ الْعَلَيْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عِلَيْ فَأَ نَطَلَقْتُ مَمَّهُ فَقَالَ أَدْخُلْ فَأَدْقُهُ فِي عَلَ فَدْعَوْ لَهُ لَعْ مَلْمَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاهِ مِنْهَا ، فَقَالَ خَبَأْنَا هُ ذَا لَكَ ، قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَضِي تَخْرَهُهُ

(۱) عديني (۱) الأثنيية هو هكذا فاليونينية بالضبطين اه وفي القسطلاني قل الكرماني والاصح أنه التبية بضم اللاموسكون الفوقية نسبة إلى بني أتب قبيلة معروقة واسمه عبد

(۱) بهدی (۱) إليه (۱) عفر (۱) عدة (۷) مانا كنا ه. سن

اليوليبية (A) أنه فال من الفرع

(١) كسرة ياه بني من

القوع

باب أَإِذَا وَهِبَ هِبِهُ فَقَبَضَهَا الآخَرُ وَلَمْ يَقُلُ قَبَلْتُ صَرَّتُنَا عُمَّدُ بْنُ تَعْبُوب حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءِ رَجِلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ هَلَكُنْتُ ، فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قالَ وَقَمْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ قالَ تَحِيدُ (١) رَقَبَةً قالَ لَا قالَ فَهَلْ تَسْتَطيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَنَا بِمَنْ قَالَ لاَ قَالَ فَتَسْتَطيعُ أَنْ تُطْمِمَ سِتِّينَ مِسْكيناً قَالَ لاَ قَالَ عَفَاء رَجُلُ مِنَ الْانْصَارِ بِعَرَقِ وَالعَرَقِ الْمِكْتَلُ فِيهِ تَمْرُ فَقَالَ ٱذْهَبْ بِهٰذَا فَتَصَدَّقْ ا بهِ قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنًا مَا رَسُولَ اللهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا أَهْلُ يَنْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا قَالَ (٢٠) أَذْهَبْ فَأَطْدِمْهُ أَهْلَكَ بِاسِبْ إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلُ قَالَ شَمْبَةُ عَنَ الْحَكَمَ مِهُوَ جَائِزٌ ، وَوَهَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ لِرَجُلِ دَيْنَةُ وَقَالَ النَّبِي عَيْكِ مِنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَتَى فَلْيُعْطِهِ أَوْ لِيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ ، فَقَالَ جابر وتيلَ أَبي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَسَأَلَ النَّيْ عَلِيَّةٍ عُرَماءَهُ أَنْ يَقْبَلُوا أَمْرَ حائطي وَ يَحَلَّلُوا أَبِي حَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبِرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبِرَنَا يُونُسُ ، وقالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونسُ عَنِ ابْنِ شِهاب قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ كَمْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدُ شَهِيدًا فَأَشْتَدً الْفُرَمادِ فِي حُقُوتِهِمْ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي فَكَامَّتُهُ فَسَأَ لَهُمْ أَنْ يَقْبُلُوا ثَمَرَ ما يُطِي ، وَيُحَلِّلُوا أَبِي فَأْبَوْا ، فَلَمْ يُعْطِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ مايطي وَكُمْ يَكْسِرْهُ كَلَيْمْ وَلَكِينْ قَالَ سَأَغْذُو عَلَيْكَ (٣) فَعَدَا عَلَيْنَا حَتَّى (٤) أَصْبَحَ فَطَأَفَ فِي النَّحْلِ وَدَعًا (٥) فِي ثَمَرِهِ بِالْبَرِّكَةِ كَفِدَنُّهُمَا فَقَضَيْتُهُمْ حُقُوقَهُمْ وَبَقَ لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا بَقِيَّةٌ ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللهِ عِلِيَّةِ وَهُوَ جَالِسٌ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَٰلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِعُمَرَ أَسْمَعْ وَهُوْ جَالِسْ مَا تُحَرُّ ، فَقَالَ أَلا (٥٠ يَكُونُ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ بِاسِبُ مِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ ، وَقَالَتْ أَسْمَاء لِلْقَاسِمِ بْنِ

(۱) أَكِيدُ (۳) مُ اللهُ (۳) عَلَيْكَ إِنْ شَاءُ اللهُ (۱) حِينَ سِمِ (۱) وَنَدُعا (١) وَنْدُعا (١) وَنَدُعا (١) وَنْدُعا (١) وَنَدُعا (١) وَنَا (١) وَنَا (١) وَنَا (١) وَنَا (١) وَنَا (١) وَنَا (١) وَنْ (١) وَنَا (١) وَنَا

(r) حَدَّثَمَا ثَايِثُ بِنُ د) فازال سي شيا س (ه) قَانُ خَــيْرَكُمْ (٦) أَوْ وَهَبَ رَجُلُ حَمَاعَةً حِازَ

نُحَدَّدٍ وَأَبْنِ أَبِي عَتِيقٍ وَرِثْتُ عَنْ أُخْتِي عائَيْمَةً بِالْغَابَةِ ('' ، وَقَدْ أَعْطَانِي بَادِ مُعَاوِيَّةُ مِائَةَ أَنْفٍ فَهُو لَكُمُمَا مِرْشُ يُعْنِي إِنَّ قَزَعَةً حَدَّثَنَا مالك عَنْ أَبِي عازِمٍ عَنْ سُهِل ابْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلِي إِلَّهِ أَيِّ بِشَرَّابٍ فَشُرِبَ وَعَنْ كَبْيَهِ غُلاّمٌ وَعَنْ يِّسَارِةِ الْأَشْيَاخُ ، فَقَالَ النُّلُامِ إِنْ أَذِنْتُ لِي أَعْطَيْتُ هُوَّلاً ، فَقَالَ مَا كُنْتُ لِا وثرَ بنصيبي مِنْكَ يَارَسُولَ اللهِ أَحَدًا ، فُسَلَّهُ في يَدِي إلى الْمِيةِ اللَّهْ بُوصَةِ وَعُيْدٍ (١) مالاً بِالْعَابَةِ المَقْبُوطَةِ وَالْمُقْسُومَةِ وَغَيْرِ المَقْسُومَةِ وَعَدْ وَهِبَ النِّي عَلِيَّ وَأَصْحَابُهُ لِمُواْزِنٌ ماغَنِيُوا (١) لِمُوازِنَ مِنْهُمْ وَهُو غَيْرُ مَقَسُومٍ (٢) وقالَ ثَأْبِتُ (٢) عَدَّثَنَا مِسْعَرُ عَنْ مُخَارِبٍ عَنْ جابِر رَضِي اللهُ عَنْهُ أَتَبْتُ النِّي عَيْنِي فِي المُسْجِدِ فَقَصْانِي وَزَادَنِي مِرْثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَحَارِب سَمِعْتُ جابرٌ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بنتُ مِنَ النَّيِّ عُرُكِيْ إِنْهِ مِنَ فَ مَا أَتَهُنَا الْمَدِينَةَ قَالَ أَثْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكُمْتَيْن فَوَزُنَ \* قَالَ شُعْبَةُ أُرَاهُ فَوَزَنَ لِي فَأَرْجَعَ فَا زَالَ مِنْهَا (اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى المُسْلَمُ الشَّأْمِ يَوْمَ الْحَرَّةِ صَرْتُ الْمُتَبَّبَةُ عَنْ مالك عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهُلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ الله عنه أنَّ رسول الله على أنِّي بشراب وعن يمينه عُلاَم وعن بسَارِهِ أَشْيَاح فَقَالَ الْفُلَامِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطَى هُولًا مِ فَقَالَ النُّلامُ لا وَاللهِ لا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحداً فَتَلَّهُ فِي يَدْهِ حَرِّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَّانَ بْنِ جَبَلَةً قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْكُمَّةً قَالَ تَعْمِينْتُ أَبَا سَلَمَةً عَنْ أَبِي هِرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْمَهُ قَالَ كَانَ لِرَجُلِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ دَيْنُ فَهُم م بهِ أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصاحبِ الْمَقْ مَقَالًا ، وَقَالَ أَشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوهَا إِيَّاهُ فَقَالُوا إِنَّا لاَ تَجِدُ سِنًّا إِلاَّ سِنًّا هِيَ أَفْضَلُ مِنْ سِنِّهِ قال فَأَشْتَرُوهَا لَأُعْطُوهَا إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ (٥) أَحْسَنَكُمْ فَضَاتِه باسب إِذَا وَهَب جَمَاعَةُ لِقَوْمٍ (١) مَرْشَ يَحِي بنُ بُكَيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَاب

عَنْ عُرُوةَ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَم وَالْمِسْورَ بْنَ غَرْمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ النَّبَّ مِلْكِ قالَ حِينَ جَارُهُ وَفَدُ هَوَ ازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَ الْهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ مَعِي مَنْ تَرَوْنَ وَأَحَبُ الْحَدِيثِ إِلَىَّ أَصْدَقُهُ ۖ فَأَخْتَارُوا إِحْدَى الطَّا ثِفَتَانِ إِمَّا السَّيِّ وَإِمَّا المَالَ وَقَدْ كُنْتُ أَسْتَأْنَيْتُ ، وَكَانَ النَّبِي مِنْ النَّبِي أَنْتَظَرَ مُ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّاثِفَ ، وَلَمَّا تَبَيَّنَ لَمُمْ أَنَّ النَّيِّ عَيْثُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوا كَا إِنَّا نَحْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَنْنِي عَلَى اللَّهِ عَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ وَ فَإِنَّ إِخْوَ انْكُمْ هُو لَاءِ جَاوُّ مَا تَائِمِينَ وَ إِنَّى رَأَيْتُ أَنْ أَرُدٌ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَقَامَلْ ، وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظَّهِ حَتَّى أَمْطية إِيَّاهُ مِنْ أُوَّلِ مَا يُدِي اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ طَيَّنْنَا يَارَسُولَ اللهِ كَلْمُ ، فَقَالَ لَهُمْ إِنَّا لاَنَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِيهِ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَأَرْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَاعُرَفَاوُّكُمْ أَنْ لَكُ \* فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفاقُ هُمْ ، ثُمَّ رَجَمُوا إِلَى النَّبِيِّ بِإِلَّهِ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا (١) وَهُٰذَا (٢) الَّذِي بَلَغَنَا مِنْ سَبِّي هَوَازِنَ ، هُــذَا آخِرُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ يَمْنِي فَهَٰذَا الَّذِي بَلَغَنَّا الَّذِي بَلَغَنَّا اللَّذِي بَلَغَنَّا اللَّذِي بَلَغَنَّا أَهُ مَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلْسَاوُّهُ فَهُو أَحَتَّى وَيُذْ كُرُ عَن ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَّكَاءُ وَلَمْ يَصِحْ مَرْثُنَا ابْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ ال عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهِيْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ عَلِيَّ أَنَّهُ أَخَذَ سِنًّا ، فَإَ عَا عَلَهُ يَتَقَاضَاهُ (\*) ، فَقَالَ إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقّ مَقَالًا ، ثُمَّ قَضَاهُ أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ ، وَقِالَ أَفْضَلُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاء حَرَثُنَا (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرٍ وعَنِ ابْنِ مُمَنَّ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيُّ يَرِيُّ فِي سَفَرٍ ، فَكَانَ ( ) عَلَى بَكْرِ لِعُمَرَ صَعْبِ فَكَانَ يَنْقَدُّمُ النَّبِي مَرَيَّ فَيَقُولُ أَبُوهُ يَاعَبُدَ اللَّهِ لاَ يَتَقَدُّم ُ النِّيَّ إِلَّهِ أَحَدٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْ بعنيهِ فَقَالَ (٢٠

عُمَرُ هُوَ لَكَ فَأَشْتُواهُ ثُمَّ قَالَ هُوَ لَكَ بَاعَبُدَ اللَّهِ فَأَصْنَعُ بِهِ مَا شِيْتَ بِاسِ إِذَا عَمْرُو عَنِ ابْنِ مُعَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ كُنًّا مَعَ النِّيِّ عَلِيٌّ فِي سَغَرٍ وَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبِ فَقَالَ النَّبِي عَلِي لِمُمْرَ بعنيهِ قَا بْنَاعَهُ ٥٠٠، فَقَالَ النِّي عَلَيْ مُو لَكَ يَاعَبُدَ اللهِ. لُيْسُهَا (٢) مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكِ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ إِنْ حَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال رَأَى عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ حُلَّةً سِيرًاء (١) عِنْد بَاب المَسْجِدِ فَقَالٌ يَارَسُولَ اللهِ لَوِ أَشْتَرَيْتُهَا فَلَبَسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ قَالٌ إِنَّمَا يَلْبَدُمُهَا مَنْ لَاخَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ جاءت حُلَلُ فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلِي مُمَّرَ مِنْهَا خُلَةً ١٠٠ وَقَالَ أَ كَسَوْ تَنْبِيهَا وَقُلْتَ فَي خُلَّةٍ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَكُمْكُمَا لِتَلْبَسَهَا فَكَنَسَا (١٠ نَحَرُهُ أَخَا لَهُ مِتَكُمَّةَ مُشْرِكًا *حَرَشْ خَمَّدُ بْنُ جَنْفَى* أَبُوجِمَعْقَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْن مُعَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى النَّبِي بَالِيِّ يَبْتَ (٧) فَاطِيَةً فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا ، وَجَاءَ عَلِي فَذَ كَرَتْ لَهُ ذَٰلِكَ ، فَذَ كَرَهُ لِلنِّي يَلِي قَالَ إِنَّى رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِنْرًا مَوْشِيًّا ، فَقَالَ مالِي وَلِلدُّنْيَا فَأَتَاهَا عَلَى فَذَ كَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتُ ليَأْ مُرْ نِي فِيهِ بِمَا شَاءَ قَالَ ثُرْ سِلُ (٨) بِدِ إِلَى فُلَانٍ أَهْل (١) بَيْتِ بَهِمْ حَاجَة حَدَّثَنَا شُمْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الْمِلِكِ بْنُ مَبْسَرَةَ قَالَ سَمِيْتُ زَيْدَ ابْنَ وَهنبِ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَهْدَى إِلَىَّ النَّبَيُّ عَلِيَّةٍ حُلَّةَ (١٠) سِيرَاء فَلَبَسْتُهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَقْتُهُا بَيْنَ نِسَالَى بِاسِبُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ المُشْرِكِينَ وَقَالَأُ بُوهُرَيْرَةَ عَنَالنَّبِيِّ عَلِيُّكُمْ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْدِ السَّلاَمُ بِسَارَةَ ، فَذ فَقَالَ أَعْطُوهَا آجَرَ (١١) ، وَأَهْدِيَتْ لِلنَّيِّ عَلَيْ شِاهُ فِيهَا بُ أَبُو مُعَيْدٍ أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنِّي يَهِ إِنَّ مَعْلَةً بَيْضَاء وَكَسَاهُ (١٧) بُرْداً وَكَسَبَ لَهُ ١٣٥

(۱) في الديع أوَيْمُو رَاكِبُ (۲) نباعه (۳) أبدية (۳) أبدية

(٤) حُلَّةً سيراء بالنوين فى القرع وأصله وغيرهما على الصفة وقال عباض ضبطناه على متفى شبوخنا حُلَّةً سيراء على الاضافة وهو أيضا فى اليونينية وقال النووى انه قسول المعنين ومنفى العربية وانه من اصافة الدىء لصفه كما قالوا ثوب عز اه قسطلانى

> (·) لِيُمَرَّ فَقَالَ مِن لَهُ

(٦) فَكُمَّاهَا جُعَرُ

(٧) بِنْتَهُ . والرواية التي شرح عليها الفسطلاني بيت فاطمة بِنْدِي اهْ (٨) نُرْسِلِي (١) آلِ

(۱۰) إُحَلَّةُ سِيْرَاء . \* خـ لا (۱۱) ها جَرَ

(۱۲) فَسَكُمُاهُ مِنْ بيديد (۱۲) في بِيَحْرِيمٌ مَرْشُ (٥٠ عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونِّسُ بْنُ تُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حُدَّتَنَا أَنَسْ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ قَالَ أُهْدِي لِلنِّيِّ يَلْكِيْ جُبَّةُ سُنْدُسٍ ، وَكَانَ بَنْهُي عَنِ الحَرِيرِ فَعُجِبَ النَّاسُ مِنْهَا ، فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَنَادِيلٌ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ف الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَٰذَا ﴿ وَقَالَ سَمِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنِّسِ إِنَّ أَكَيْدِرَكَّ وَمَةَ أَهْدَى إِلَى النَّيِّ عَلَيْ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتِ النَّيّ عَلِيَّ بِشَاةٍ مَسْمُومَةً فَأَكُلَ مَنْهَا فِهِيء بِهَا فَقَيلَ أَلَا نَقْتُلُهَا (")، قال لا : فَمَا زِلْتُ أَمْرِفُهَا فِي لَهُوَاتِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ مَرْشَنَا أَبُو النَّمْمَانِ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْهَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُمْهَانَ عَنْ عَبْدِ الزُّحْمُن بْنِ أَبِي بَكْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ كُنَّا مَعَ النِّي يَنِيُّ ثَلاَّ بِينَ وَمِانَةً فَقَالَ النِّي يَنِيُّ هِلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَمَامٌ فَإِذَا مَعَ رَجُل صَاعْ مِنْ طَعَامٍ أَوْ تَحُوْهُ فَعَدِنَ ثُمَّ جاء رَجُلْ مُشْرِكُ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ (٢) بِغَنَّم يَسُوقُهَا وَهَالَ النَّبِيُّ مِنْكِمْ مَيْمًا أَمْ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةً رَقَالَ لَا بَلْ بَيْعُ فَأَشْتَرَى مِنْهُ ( ) شَاةً فَصُنِيَتْ وَأَمْرَ النَّبِي عَلِي إِلَهُ مِسَوَادٍ الْبَطَن أَنْ يُشْوى ، وَأَيْمُ اللهِ مَا فِي الثَّلاَثِينَ وَالْمِائَةِ إلاُّ قَدْ (٥) حُزَّ النَّبِي عَلِي لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ غَانْبًا خَبًا لَهُ ، خَعَلَ مِنْهَا قُصْمِتَايُنِ فَأَ كَأُوا أَجْمَعُونَ وَشَبِمِنَا ، فَفَضَلَتِ الْقَصْمِتَانِ عَمَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيرِ أَوْكَا قَالَ بِاسِ الْمُدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِينَ وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَاكَى لاَ يَنْهَا كُمْ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الَّذِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا النَّيْمِ وَرَثُنَ (٢٠ خَالِدُ بْنُ عَفَّادٍ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ بِلاَّلِ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ عُن ابْن مُحرّ رَحْنِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَى مُحرُّ حُلَّةٌ عَلَى رَجُلِ تَبَاعُ ، فَقَالَ لِلنِّي عَنْ أَيْتَعْ مِلْدِهِ الْمِلَّةُ تَلْبُسُمَا يَوْمَ الْجِمْةِ وَإِذَا جاءِكَ الْوَقْدُ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ مَلْنَا (٧) مَنْ

(۱) حدثي (۱) حدثي (۱) تقتلها كذاني بعض الغروج (۱) طورال جدا فوق (۱) منه العاول (۱) وقد كنا في الغرع الكي (۱) إنث الله العاملية (۱) منه العاملية (۱) منه (1) منه

لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ، فَأْتِي رَسُولُ اللهِ مِنْهَا بِحُلَلِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى مُمَرَ مِنْهَا بِعُلَةٍ ، فَقَالَ مُمَرُ كَيْفَ أَنْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ ، قَالَ (1) إِنَّى لَمْ أَكْسُكُهَا لِتَلْبُسَهَا تَبِيمُهَا أَوْ تَكُسُوهَا ، فَأَرْسَلَ بِمَا مُعَرُّ إِلَى أَخِرِلَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً ، قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ مَرْثُ عُبَيْدُ بْنِ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَّامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسَاء بنتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ (٢) قَدِمَتْ عَلَى ۖ أُمِّى وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَأَسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَلَتُ وَهِيْ رَاغِبَةٌ ، أَفَاصِلُ أَمِّي، قَالَ نَعَمْ صِلِي أُمُّكِ بِاسِبُ لاَ يَحِلُ لِأَحَدِ أَنْ يَرْجِعَ في هِبَيْهِ وَصَدَقَيْهِ مَرْثُنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِيمُامْ وَشُعْبَةً ، قَالاَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ النَّبِي عَيْكِ العَائِدُ في هبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ طرَّثُ (3) عَبْدُ لِرَّهُمْنِ بْنُ الْبَارَكِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْعِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ النَّبِي مُ لِي لَيْسَ لِّنَا ﴿ مَثَلُ السَّوْءِ ، الَّذِي يَمُودُ في هبتِهِ كَالْكُلْبِ يَرْجِعُ فَ قَيْنِهِ مَرْثُ اللَّهِ عَلَيْ إِنْ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ سَمِيْتُ مُمَرّ بْنَ الْخَطَّابِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ خَمَّلْتُ عَلَى فَرَسِ في سَنيلِ اللهِ فَأَصْاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْرَيِهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَأُنِمُهُ برُخْص فَسَأَلْتُ عَنْ ذَٰلِكَ النَّبِي مِلِكِ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطا كُهُ بِدِرْ تَمْ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْمَائِدَ ف صَدَقِتِهِ كَالْكَلْبِ يَمُودُ فِي قَيْنِهِ إِلْبُ مِرْثُ الْرِاهِيمُ بْنُ مُولِي أَخْبَرَنَا هِشَامُ ابْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ إِلَّهْ مِنْ أَمْ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ مَوْلَى أَبْنِ (\*) جُدْعِالُ أَدَّعَوْا يَيْتَيْنِ وَخُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى ذَٰلِكَ صُهِيْبًا ، فَقَالَ مَرْوَانُ مَنْ يَشْهِدُ لَكُمَّا عَلَى ذَٰلِكَ قَالُوا أَبْنُ مُمَر ، فَدَعاهُ فَشَهِدَ لَا عُطَى رَسُولُ اللهِ عَنْ مُهمِّيبًا يَبْتَنِي وَحُجْرَةً فَقَضَى مُرْوَانَ بِشَهَادَتِهِ كَمُمْ

ده (۱) نقال

(۴) قُلْتُ يَلْرَسُولَ اللهِ
(۳) قوله قُلْتُ وَهْىَ
(۲) قوله قُلْتُ وَهْى
(۲) خِبَةُ هكذا في النسخ
العَتَمدة بأيدينا والذي في
النسخة التي شرح عليها
الفسطلاني قلت إنّ أنّى
قَدِمَتْ وَهْيَ رَاغِيَةٌ

(٤) وحدثني مير ق ت

(۷) کَبْنِی

## ( بيتم أله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ )

باسب مَا فِيلَ فِ الْمَرْى وَالْمُغِيِّ ، أَعْمَرُ أَمُ الدَّارَ فَهْيَ عُمْرَى ، جَمَلْهُما لَهُ أَسْتَعْمَرَكُم فيها جَمَلَكُم مُمَّارًا طَرْثُ أَبُو نَمَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيي عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَضَى النَّبِي عَرَاكِ إِلْمُمْرَى ، أَنَّهَا لِمَنْ وُهبَتْ لَهُ حَدِّثُ حَفْمٌ بْنُ مُمْرَ حَدَّثَنَا مَعْمًامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنِي النَّصْرُ بْنُ أُنَس عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ هَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ بَلْكِ قَالَ الْمُمْرَى جَائِزَةٌ وَقَالَ عَطَالَةِ حَدَّتَنَى جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ يَهِ فَعُومُ (١) باب من أسْتَمَارَ مِنَ النَّاس الْفَرَسَ " مَرْثُنَا آدَمُ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِيْتُ أَنْسَا يَقُولُ كَانَ فَزَعْ بِاللَّهِ بِنَةِ فَأَمْنَتُكَارَ النَّبِي مِنْ إِلَّهِ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ بُقَالٌ لَهُ الَّذُوبُ فَرَّكِبَ ، فَلَسَّا رَجِّعَ قَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ ثَيْء وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَعْرًا باب الإسْتِعَارَةِ لِلْمَرُوسِ عِنْدَ الْبِنَاء مَرْثُنَا أَبُو تُنتيم حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَالَيْشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا وَعَلَيْهَا دِرْعُ يَطَرْ ٢٠٠ ، ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِ ، فَقَالَتِ أَرْفَعْ بَصَّرَكَ إِنَّى جَارِيِّي أُنْظُرُ إِلَيْهَا قَإِنَّهَا ثُرُّ هِي أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ، وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ ورْعْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِي فَ كَانَتِ أَمْرَأَةٌ تُقَايَّنُ بِاللَّدِينَةِ إِلاَّ أَرْسَلَتْ إِلَى تَسْتَعِيرُهُ بِاللَّهِ فَضْلُ النَّهِ عَدْ مَرْثُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَن الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ نِمْمَ المَنيخَةُ اللَّفْعَةُ الصَّنِيُّ مِنْعَةً وَالشَّاةُ الصَّنِيُّ تَنْدُو بِإِنَّاءِ وَتُرُوحَ بِإِنَّاءِ طَرَبْنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوسُفَ وَإِسْمُعِيلُ عَنْ مالِكِ قالَ نِيمَ الصَّدَقَةُ صَرَّتْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا ابْنُ وَهُبِ حَدِّثْنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ تَدِمَ الْمَاجِرُونُ الدِينَةَ مِنْ مَكُةَ وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ يَمْنِي شَيْئًا وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ أَهْلَ

(۱) يُنْلَهُ (۲) وَالدَّابَّةَ وَغَيْرَهَا (۲) تُطُنِ

الْأَرْضِ وَالْمَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُمْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَ الْهِمْ كُلَّ عام وَ يَكْفُوهُمُ الْمُكَلِّ وَالمَوْنَةَ ، وَكَانَتْ أَمُّهُ أَمْ أَنْسِ أَمْ سُلَمْمٍ ، كَانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللهِ بن أبي طَلْحَة ، فَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمْ أَنْسِ رَسُولَ اللهِ عَنَّاقًا (') فَأَعْطَاهُنَّ النَّبُّ عَلِّقَ أُمَّ أَيْنَ مَوْلاَنَهُ أُمَّ أُسَامَةً بْن زَيْدٍ ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ فَأَخْبَرَ نِي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبَّ يَكُ لَّا فَرَخَ مِنْ قَتْلِ (\* أَهْلِ خَيْرَ فَأَنْصَرَفَ إِلَى اللَّهِ ينَةِ رَدَّ الْهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْسَار مَنَا تَعْهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنْحُومُ مِنْ يَحَارِهِمْ فَرَدَّ النَّبِيُّ يَكِيَّ إِلَى أُمَّهِ عِذَاتَهَا (٢) وَأَعْطَى (٤) رَسُولُ الله عَلِينَ أُمَّ أَيْنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَايْطِهِ \* وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ أَخْبَرَ نَا أَبي عَنْ يُونُسَ بَهِٰذَا وَقَالَ مَكَانَهُنَّ مِنْ خَالِصِهِ ﴿ حَرَّثُنَّا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ إِنْ عَطِيَّةً عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّاولِي سَمِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلاَهُنَّ مَنيحَةً الْمَنْنِ ، مامينْ عامِلِ يَعْمَلُ بِحَصْلَةٍ مِنْهَا رَجاء ثَوَابِهَا ، وَتَصْدِيقَ مَوْءُودِهَا ، إلا أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجِنَّةَ ، قالَ حَسَّان فَمَدَّدْنَا ما دُونَ مَنيحَةِ الْمَنْزِ ، مِنْ رَدُّ السَّلاَمِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَإِماطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَتَحُوهِ ، فَمَا أَسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَسْ عَشْرَةً خَصْلَةً ۚ حَرِّرُتُ كُمِّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ (٥٠ حَدَّثَنَى عَطَاهُ عَنْ جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ لِرِجالِ مِنَّا فُضُولٌ أَرَضِينَ فَقَالُوا نُوَّا جِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنَّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا (٢٠ أَخاهُ فَإِنْ أَلِي فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ \* وَقَالَ نُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَى الرُّهْزِيُّ حَدَّتَنَى عَطَاء بْنُ يَزِيدَ حَدَّتَنَى أَبُو سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى النِّي اللَّهِ عَلَا فَسَأَلَهُ عَنِ الْمِجْرَةِ ، فَقَالَ وَ يُحَكُّ إِنَّ الْمِجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيدٌ ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبلِ ، قالَ نَعَمْ قَالَ فَتُعْطِي صَدَقَتُهَا ، قَالَ نَمَمْ ، قَالَ فَهَلْ تَمْنِحُ مِنْهَا شَيْئًا ، قَالَ نَمَمْ ، قَالَ فَتَحْلُبُهُا

(۱) عَذَاقاً (۲) قِتَالِ (۲) عَذَاقهَا (۲) عَذَاقهَا

(٤) فَأَعْطَى

(•) الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَّاءِ (٦) لِيُمنِّحُهَا . هكذا بالنبطين فَي اليونينية كالتي سدها

(٧) رَسُولِ اللهِ

يَوْمَ وِرْدِهَا (١) ، قالَ نَمَمْ ، قالَ فَأَحْمَلْ مِنْ وَرَاء الْبِهَارِ (١) فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرِكَ مِنْ عَمَى إِنْ شَيْئًا ﴿ وَرَجُنَ الْحُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عَمْرُو عَنْ طَاوْسِ قَالَ حَدَّثَنَى أَعْلَمُهُمْ بِذَاكَ (٣) يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّبِيّ عَلِي خَرَّجَ إِلَى أَرْضِ مَهْ تَرُّ زَرْعاً ، فَقَالَ لِمَنْ هُذِهِ ، فَقَالُوا أَ كُتَرَاها فُلاَنْ ، فَقَال أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنْتَحَهَا إِيَّاهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ بَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَمْلُومًا بِال إِذَا قَالَ أَخْدَمْتُكَ هُـذِهِ الجَارِيَةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ هذه عاريَّة ، وَإِنْ قَالَ كَسَوْ تُكَ هَٰذَا الثَّوْبَ فَهُو ﴿ هِبَةٌ مُرْتُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةً فَأَعْطَوْهَا آجَرَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ أَشَعَرْتَ أَنَّ اللهَ كَبِّتَ الْكَافِرَ ، وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّبِيّ عَلَيْ ا فَأَخْدُمْ مَا هَاجَرَ المُسبِ إِذَا حَمَلَ رَجُلُ (٥) عَلَى فَرَسِ ، فَهُو كَالْعُمْرَى وَالصَّدَقَةِ ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِا حَرَّثُ الْحُمَيْدِي أَخْبَرَ نَا سُفْيانُ قَالَ سَمِعْتُ مالِكًا يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ قالَ (٥٠ سَمِيْتُ أَبِي يَقُولُ قالَ مُمَرُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَمَّلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ لَا تَشْتَرِ (٧) وَلا تَعَدُّ في صَدَقَتَكَ .

(۱) وردها السطلان بكسر الواو وف البونينية بفتحا ولعله (۲) المتعار (۲) المتعار (۱) وقال والتوا والتوا

### بِسْمِ اللهِ النَّامُ مَٰن النَّحِيمِ كتاب الشهادات عناب الشهادات

هُ مَا جَاءَ فِي الْبِيَّنَةِ مِنَى الْمُدَّعِى (٥٠ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَا يَنْهُمْ بِدَيْنِ إِلَى اللَّهِ مُنْ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ لَا يَأْبَ كَاتِبِ أَنْ الْجَلِيمُ مُسَمَّى فَأَ كُنْبُوهُ (٥٠ وَلْيَكُنُ ثَبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ إِللَّهُ لِللَّهِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبِ أَنْ

يَكْنُبَ كُمَّا عَلَمَهُ اللهُ فَلْيَكُنُّتُ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْفَقُّ وَلْيَزَّنِي اللهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخُسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَتَّى سَفِيها أَوْ ضَعَيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْ لِلْ وَلَيْهُ إِلْمَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلْ وَأُسْرَأْتَانِ مِمَّنْ تَوْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُما الْأَخْرَىٰ وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مادُعُوا وَلاَ نَسْأَمُواْ أَنْ تَكَنُّبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِراً إِلَى أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلسَّهَادَةِ وَأَذْنَى أَنْ لاَ تَرْ تَا بُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ يَجَارَةُ وَاضِرَ أَنْ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَبْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ لاَ تَكْنُبُوهَا وَأَشْهُدُوا إِذَا تَبَا يَعْمُ وَلاَ يُضَارُ كَاتِبُ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُونٌ بِكُمْ وَأُتَّقُوا اللَّهَ وَيُهَا أَنُّ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ مَ قَوْلُهُ (١) تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ٣ شُهَدَاء لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنيًّا أَوْ فَقَيِياً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَنَّبِهُوا الْهَوَى أَنْ تَمْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْثَمْرِ صُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بِالْبِ إِذَا عَدَّلَ رَجِلْ أَحَداً (٢) فَقَالَ لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْراً أَوْ قَالَ ٥٠ مَا عَلِيْتُ إِلاَّ خَيْرًا ٥٠ حَرِثْ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ النَّمَيْدِي حَدِّثَنَا أَوْ إِنَّ (٦) ، وقالَ اللَّيْثُ حَدَّنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابِ قالَ أَخْبَرَ فِي عُرُونَ وَأَنْ السَّبِّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصِ وَعُبَيْدُ اللهِ (٨) عَنْ خَدِيثِ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَ بَنْضَ حَدِيثِهِمْ يُعَمَدُقُ بَمُعْمًا حِينَ قَالَ لَيَّا أَهُلُ الْإِفْكِ (١) فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلِي عَلَيْا وَأَسَّامَةَ حِينَ ٱسْتَلْبَتْ الْوَحْيُ يُسْتَأْمِرُهُمْا فَ فِرَاقِ أَهَّلِهِ ، فَأَمَّا أَسَامَةُ فَقَالَ : أَهْلُكَ وَاللَّهُ وَلا تَسْلُمُ إِلاَّ خَيْرًا ، وَقَالَتْ بَرِيرَةُ إِنْ دَأَيْتُ عَلَيْهَا أَنْ الْعُصُهُ أَكْثَر مِنْ أَنَّهَا جَارِيةٌ حَدِيثَةُ السَّنَّ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَعْلَمِا ، فَتُنَّا فِي الْدَاجِنُ فَتَأْمُ عُلُهُ ، فَعَالَ رُسُولُ اللهِ عَلِيْ مِنْ يَمْذِرْنَا مِنْ (١١) رَجُلِ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْشِي فَوَاللهِ ماعَلِمْتُ

صها (۱) وَتَوْلِ اللهُ عَزُوجَلُّ تَد يَسِ (۲) إلى قوله بِمَا تَشَافُنَ خَيْدِاً

ش (۲) رُجُلاً

(1) أوْ مَا عَلِيْتُ (0) وساق حديث الإقافي وَمَا عَلِيْتُ لِأَسَامَةَ وَمَالَ النَّبِيُ عَلَيْقِ لِأَسَامَةَ حبن عدله قال أهْلَكَ وَلا نَعْلَمُ الاَّخْيرُا كذا في اليونينية من غبورقم وزقم له في الفرع علامة

منور (٦) يُوفَّس من

(v) ابن الرَّبَيْدِ.

(A) ابن عبد الله

(۵) ماقارا

(۱۰) أَهْلَكَ (۱۱) في

مِنْ أَهْ لِي إِلاَّ خَيْرًا ، وَلَقَدْ ذَكَّرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ (١) إِلاَّ خَيْرًا الماب شَهَادَةِ الْخُنْتِي وَأَجازَهُ عَمْرُو بْنُ حُرِّيْتٍ قَالَ وَكَذَٰلِكَ يُفْعَلُ بِالْكَاذِبِ الْفَاجِي وَقَالَ الشُّوبِيُّ وَأَبْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٍ وَقَتَادَةً السَّمْعُ شَهَادَةٌ ، وَقَالَ (٢) الْحَسَنُ : يَقُولُ لَمْ يشْهِدُونِي عَلَى شَيْءَ وَإِنِّي ٣٠ سَمِنْتُ كَذَا وَكَذَا صَرْتُ الْبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُكَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَالِمْ مَعِيْتُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ مُعَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَنْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَأَ بَيْ بْنُ كَعْبِ الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَّانِ النَّخْلَ (\*) أَلِّنِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ مِنْ إِلَيْهِ طَفِقَ رَسُولُ ٱللهِ مِنْ إِلَيْهِ يَتَّتِي بِجُدُوعِ النَّفْلِ وَهُو يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ أَبْنِ صَيَّادٍ شَبْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ، وَأَبْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ ف قَطيفَة لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ ، أَوْ زَمْزَمَة ، فَرَأْتُ أُمّْ أَبْنِ صَيَّادِ النَّبَيُّ يَرْكِيُّهِ وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ لِأَبْنِ صَيَّادٍ أَىْ صَافِ هَلَذَا كُمَّدْ، فَتَنَاهِي ابْنُ صَيَّادٍ قالَ رَسُولُ ٥٠ اللهِ مِنْ لِنَهُ مِنْ تَرَكَنهُ مِينَ مَرْثُ ٥٠ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِّدِ حَدَّثَنَا سُفيانُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْعُرْوَةَ عَنْ عائيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا جاءتِ أَمْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظيِّ النَّيّ مِنْ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ الزُّ بَيْرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ النَّوْبِ، فَقَالَ أَثْرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفاعَةً لأحتى تَذُوقِ عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَأَبُو بَكْرِ جَالِسٌ عِنْدَهُ وَخَالِهُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرِ أَنْ يُوْذَنَ لَهُ ، فَقَالَ بَا أَبَا بَكْنِ أَلَّا نَسْمَعُ إِلَى هُذِهِ ما تَجْهُنُ بِهِ عِنْدَ النَّبِّي مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المَا اللَّهُ مَا عَلَيْنَا ذَٰلِكَ (١) يُحْكُمُ بِقُولِ مِنْ شَهِدَ ، قَالَ الْجُمَيْدِيُّ هَٰذَا كَمَا أَخْبُرُ بِلاَلْ أَنَّ النَّيِّ عَلِيْ صَلَّى فِي الْكُمِّنَةِ ، وَقَالَ الْفَضَّالُ كُمْ يُصَلُّ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلِالِ ، كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنْ لِفُلَانِ عَلَى فُلاَنٍ أَلْفَ دِرْ مَ وَسُهِدَ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخُبِيائَة يُقْضَى ١٠٠

(۱) نبه (۳) وكان (۳) ولكن (۵) إلي النيخي (٠) النيكي (١) حدثني (١) إلي النيكي (١) إلي النيكي (١) إلي النيكي (١) إلي النيكي (١) إلي النيكي

بالزيادة على هذا ساقطة أو زائدة كذا فى الفسطلانى

مَرْثُ حِبَّانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مُعَرُّ بِنُ سَعِيدِ بِنِ أَبِي حُسَيْنِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ٱبْنَةً لِأَى إِهَاب أَرْضَمْ يَنِي وَلاَ أَخْبَرْ إِنِي فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابِ يَسْأُلُهُمْ (٢) فَقَالُوا ما عَلِمْنَا (٣) أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ بِاللَّهِ بِالَّذِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ مِلْ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقُهَا وَنَكَدَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ وَتَوْلُ ٱللهِ تَمَالَى : وَأَشَهْدُوا ذَوَىْ عَدْلِ مِنْكُمْ وَمِمْنْ تَرْضُونْ مِنَ الشُّهَدَاء حَرْثُ الحَكَمُ بْنُ نَافِيمٍ أَخْبَرَنَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى مُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّهُمْنِ بْنِ عَوْفِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُنْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُمَرّ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنّ أُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَزْلِيُّ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ أَنْقَطَعَ وَإِنَّا الْوَ المُخذُكُمُ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ وَقَرَّ بْنَاهُ ، يِرَ لِهِ شَيْ اللهُ يُحَاسِبُهُ ( ) في سَرِيرَ لِهِ ، وَمَنْ أَظْهَرَ وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرً لَهُ حَسَنَةً مرِّث سُلَيْهَانُ بْنُحَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثابتٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيلًا بِجِنَازَةٍ فَأَثْنَوْ اعَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتْ، ثُمَّ مُنَّ بِأُخْرى فَأَثْنَوْ ا غَيْرَ ذَلِكَ ، فَقَالَ وَجَبَتْ ، فَقَيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ لِمُذَا وَجَبَتْ وَ لِمُلْذَا وَجَبَتْ ، قَالَ شَهَادَةُ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنُونَ (٦) شُهَدَاءُ اللهِ في الْأَرْضِ مُولِي بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الَمَدِينَةَ ۚ وَقَدُّ وَقَعَ بِهَا مَرَّضٌ ۗ وَثُمُم ۚ يَمُوتُونَ الأسؤد قال أُتَيْتُ إِلَى تُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ فَرَّتْ جَنَازَةٌ ۚ فَأَ ثَنِيَ ٣٠ خَيْزٌ ، فَقَالَ مُمَرٍّ وَجَبَّتْ ، ثُمْ مُرْ

(۱) عُزَّمْرٍ . قال أبن الاثهر وغیره أبو اهاب بن عزیز بنتح العینالمملة بخلاف ماضطه آبو ذر غن الحموی والمستعلی اه ملخما من البونینة

(٢) فَيَسَأَلُمُم

(٢) مأعَلِننَاهُ

رُدُ الْحُكَّاسِبُ م

ه (ه) شَرَّا حس

(٦) الْمُؤْمِنِينَ

(٧) فَأَنْنِي خَيْراً

(٨) بِالثَّالِثِ

قوله باب تمديل كذافي لسخة سيدى عبد الله پجر تمديل وصوب فنلاء الازهر رفعه يجمل اضافة باب للجبلة كتبه مصحيه

بِأُخْوَى فَأْ ثَنِيَ خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتْ ، ثُمَّ دُرٌّ بِالثَّالِيَّةِ فَأْ ثَنِيَّ شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقُلْتُ ما (" وَجَبَتْ يَا أُمِيرَ اللُّومُ نِينَ ، قالَ قُلتُ كَا قالَ النَّبِي مُنْ اللَّهِ مُسْلِم عَمِدَ لَهُ أَرْبَعَةُ مِخْيْرِ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ ، قُلْنَا وَثَلَاثَةٌ قالَ وَثَلَاثَةٌ ، قُلْتُ وَأَثْنَانِ قالَ وَأَثْنَانِ ثُمَّ لَمْ نَسْأَنْهُ عَنِ الْوَاحِدِ إِلَى الشَّهَادَةِ عَلَى الْأَنْسَابِ، وَالرَّضَاعِ الْسُتَفَيِضِ، وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ، وَقَالَ النِّيمُ عَلَيْكَ أَرْضَعَتْنِي وَأُمَّا سَلَمَةً ثُورَيْبَةُ وَالتَّثَبَتْتِ فِيهِ مَرْشَ آدَمُ حَذَّتُنَا شُعْبَة أَخْبَرُ لَا الْحَكُمُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مالِكِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّكِيْرِ عَنْ عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتِ ٱسْتَأْذَنَ عَلَى ۖ أَفْلَحُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ ، فَقَالَ أَتَحْتَجِبِينَ مِنَّى وَأَنَا حَمُّك ، فَقُلتُ وَكَيْفَ ٣٠ ذٰلِكَ ، قالَ ٣٠ أَرْضَمَتْكِ أَمْرَأَةُ أَخِي بِلَبَي أَخِي ، فَقَالَتْ سَأْنَتُ عَنْ ذَالِكَ رَسُولَ اللهِ عِلِي فَقَالَ صَدَقَ أَفْلَحُ أَنْذَنِي لَهُ حَرَثُ مُسْلِمٌ بْنُ إِرْ اهِيمَ حُدَّنَنَا آهَامُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ النَّبِي عِنْ فِي بِنْتِ مَعْنَ ةَ لَا تَعِلُّ لِي يَحْرُمُ مِنَ الرَّصْنَاعِ ( ) ما يَحَرُمُ مِنَ النَّسَب هِيَ بِنْتُ ٥٠ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ مِرْشُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفِ أَخْبِرَ أَ مَا لِكُ عَنْ عَبْدِ الله بن أبي بُكْرِ مَنْ عَمْرَةً بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ مائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيّ عِنْ أَخْبَرُتُهَا أَنَّ رَسُولَ ٥٠ اللهِ عِنْ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا تَعْمِتْ صَوْتَ رَجُلِ يُسْتَأْذِنُ في يَنْتِ حَفْصَةَ قَالَتُ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ ٱللهِ أُرَآهُ فُلاَناً لِمَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَاثِيمَةٌ يَا رَسُولَ ٱللهِ هُذَا رَجُلُ يَسْتَأْذِنُ فَى كَيْتِكَ قَالَتْ فَقَالَ. رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّة أَرَاهُ فُلاَنَّا لِمَمَّ حَفْصَةً مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَتْ عائِشَةُ : لَوْ كَانَ فُلاَنْ حَيًّا لِمَهُمَّا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ مَلَى "، فَقَال رَسْتُولُ اللهِ عَلِي نَمَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ ثُمُرَّمُ (٧) ما يَحْرُمُ مِنَ الولادة من من مُعَدُّ بنُ كَيْهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بنُ أَشْمَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْمَاء عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقِ أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَى اللَّهِ عَنْ مَسْرُوقِ أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَى اللَّهِ عَنْ مَسْرُوقِ أَنَّ عَائِشَةً وَعِنْدِي رَجْلُ

(1) وما (1) كبد (1) تعالى (2) الرَّمْنَاعَةِ (3) الرَّمْنَاعَةِ (4) النَّمِيُّ (b) النَّمِيُّ (c) النَّمِيُّ (d) النَّمِيُّ

قال (١) يَا عائيمَة مَنْ هُلُدُ أَ فُلْتُ أُخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قالَ بَا عائيمَةُ : أَنْظُرُ نَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْجَاعَةِ \* تَابَعَهُ ابْنُ مَهْدِيٌّ عَنْ سَفْيَانَ بِاسب شَهَادَةِ القَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي ، وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى ٢٠٠ : وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَٰئِكَ مُم الْفَاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَأْبُوا ، وَجَلَدَ مُحَدُّ أَبَا بَكْرَةً وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدِ وَنَافِعا بِقَذْفِ الْمُنِيرَةِ ، ثُمَّ أَسْتَتَابَهُمْ ، وقالَ مَنْ تَابَ قَبِلَتُ شَهِ آدَنَهُ ، وَأَجازَهُ عَبْدُ الله بن عُتْبَةً وَتُمَدُّ بْنُ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ وَطَاوُسْ وَتُجَاهِدٌ وَالشُّعْيُّ وَغِكْرِمَةُ وَالزُّهْرِيُّ وَتُحَارِبُ بْنُ دِتَارٍ وَشُرَيْحٌ وَمُعَاوِيَّةً بْنُ قُرَّةً ، وَقَالَ أَبُو الزَّنَادِ الْأَمْرُ عِنْ دَنَا بِالْدِينَةِ إِذَا رَجِمَ الْقَادِفُ عَنْ قَوْلِهِ ، فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُه ، وَقَالَ الشَّعْيُ وَقَتَادَةُ إِذَا أَكُذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ ، وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ ، وَقالَ النَّوْرِيُّ إِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ ، أَتُمَّ أُعْتِقَ جازَتْ شَهَادَتُهُ ، وَ إِنِ ٱسْتُقْضِيَ الْحَدُودُ فَقَضَا يَاهُ جائِزَةٌ \* وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَادِفِ وَإِنْ تَابَ، ثُمَّ قَالَ لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ بِغَيْرِ شَاهِدِيْنِ، فَإِنْ تَزَوِّجَ بِشَهَادَةٍ عَنْدُودَيْنِ جازَ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ لَمْ يَجُزْ، وَأَجَازَ شَهَادَةً الْمُحَدُّودِ وَالْمَبُّدِ وَالْأَمَةِ لِروَّيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانَ وَكَيْفَ تُدْرَفُ تَوْبَتُهُ ، وَقُدُّ بَنَيْ النَّبيُّ عَنْ كَلاَم سَعْدِ بْنِ مَالِكِ وَشَلْي النُّبَيُّ عَبِّكَ عَنْ كَلاَم سَعْدِ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ حَتَّى مَضَى خَسُونَ لَيْلَةً مِرْشَ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَني ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ ، وَقَالَ اللَّيْتُ حَدَّثَني يُونُسُ عَنِ ابْن شِيابِ أَخْبَرَنِي عُرُوَّةُ بْنُ الزَّبِيرِ أَنَّ أَمْرَأَةً سَرَقَتْ في غَزْوَةِ الْفَتْح وَأَتِي بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ ثُمَّ أَمَرَ ٣٠ فَقُطِعَتْ يَدُها ، قالَتْ عائِشَةٌ خَسُنَتْ تَوْ بَثُهَا وَتَزَوَّجَتْ وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَرْشَا يَعْيُ ابْنُ بُكَنِيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ أَمْرَ فِيمَنْ زَنَّى وَأَمْ بَخْصِنْ

ره ها الله (٢) عز وحله (٣) أَمَرَ مِمَا (٣) أَمَرَ مِمَا (٣) أَمَرَ مِمَا (٤) يُحْصَنُ (٤)

ب لاَيشهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْدِ إِذَا أَشْهِدَ مَرْثُنَا عَبْدَانُ إِنْ أَخْبِرُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَ نَا أَبُوحَيَّانَ النَّيْمِي عَنِ الشُّعْبِي عَنِ النَّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ سَأَلَتْ إِنِّي أَبِي بَعْضَ إِلَوْهِبَةِ فِي مِنْ مالِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي فَقَالَتْ لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِّ إِلَيْ فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا غُلاَمْ فَأَتَّى بِيَ النِّبِّ عِلَيْ فَقَالَ إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةً سَأَ لَتْنِي بَعْضَ المَوْهِبَةِ لِلْمَذَا ، قالَ (١) أَلَكَ وَلَهُ سِواهُ قالَ أَنْهَمْ ، قَالَ فَأْرَاهُ قَالَ لاَ نُشْهِدْ نِي عَلَى جَوْدٍ ، وَقَالَ أَبُو (٢٠ حَرِيْدِ عَنِ الشَّمْيِ لاَ أَشْهِدُ عَلَى جَوْدِ صَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةً قالَ سَمِيْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرَّب قَالَ سَمِيعَتُ عِمْرَانَ بْنَ خُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُماَ قَالَ قَالَ النَّبِي مَرِكِ خَيْرُكُم ۚ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لاَ أَدْرِي أَذَ كَرَ النَّبِيُّ يَرْكُ (\* قَرْ فَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، قالَ النَّبِيُّ مِنْ إِلَّهِ إِنَّ بَمْدَكُم ۗ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلاَ يُو أَتَمَنُونَ و يَشْهِدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذِرُونَ (٤) وَلاَ يَفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ مَرَّبُّنَ كُمِّدُ بنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيء أَقْوَامْ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ ، قالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانُوا يَضْرِ بُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْمَهُدِ إِلَي سَهِا فَ مُهَادَةِ الزُّورِ ، لِقَوْلِ (٥) اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَكِيتُمانِ الشَّهَادَةِ وَلا (٥٠) تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُنُّمُهَا فَإِنَّهُ آيْمُ فَلْبُهُ وَاللَّهُ مِا تَسْمَلُونَ عَلِيمٌ مَا وُوا أَلْسِنَتُكُمْ بِالشَّهَادَةِ حَرَثْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ عَلَيْمَ وَحَبُ بْنَ جَرِيرٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ، قالاً حُدَّثْنَا شُعْبَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَيْ بَكُرِدُ بْنِ أَنْسُ مَنْ أَنْسُ رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ النَّيْ وَإِلَّهُ عَنْ الْكَبَائِرِ قالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ۚ وَعَقُوقُ الْوَالِهَ يْنِ ، وَمَثَّلُ النَّفْسِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ ، تَا بَعَهُ غُنْدَرْ

(١) لِغُو الدِولا تَكُنُّمُ ا

يَكُ أَلاَ أُنَبُّكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاَثًا، قَالُوا بَلَى بَا رَسُولَ اللهِ: قَالَ الْإِشْرَاكُ إِللهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَجَلَّسَ وَكَانَ مُتَّكِيًّا ، فَقَالَ : أَلاَ وَقَوْلُ الزُّور ، قالَ فَا زَالَ يُكُرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ \* وَقَالَ إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجُرَزِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّ مَن المس مُ مَهادَةِ الأَعلي وَأَنْرِهِ وَنِكَّاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَا يَعَتِهِ وَقَبُولِهِ فِي التَّأْذِينِ وَغَيْرِهِ ، وَمَا يُمْرَفُ بِالْأَصْوَاتِ ، وَأَجَازَ شَهَادَتَهُ قاسم وَالْحَسَنُ وَأَنْ سِيرِينَ وَالزُّهْرِيُّ وَعَطَاءُ ، وَقَالَ الشَّمْيُّ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَاقِلًا ، وَقَالَ الحَكَمُ : رُبِّ شَيْءِ تَجُورُ فِيهِ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسِ لَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ أَكُنْتَ تَرُدُه ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبْعَثُ رَجُلاً إِذَا عَابَتِ الشَّسُ أَفْطَرَ، وَ يَسْأَلُ عَنِ الْفَجْرِ ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ طَلَعَ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، وَقَالَ سُلَيْانُ بْنُ يَسَارِ : أَسْنَأْذَ نْتُ عَلَى عائِشَةَ فَمَرَفَتْ صَوْتِي ، قالَتْ (١) سُلَيْانُ ٱدْخُلْ فَإِنَّكَ بَمْلُوكُ مابَقَ عَلَيْكَ شَيْء ، وَأَجِازَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُ بِشَهَادَهَ أَمْرَأَةٍ مُنْتَقَبَةٍ ٥٠ مَدْثُنَا كُمُّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ أَخْبَرَ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ يَنْكُ رَجُلاً يَقْرَأُ فِي المُسْجِدِ، فَقَالَ رَجَّهُ اللهُ: لَقَدْ أَذْ كَرَنِي كَذَّا وَكُذَّا آيَةً أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا ، وَزَادَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عائِشَةَ تَهَجَّدَ النَّبِيُّ يَرْكِيُّ فِي بَيْتِي فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّى فِي السَّجِدِ فَقَالَ يَاعانِشَهُ أَصَوْتُ عَبَّادِ هَٰذَا ، قُلْتُ نَعَمْ: قَالَ اللَّهُمَّ أَرْحَمْ عَبَّادًا عَرْثُنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَ لَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النِّي عَلِي إِنَّ بِلاَّلاَّ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكَكُلُوا وَأَشْرَ بُواحَتًى

وَأَبُو عَامِرٍ وَبَهْنُ وَعَبْدُ الصَّدِ عَنْ شُعْبَةَ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْفَضَّالِ

حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّهُمْنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قالَ النّبي

(۱) مقالت (۳) متنعبة (۲) متنعبة

يُؤُذِّنَ ، أَوْ قالَ حَتَّى نَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ سَكْتُومٍ ، وَكَانَ ابْنُ أُمِّ سَكْتُومٍ رَجُلاً أَعْلَى لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ أَصْبَعْتَ طَرْشَا زِيادُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا حاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ غَرْمَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيُّ أَقْبِيةٌ ۚ فَقَالَ لِي أَبِي مُغْرَمَةُ ٱنْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ عَسَى أَنْ يُمْطِينَا مِنْهَا شَبْئًا فَقَامَ أَبِي عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ فَعَرَفَ النَّبُّ عَبِّكِ صَوْ تَهُ خَوَجَ (١) النَّبِيُّ عَلِيِّتُ وَمَمَهُ قَبَاهِ وَهُو يُرِيهِ مَعَاسِنَهُ وَهُو يَقُولُ : خَبَاتُ هَذَا لَكَ ، خَبَأْتُ هَذَا الَّكَ بِاسِبُ شَهَادَةِ النِّسَاء ، وَقَوْ لِهِ تَعَالَى : فإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلْ وَأَمْرَأْتَانِ وَرِثُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ نَا مَخَدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ أَخْبَرَ نِي زَيْدٌ عَنْ عِياضٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُذْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ (٢) النَّبِيِّ عَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَوْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ، قُلْنا ص بَلَى : قالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصادِ عَقْلِهَا باسب شَهَادَةِ الْإِماء وَالْمَبِيدِ، وَقَالَ أَنَسُ شَهَادَةُ الْمَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلاً ، وَأَجازَهُ شُرَيْحُ وَزُرَارَةُ بْنُ أُوفَى ، وقالَ ابْنُ سِيرِينَ شَهَادَتُهُ جائرَةٌ إِلاَّ الْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ وَأَجازَهُ الحَسَنُ وَ إِبْرَاهِيمُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ كُلُّكُمْ ، بَنُو عَبِيدٍ وَ إِماءِ صَرَتُ أَبُو عاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَحْييُ بْنُ سَمِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِالَ سَمِيْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ حَدَّثَني عُقْبَةً ابْنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِيْتُهُ مِنْهُ أَنَّهُ تَزَوِّجَ أُمَّ يَحْيى بِنْتَ أَبِي إِهَابِ قَالَ كَفَارَتْ أُمَةً سَوْدَاهِ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَمْتُ كُمَا فَذَ كَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَلِيَّ فَأَعْرَضَ عَنَّى قَالَ فَتَنَكَّيْتُ فَذَ كَرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ ، قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ ( ْ ) قَدْ أَرْضَمَتْ كُمَّا فَنَهَاهُ عَنْهَا . باب شهَادَةِ الْرُضِعَةِ عَرَبْنَ أَبُو عاصِم عَنْ تُمَرّ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ الْحَارِثِ قَالَ تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ كُمَّا

(۱) خرج (۲) قال النَّبِيُّ (۲) قال النَّبِيُّ (۲) قُلْنَ (۱) أَنَّهَا فَأُنَيْتُ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ دَعْهَا عَنْكَ أَوْ نَحْوَهُ (١)

باسب تُمَديلِ النِّسَاء بَمْضِهِنَّ بَمْضاً حَرْثُ أَبُو الرّبيعِ سُلَّمْانُ بْنُ دَاوُدَ وَأَفْهَ مَنِي بَمْضَهُ أَنْمَدُ (٢) حَدَّنَنَا فُلَيْح بْنُ سُلِيْانَ عِن ابْنِ شِهابِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّ بَيْرِ وَسَمِيدِ بْنِ الْمُسَبِّبِ وَعَلْقَمَةً بْنِ وَقَاصِ اللَّهْتِيِّ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً عَنْ هَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ جِينَ قالَ لَمَا أَهْلُ الْإِفْكِ ما قالُوا فَبَرَّ أَهَا اللهُ مِنْهُ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنَى طَأَ نِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا وَ بَعْضُهُمْ أَوْلَى مِنْ بَعْض ، وَأَثْبَتُ لَهُ أَقْتِصاصاً ، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَني مَنْ عَائِشَةً ، وَ بَمْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضاً ، زَعَمُوا أَنَّ عَائِشَهَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عِلِيَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ (٣) بِهَا مَعَهُ فَأَفْرَعَ يَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا خَفْرَجَ سَهْبِي خَفَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ ما أُنْزِلَ ٱلْحِيجَابُ ، فَأَنَا أَحْمَلُ فِ هَوْدَجِ وَأُنْزَلُ فِيهِ ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ مِنْ غَزْ وَتَهِ تِلْكَ وَقَفَلَ وَدَنَوْ نَا مِنَ اللَّهِ يِنَةِ ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ ، فَقُنْتُ حِينَ آ ذَنُوا بالرَّحِيلِ ؛ فَمَشَبْتُ حَتَّى جاوَزْتُ الجَبْشَ ، فَاسَّا قَضَبْتُ شَأْنِي ، أَثْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ ، فَلَمَسْتُ صَدْرِي ، فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزَّعِ أَظْفَارِ (1) قد أَنْقَطَعَ ، فَرَجَسْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي خَبَسَنِي أَبْيِنَاوُهُ ، فَأَفْبِلَ الَّذِينَ يَرْكَالُونَ (٥) لِي فَأَحْتَمَلُوا هَوْدَجي فَرَ عَلُوهُ (٦) عَلَى بَدِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ ، وَهُمْ بَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ ، وَكَانَ النِّسَاء إذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَثْقُلْنَ ، وَكُمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ ، وَإِنَّمَا يَأْ كُلِّنَ الْمُلْقَةَ مِنَ الطَّمَامِ ، فَلَمْ يَسْتَنْكِيرِ الْقَوْمُ ، حِينَ رَفَعُوه ثِقِلَ الْهَوْدَجِ فَأَحْتَمَانُوهُ ، وَكُنْتُ جَارِيَةٌ حَدِيثَةَ السِّنَّ فَبَغَثُوا الْجِمَلَ وَسَارُوا فَوَجِدْتُ عِنْدِي بَعْدَ مَا أَسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فِجُنْتُ مَنْزِكُمُ وَلَيْسٍ فِيهِ أَحَدٌ ، فَأَتَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ إِدِ ، فَطَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفَقِدُونِي ٣

(۱) (حليث الأطك) وند وند (۲) أحدين يولس ست (۷) أخرات

(٤) ظَفَّارِ

(ه) أبر خُلُون قال عياض ور عَلْتُ الْبَعِيرَ عَنف شددت عليه الرحل ومنه يرحاون لى في حديث الانك وعند الحافظ أبي فر يُر حُونَ مشدداً ولم أره في سائر نصر قائه الا عفناً اه من اليونينية بخط اليونيني ملخصاً

> (٦) فر حاره ه ما مه

فَيَرْجِعُونَ إِنَّى ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ غَلَبَتْنِي عَيْنَاىَ فَنِمْتُ ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَلَّل السُّلَيُّ ، ثُمُّ اللَّهُ كُوانِيُّ مِنْ وَرَاء الجَيْش ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي ، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَاتُم فَأَتَانِي ، وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحَيجَابِ ، فَأَسْنَيْقَظْتُ بِأَسْتِرْجَاءِهِ حِينَ (١) أَنَاخَ رَاحِلَتُهُ فَوَ مَلِيٌّ يَدَهَا فَرَكُبُهُمَا فَأَنْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أُتَبْنَا الجَيْشَ بَمْدَ ما نَزَكُوا مُعَرَّسِينَ في نَحْر الظَّهِيرَةِ فَهَـلَكَ مَنْ هَلَكَ ، وَكَانُ الَّذِي تَولَّى الْإِفْكَ عَبْدُ اللهِ ا إِنْ أَبِي " أَبِي " أَنِي مَا لُولَ ، فَقَدِمْنَا اللَّهِ بِنَهَ فَاشْتُكَيْتُ بِهَا شَهْرًا يُفِيضُونَ (٢) مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ ، وَ يَرِيبُنِي فِي وَجَمِي أَنِّي لاَ أَرَى مِنَ النِّيِّ عَلَيْ اللَّهَ اللَّهِ كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَمْرَضُ ، إِنَّمَا يَدْخُلُ فَيُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَقُولُ (١) كَيْفَ تِيكُمْ لا أَشْمُ بِشَيْءِ مِنْ ذَٰلِكَ حَتَّى نَقَهْتُ خَوْرَجْتُ أَنَا وَأُمْ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ مُتَبِّرٌ أَنَاف لاَ تَخْرُجُ إِلاَّ لَيلاً إِلَى لَيل ، وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ تَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرْيباً مِنْ أَيُوتِنا ، وَأَمْرُنا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُولِ فِي الْبَرَّيَّةِ أَوْ فِي التَّنَزُّهِ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأَمُّ مِسْطَحٍ بِنْتُ أَبِي رُهُمٍ ا تَمْشِي فَمَنْدَتْ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَمِسَ مِسْطَحْ ، فَقُلْتُ كَمَا بِنُسَ مَا قُلْتِ أَنْسُبِّنِ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا ، فَقَالَتْ يَا هَنْتَاهُ أَكُمْ نَسْمَعِي مَا قَالُوا ، فَأَخْبَرَ ْتَنِي بِقَوْلِ أَهْلَ الْإِفْكَ فَازْدَدْتُ مَوْضاً إِلَى (٥) مَرْضِي ، فَلَمَّا رَجَعْت إِلَى كَيْتِي ، دَخَلَ عَلَى "رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَسَلَّمْ فَقَالَ كَيْفَ تِيكُمْ ، فَقُلْتُ أَثْذَنْ لِي إِلَى أَبَوَى قَالَتْ وَأَنَا حِينَذِذِ أُرِيدُ أَنْ أَسْنَيْقُنَ الْخَبَرَ مِنْ قَبِلِهِمَا فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ وَلِيْ فَأَتَبْتُ أَبْوَى ، فَقُلْتُ لِأُمِّي ما يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ (٥٠ فَقَالَتْ بَابُنَيَّةُ هَوِّنِي عَلَى نَفْسِكِ الشَّأْنَ فَوَاللهِ لَقَـالما كانَّتِ أَمْرَأَةٌ قَطُّ وَضِبَنَّةٌ مِنْدَ رَجُل يُحِبُّهَا وَلَمَا ضَرَائُ إِلاَّ أَكْثَرُنَ عَلَيْهَا ، فَقُلْتُ سُبْعَانَ اللهِ وَلَقَدْ يَتَحَدَّثُ (١٠ النَّاسُ بهٰذَا ، قالَتْ فَبَتْ تِلْكَ اللِّيلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لا يَرْ قَأْلِي دَمْعُ وَلاَ أَكْتَمِلُ بِنَوْمٍ ، ثُمُ أَصْبَحْتُ فَدَعا رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى بْنَ أَبِي طَالِب

(١) حق (٣) والنّاسُ يُغيضُونَ (٣) اللّمَلْتَ . بضم اللام وسكون الطاء عند ابن المُلَيّنةِ عن أبي ذر اه من حاشية اليونينية وفي أصلها زيادة فتح اللام والطاء (١) يُبُول (١) مُتَبَرِّزْ نَارواية غير (١) على (١) على

(١) لم يُضَيِّقُ عَلَيْكُ (r) سَعَدُ فَقَالَ (£) والله أنا (٥) مِنْ إِخُو النّااعُوْرَجِي لاط الله (٦) وكان (٧) والله (٨) حضير (١) وقد (۱۰) كَيْلَتِي

وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ حِينَ أَسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ يَسْتَشِيرُهُمَا في فِرَاقِ أَهْلِهِ فَأَمَّا أُسَامَة فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَمْ لَمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ لَمُمْ ، فَقَالَ أُسَامَةُ أَحْلُكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلا نَمْ لَمُ وَاللَّهِ إِلاَّ خَيْرًا ، وَأَمَّا عَلَى بَنُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ يُضَيِّق (الله عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِواهَا كَثِيرٌ وَسَلِ الجَارِيَةَ تَصْدُنْكَ ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَنْ بَرِيرَةَ فَقَالَ يَابَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ فِيهَا شَيْنًا يَرِيبُكِ ، فَقَالَتْ بَرِيرَةُ : لاَ وَالَّذِي بَمَثَكَ بِالْحَقّ إِنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَمْراً أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا (٢) أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جارِيَّةٌ حَدِيثَةُ السِّنَّ تَنَامُ عَن الْمَجِينِ فَتَأْتِي الْدَّاجِنُ فَتَأْ كُلُهُ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ يَوْمِهِ ، فَأَسْتَمْذَرَ مِنْ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبَى " ابْنِ سَلُول ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ يَعْذُرُنِي مِنْ رَجُلِ بَلَذَي أَذَاهُ فِي أَهْدِلِي ، فَوَاللَّهِ عَا عَلِيثُ عَلَى أَهْدِلِي إِلاَّ خَيْرًا ، وَقَدْ ذَكَّرُوا رَجُلاً ما عَلِيثُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا ، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَمْ لِي إِلاَّ مَعِي ، فَقَامَ سَعْدُ ٣٠ بْنُ مُمَاذٍ فَقَالَ كَا رَسُولَ اللهِ أَنَا ( عُ وَاللهِ أَعْدُرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَّ بْنَا عُنْقَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ (0) الْخُزْرَجِ أَمَرْ تَنَا فَفَعَلْنَا فِيهِ أَمْرَكَ ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَهُوَ سَيَّهُ الْخَرْرَجِ ، وَكَانَ قَبْلَ ذَٰلِكَ رَجُلاً صَالِّحًا ، وَلَكِنِ (٦) أَحْتَمَلَتُهُ الْحَمِيَّةُ ، فَهَالَ كَذَبْتَ لَعَنْ ٱللهِ (٧) لَا تَقْشُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ الحَضَيرِ (٨) فَقَالَ كَذَبْتَ لَمَنْ أَلَّهِ ، وَاللَّهِ لَنَقَتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمَنَافِقِينَ ، فَثَارَ الحَيَّانِ اللَّهِ وَيَوْمِي الْأُوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَلَ خَفَقْضَهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ وَبَكَيْتُ بَوْمِي لاَيْ ۚ قَأْلِي دَمْمٌ وَلاَ أَكُنَّ حِلُ بِنَوْمٍ فَأَصْبَحَ عِنْدِي أَبُواَى قَدْ (١٠ بَكَيَتُ لَيْلَتَيْنِ (١٠) وَ يَوْمًا (١١١ حَتَّى أَنْلُنْ أَنَّ الْبُكَاء فالِنّ كَبدي، قالتْ فَبَيْنَا هُمَا جَالِسَانَ عِنْدِي وَأَنَا أَيْكِي إِذِ أَسْتَأْذَنَتِ أَمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَار فَأَذَنْتُ لَمَا خَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَٰلِكَ إِذْ دَحُلَ رَسُولُ اللهِ عِلْ إَ خَلَسَ وَأَنْ

يَخْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَوْمِ (١) قِيلَ فِي (١) مافيلَ قَبْلَهَا وَقَدْ مَتَكُتُ شَهْرًا لاَ يُولِي إلَيْهِ وَ مَأْنِي مَيْءٍ ٣ ، قالَتْ فَقَشَهِد مُمْ قَالَ مَاعالَشَةُ فَإِنَّهُ بَلَفَيى عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كَنْتِ بَرِينَةً فَسَيْرً لَكِ اللهُ وَإِنْ كَنْتِ أَلْمَتِ فَأَسْتَغْفِرِي اللهُ وَتُوبِي إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَعْتَرَكَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَأْبَ تَأَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّ قَضَى رَسُولُ أَللهِ عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنَّهُ قَطْرَةً ، وَقُلْتُ لِأَ بِي أَجِبْ عَنَّى رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ مِنْ فَقُلْتُ لِأُمِّى أَجْلِي عَنَّى رَسُولَ اللهِ يَرْكِيْ فِيها قَالَ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَدْرَى مَا أَقُولَ لِرَسُولِ اللَّهِ يَرْكِيُّ قَالَتْ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةً السِّنَّ لاَ أَقْرَأً كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ ، فَقُلْتُ إِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِيْتُ أَنَّكُمْ سَمِعْتُم ما يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ وَوَقَرَ فِي أَ نُصُّبِكُمْ وَصَدَّفْتُمْ بِهِ ، وَاَنَّ قُلْتُ لَكُمْ إِنَّى بَرِيثُةٌ وَاللَّهُ يَمْ لَمُ إِنِّي لَبَرِينَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي (٥) بذلك ، وَلَدْ أَعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْ وَالله يَمْلُمُ أَنَّى بَرِيثَةٌ لَنُصَدِّقُنَّى ، وَاللَّهِ ما أَجدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلاَّ أَبَا يُوسُفَ إِذْ قالَ: فَصَبْرٌ جَهِيلٌ وَاللهُ النُّسْتَمَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ ، ثُمُّ تَحَوَّلْتُ عَلَى فِرَاشِي ، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ أُ بِيرًا نَّتِي اللَّهُ وَلَكُنِ وَاللَّهِ مَا ظُنَنْتُ أَنْ أَيْنَزِلَ فِي شَأْنِي وَحْيًا وَلَا نَا أَحْقَرُ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يُنْكُلِّمُ إِللَّهُ آنَ فِي أَرْبِي وَلَكُنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ في النَّوْمِ رُو أَمَا أُبِرَ ثَنِّي (٦) الله فَو الله ما رَامَ عَبْلِسَهُ وَلا خَرَجَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ البَّبْتِ حَتَّى أَنْولَ عَلَيْهِ ٣ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرْعَاءِ حُتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْ هُ مِثْلُ الجُمَّانِ مِنَ الْعَرَقِ فِي يَوْمِ مِسَاتٍ ، فَلَمَّا شُرِّى عَنْ رُسُولِ اللهِ عَلِي وَهُو يَضْحَكُ فَكَانَ أُولَ كَلِمَةً تَكُلَّم بِهَا أَنْ قَالَ لِي بَاعَا نِشَةُ أَخْمَدِي اللَّهُ فَقَدْ بَرَّ أَكِ اللهُ فَقَالَتْ (١٠) لِي أَمَّى تُومِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقُلْتُ لاَ وَاللهِ لاَ أَنُومُ إِلَيْهِ ، وَلاَ أَعْمُ إِلاَّ اللهَ ، فَأْتُولَ اللَّهُ تَمَالًى : إِنَّ الَّذِينَ جَاوًّا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ الْآيَاتِ ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ

(۱) مين يَوْمُم (۲) لئي (۲) بِشَيْءُ (۱) بذنب (۱) بذنب (۱) الأنصدة و الني (۱) تبر بني مَوَ الني (۲) تبر الني مَوَ الني

هٰذَا فِي بَرَاءِتِي قَالَ أَبُو بَكُنِ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ بِنَفْقِ عَلَى مِسْطَم بِنَ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَاللهِ لاَ أَنْفِينُ عَلَى مِسْطَح مِشَيْنًا ١٠ أَبَدًا بَعْدَ مَاقَالَ لِمَا يُشَةَ فَانْزَلَ الله تَمَاكَى : وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ (٢٠ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكُر : بَلَى وَاللَّهِ إِنِّي لَاحِبُ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي ، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ ِ الَّذِي كَانَ يُجْرِي عَلَيْهِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ يَسْأَلُ (٣) زَيْنَبَ بِنْتَ جَعْشِ عَنْ أَمْرِي ، فَقَالَ يَا زَيْنَبُ مَا عَلِيْتِ مَا رَأَيْتِ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ أَحْيى سَمْعِي وَ بَصَرِى وَاللهِ ما عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلاَّ خَيْرًا قَالَتْ وَهُيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ \* قَالَ وَحَدَّثَنَا (١) بِشَيْء فُلَيْتُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ غُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ مِثْلَهُ ﴿ قَالَ وَحَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَيَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ تُحَمَّدِ اَبْنِ أَبِي بَكْدِ مِثْلَةٌ بِاسِ إِذَا زَكِّي رَجُلُ رَجُلاً كَفَاهُ وَقَالَ أَبُو جَيلَةَ وَجَدْتُ مَنْبُوذًا ۚ فَلَمَّا رَآنِي مُمَرُ قَالَ عَنَّى الْنُوَيْرُ أَبْوُّسَّا كَأَنَّهُ يَشَّهُنِي قَالَ عَرِيفي إِنَّهُ رَجُلُ ۗ صَالِح " قَالَ كَذَاكَ أَذْهَبْ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ مَرَثُنَ (<sup>٥)</sup> ابْن (<sup>٥)</sup> سَلَامٍ أَخْبَرَنَا (<sup>١)</sup> عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ الْحَدَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنْيَ رَجُلُ عَلَى رَجُلِ عِنْدَ النَّيِّ مِلْكِمْ فَقَالَ وَيْلَكَ فَطَمْتَ عُنْقَ صَاحِبكَ فَطَمْتَ عُنْقَ صَاحِبكَ مِرَارًا ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مادِحًا أَعَاهُ لاَ عَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلاَنَا وَاللهُ حَسِيبُهُ وَلاَ أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَداً أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَٰلِكَ مِنْهُ اللَّ مَايُكُونَهُ مِنَ الْإِطْنَابِ فِي الدَّحِ وَلْيَقُلْ مَا يَنْلَمُ مُ مَرَّتُنَا مُحَدَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ زَكْرِيًّا عَدَّتَنَا (٧) بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللهُ عَنْـهُ قَالَ سَمِعَ النَّبِي عَلِي رَجُلا مُنْفِي عَلَى رَجُلِ وَيُطْرِيهِ في مَدْحِهِ (١٠)، فَقَالَ أَمْلَكُنُّمْ أَوْ قَطْعُتُمْ ظَهَرَ الرَّجُلِ بِالْبِ مُبُوعِ الصِّبْدَانِ وَتَمَاكَدَتِهِمْ وَقَوْلِ اللَّهِ

(٣) أَنْ يُؤْتُوا

وط وه (۲) سأل: (٤) حدثني

(٠) مُحَدُّ بْنُ سَلَّامٍ

ه . (۲) حدثنا (۷) حدثنی

ر(١) في اللَّذِح

تَمَالَى ٥٠٠ : وَإِذَا بَلَغُ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْخُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ، وَقَالَ مُعْيِرَةُ أَخْتَلَمْتُ وَأَنَا ابْنُ إِنْتَىٰ عَشْرَةً سَنَةً وَمُبُوعُ النَّسَاء في الحَيْضِ (" لِقَوْلِهِ غُزٌّ وَجَلَّ : وَاللَّا فَي يَئِينَنَ مِنَ الْحَيِضِ مِنْ ٢٩ إِلَى قُولِهِ أَنْ بَضَعْنَ عَمْلَهُنّ ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ : أَدْرَكْتُ جارَةً لَنَا جَدُّةً بنَّتَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَّةً حَرَّشْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قالَ حَدَّثَني عُبِيَّدُ اللهِ قالَ حَدَّثَني نَافِع قالَ حَدْثَني ابْنُ تُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي عَرَضَهُ يَوْمَ احُدِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةً سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَسْ عَشْرَةً (٤) فَأَجازَنِي ، قالَ نَافِعْ فَقَدِمْتُ عَلَى مُمَرّ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ وَهُوَ خَلَيْفَةٌ مُ فَدَّتُنَةٌ هُذًا الحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هُٰذَا لَحَدُ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَّكَتَبَ إِلَى مُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِلَنْ بَلَغَ خَسْ عَشْرَةَ طَرْتُ عَلِيْ بْنُ عَبْدٍ اللهِ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ حَدَّثَنَا (٥) صَفْوَانُ بْزُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النِّبِيِّ عَلَيْ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمْعَةِ وَاجِبْ عَلَى كُلِّ مُعْتَلِمٍ . باب مُو البِالْحَاكِمِ اللَّهِ عِي مِنْ لَكَ يَبَّنَهُ عَبْلَ الْيَمِينِ حَرْثُ الْحَدُّ أَخْبَرَ نَا أَبُو مُعَاوِيةً مَن الْأَمْمَش عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّة مَنْ حُلَفَ عَلَى يَينِ وَهُوَ رَفِيهَا فَاجِرِ لِيُقْتَطَعِ بِهَا مَالَ أُمْرِي مُسْلِمٍ ، لَـقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ ، فَقَالَ الْأَشْمَتُ بْنُ تَيْسٍ فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَٰلِكَ ، كَانَ (٦٠ بَيْنِي وَ بَيْنَ رَّجُلِ مِنْ الْيَهُودِ أُرْضٌ بَجْعَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَلَّكَ يَئِنَةٌ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ ١٠٠ فَقَالً لِلْيَهُودِيُّ أَخِلِفُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِذا يَعْلِفَ وَيَنْمَتُ إِلَى قَالَ فَأَثْرُلُ اللَّهُ تَمَالَى ١٨ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَدَّاللهِ وَأَيْمَانِهِمْ تُمَّنَّا قَلِيلًا إِلَى آخِرِ الآبَةِ المسهدُ الْيَعِينُ عَلَى الْدَعْى عَلَيْهِ فَ الْامْوَالِ وَالْحُدُودِ وَقَالَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ مُا هِذَاكَ أَوْ يَمِينُهُ وَقَالَ فَتَبْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن ابْن شُبُرُمَةَ كَالْمَنِي

(۱) عز وجل (۲) إلَّي الحَيضِ (۲) إلَّي الحَيضِ (۳) نِسَانُ كُمْ (۵) سَنَةً (۵) سَنَةً (۵) كان ذلك بيني (۷) قال احلِف (۸) عز وجل

أَبُو الزُّنَادِ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ ، وَيَمِينِ الْمُدَّعِي فَقُلْتُ ، قالَ اللهُ تَمَالَى : وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ قَالِن لَمْ يَكُوناً وَجُلَيْنِي فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَانِ مِنْ تَرْضَوْنٌ مِنَ الشُّهَدَاهِ أَنْ تَضِلُّ إِحْدَاهُمُا فَتُذَكِّرُ إِحْدَاهُمُا الْاخْرِّى، ثُلَتْ ؛ إِذَا كَانَ يُكْتَنَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَعِينِ اللَّهِ عِي فَمَا تَحْتَاجُ أَن ثُدْ كِرَ إِحْدَاهُمُ الْأَخْرَى ماكانَ يَصْنَعُ بَذِكْرُ هَٰذِهِ الْأَخْرَى مَرْثُ أَبُو نُمَيْمٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مُمَرَ مَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ كَتَبَ ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ (١) النَّبِيُّ يَرَاكِنُ قَضَى بِالْيَدِينِ عَلَى المُدَّعْي (١) إِنَّ أَنَّ عَلَيْهِ بِالْبُ مِرْثُ اللهِ عُمَانُ بِنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي (١) وين وَائِلِ قَالَ قَالُ عَبْدُ اللهِ مِنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِيُّ بِهَا مَالًا ، لَـفِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ (١) عَمَا قَلْيِلاً إِلَى البِمْ عَضْبَانُ ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَصَدِيقَ ذَلِكَ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِهَدِ اللهِ وَأَيْمَانَهِمْ " إِلَى اللهِ وَأَيْمَانَهُمْ اللهِ وَأَيْمَانُومُ اللهُ وَاللهِ وَأَيْمَانُهُمْ اللهِ وَأَيْمَانُهُمْ اللهِ وَأَيْمَانُومُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَأَيْمَانُهُمْ اللهِ وَأَيْمَانُهُمْ اللهِ وَأَيْمَانُهُمْ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلْمُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَل عَذَابٌ أَلِيمٍ \*، ثُمُّ إِنَّ الْأَشْعَتَ بْنَ تَبْسِ خَرَجَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ مَا يُحَدُّثُكُمُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ عَدَّنْنَاهُ عِمَّا قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَنِي أُنْزِلَت (٤) كَانَ يَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَة (٠) النِي ف شَيْء فَأَخْتُصَنَّنَا إِلَى رَسُولِ (\*) اللهِ عَلِي فَقَالَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ إِذًا يَحْلَفُ وَلاَ يُبَالِي، فَقَالَ النِّبِي عَلَيْ مَنْ حُلَفَ عَلَى يَمِينِ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا ﴿ ﴿ عَنْ عَكُرْمَّةً فَاجِرٌ لَقِيَّ اللَّهُ (٦) وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانَ فَأَنْزَّلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ثُمُّ أَقَدَرًأَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿ (٨) قَال المُسْبِ "إِذَا أَدَّعَى أَوْ قَذَفَ فَلَهُ أَنْ يَلْتَسِنَّ الْبَيْنَةَ وَيَنْطَلِقَ لِطَلَبِ الْبَيِّئَةِ مَرْثُ ا مُعَلَّدُ بِنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا ١٠٠ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلِالَ بْنَ أُمِّيَّةً قَذَفَ أُمْرَأَتَهُ عِنْدَ النِّيِّ بِنِّكِ بِشرِيكِ بْنِ سَعْماء فَقَالَ النَّيْ إِلَيْ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدُّ فَي ظَهْرِكَ ، فَقَالَ ( ) بَارَسُولَ اللهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى أَمْرًا بِهِ رَجُلاً يَعْلَلِنُ بَلْتُعِينُ الْبِيَّاةُ مُجْلِنَ بَعُولُ الْبِيِّنَةُ وَإِلاَّ حَدُّن فَ طَهْرِكَ فَذَكَرَ حَدِيثَ اللَّمَانِ بِاسِبُ النَّبِينِ بَعْدُ الْمَصْرِ طَرْثُنَا عَلَى بَنْ عَلَيْ اللَّهِ عَنْفَا

جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَميدِ عَنِ الْأَعْمَسُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيمِ وَكَلُّمُ عَذَابُ أَلِيمٌ ، رَجُلُ عَلَى فَضْلِ ماء بِطَرِينِي يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ ، وَرَجُلُ بَايَعَ رَجُلاً لَا يُبَايِمُهُ إِلاَّ لِلدُّنْيَا ۚ ، فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلَّا كُمْ كَيْفِ لَهُ ، وَرَجُلُ سَاوَمَ رَجُلاً بِسِلْمَةٍ (") بَعْدَ الْمَصْرِ. فَلَفَ بِأَللهِ لَقَدْ أَعْطَى (") كَذَا وَكَذَا فَأَخَذَهَا مَا يُحْلِفُ الْمُدَّعْي عَلَيْهِ حَيْثُما وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَلاَ يُصْرَف مِنْ مَوْضِعِ إِلَى غَيْرِهِ قَضَى مَرْوَانُ بِالْيَمِينِ عَلَى زَيْدِ بْنَ ثَابِتٍ عَلَى الْنِنْبَرِ، فَقَالَ أَحْلِفُ لَهُ مَكانِي كَفِمَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ وَأَلِى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْنِنْجَرِ كَفِعَلَ مَرْوَانُ يَمْجَبُ مِنْهُ ، وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِينَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ فَلَمْ (٤) يَخُصُّ مَكَانًا دُونَ مَكَانٍ صَرْتُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا ، لَـفِّي اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ " إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِي الْيَمِينِ مِرْثُ اللهِ إِسْعُنْ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَدْمَنُ عَنْ مَهْمَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَّ مَرْكِ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهِمَ ٥٠ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ بَحْلِفُ عِلْبُ فَوْلِ اللهِ تَمَالَى ٧٠ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَ يُمَانِهِمْ تَمَنَّا قَلِيلاً ١٨٠ حَدِثْن إسْطُقُ أَخْبَرَ أَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَ نَا الْمَوَّامُ قَالَ حَدَّثَنَى إِبْرَ اهِيمُ أَبُو إِسْمُعِيلَ السَّكْسَكِيُّ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَقَامَ رَجُلُ سِلْعَتَهُ فَعْلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِّى (" بِهَا مَا لَمْ يُمْطِّهِا ، فَنَزَلَتْ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَ يَمَانِهِمْ تَمَنَّا قَلِيلاً ، وَقَالَ (١٠٠ ابْنُ أَبِي أُونَى : النَّاجِشُ آكِلُ رِبَا خَاتُنٌ صَرَّتُ بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثِنَا (١١) مُحَدِّدُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَمْانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ

(۱) سلّعة (۲) أعطى (۲) أعطى (۲) بها (٤) ولم الله (١) ولم الله (١) أن يسهم كذا في الله وفيابالقرعة والمشكلات الآني فريبا الهاء مكسورة (٧) عز وجل الله الفسطلاني تكميل الآية المي و كمم عداب اليم و كمم عداب اليم و كمم عداب اليم و كمم عداب اليم الميم الميم الميم و كمم عداب اليم و كمم و كم و كمم و كم و كم

معليا

(١٠) قال (١١) أخبرنا

اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلِيَّةِ قَالَ مَنْ حَلَّفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ مَالَ رَّجُلِ (١) ، أَوْ قَالَ أَخِيهِ لَـقَ اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، وَأَنْرَلَ اللهُ ٣٠ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهَدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَّنَّا قَلِيلاً الآيةَ ٣٠ فَلَقِينِي الْأَسْمَتُ فَقَالَ ماحَدَّثَكُمْ عَبْدُ اللهِ الْيَوْمَ قُلْتُ كَذَا وَكَذَا قالَ فِي أَنْرَلَتْ بِاسِبُ كَيْفَ يُسْتَخْلَفُ قَالَ ثَمَاكَى يَحْلَفُونَ بِاللَّهِ لَـكُمُّ ، وَقُولُهُ (؛) عَزَّ وَجَلَّ : ثُمَّ جاوُّكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (\*) يُقَالُ بِاللَّهِ وَتَاللَّهِ وَوَاللَّهِ وَقَالَ النِّبِيُّ عَلِيِّ وَرَجُلْ حَلَفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا بَعْدَ الْمَصْرِ وَلاَ يُحْلَفُ مِبْدِ اللَّهِ صَرَّتُ إِسْمَعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قالَ حَدَّمَني مالك عَنْ عَمِّهِ أَبِي شَهِيْلِ (٦) عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةً بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ جاه رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْإِسْلامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى خَمْسُ صَلَوَاتٍ في الْيَوْمِ وَاللَّايْلَةِ ، فَقَالَ هَلْ عَلَى َّ غَيْرُهُمَا (٧) قالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَلَّوْحَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصِيامُ رَمَضَانُ (^) قالَ (١) هَلْ عَلَى عَبْرُهُ (١٠) قالَ لا إلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ ، قالَ وَذَكَّرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّكَاءَ قالَ هَلْ عَلَى ۚ غَيْرُهَا (١١) قالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَلَّمْ ۚ فَأَذْبَرُ الرَّجُل وَهُو يَقُولُ وَاللهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَٰذَا وَلاَ أَنْقُصُ ، قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَفْلَعَ إِنْ صَدَقَ حَرِّشُ مُولِي بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثْنَا جُوَيْرِيَةُ قَالَ ذَ كُرُ نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عُنْهُ أَنْ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ قَالَ مَنْ كَانَ حَالِهَا فَلْيَحْلِفْ بِأَلْدِ أَوْ لِيَصَمُّتُ السَّبُ مَنْ أَمَّامُ الْبَيْنَةُ بَمْدَ الْيَعِينِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّ لَمَلَّ بَمْضَكُمْ أَخْذَهُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَمْض ، وَقَالَ طَاوُسُ وَإِبْرَاهِمُ وَثُرَيْحٌ الْبِيَّةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنَ الْيَدِينِ الْفَاجِرَةِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ ابْنُ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً رَضِي اللهُ عَنَّهَا أَن رَّسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ إِنْ كُمْ مُعْتَعَيْمُونَ إِلَّى وَلَعَلَ بُعْمَاكُمُ أَعْلَى مُعَيِّنِهِ مِنْ بَمْضِ فَمَنْ فَضَيْتُ لَهُ بِحَقَّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقُوْلِهِ فَإِنَّا أَقْطَعُ لَهُ قِطْمَةً مِنَّ النَّارِ فَلَا

ارًا الرَّجُلِ (۱) الرَّجُلِ

(٢) عَزَّ وَجَلٌ نَصْدِينَ

(r) إِلَى قَوْلِهِ عَذَّالِهِ أَلِيمٍ . إِلَى قَوْلِهِ وَكُمُمُ

نذَابِ أَلِيمٍ

(٤)' وقُول الله مـ

(٥) وَيَعْلَمُونَ بِاللهِ أَنْهُمْ لِنْكُمُ وَيَعْلَمُونَ بِاللهِ اَكُمُ لِكِرْ ضُوكُمُ فَيُفْسِهِانِ بِاللهِ لَشَهَا دَتُكَا الْحَقِّ مِنْ شَهَا دُنْهِما ورمز ط على هذه الآيات هو كذلك

في اليونينية

(٦) ابن مالك

(۷) غیره سه

(٨) شَهُو رَمَعُمَانَ

ة طفال (٩)

١٠) غيرها

رو (۱۱) غيره،

بُ مَنْ أَمَرٌ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ ، وَفَعَـلَهُ الْحَسَنُ ، وَذَكَرَ إِسْمُعَيْلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَقَضَى ابْنُ الْأَشْوَعِ ( ) بِالْوَعْدِ وَذَ كَرَ ذَلِكَ عَنْ سَمُرَةً ( ) وَقَالَ ( ) المِسْوَرُ بِنْ غُرْمَةَ سَمِعْتُ النَّبِي عَلِي وَذَكَرَ صِهِرًا لَهُ قَالَ ( ) وَعَدَنِي ( ٥ فَوَفَى (١) لِي قَالَ (٧) أَبُو عَبْدِ اللهِ ، وَرَأَيْتُ إِسْحَقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُ بِحَدِيثِ أَبْنِ أَشْوَع ، مرِّثُ ( ٥٠ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَمْزَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحٍ عَن ابْنِ شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُوسُفْيَانَ أَنَّ هِرَقُلَ قَالَ لَهُ سَأَلْتُكَ مَاذَا يَأْمُرُكُمُ ۚ فَزَعَتْ أَنَّهُ أَمَرَكُمُ ۗ بِالصَّلاةِ وَالصَّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْمَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ قَالَ وَهَذِهِ صِفَّةً نَبّ حَرَثْ قُتَبْبَةً ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ فَافِعٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ آيَةُ الْمَنَافِقِ ثَلَاثُ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا أُو مُمِّنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخُلَفَ صَرْتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِالَ أَخْبِرَ نِي عَبْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ عَنْ جابِر ا بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ لَمَّا ماتَ النَّبِيُّ عِلِيَّةٍ جَاءً أَبَا بَكْرٍ مالٌ مِنْ قِبَلَ الْعَلاَهِ ا بْنِ الْحَضْرَى فَقَالَ أَبُو بَكْرِ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِ دَيْنٌ أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبِلَهُ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ وَعَدَنِيْ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَنْ يُعْطَيَنِي هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَبْسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ جَابِر فَعَدَّ في يَدِي خَمْسَائَةٍ ثُمَّ خَمْسَائَةٍ اثْمٌ خَمْسَائة مَرْثُ اللهُ عَمْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَ نَا سَعَيدْ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجاعِ عَنْ سَالِمِ الْافْطَسِ عَن سَعِيدِ بْنِ جُبيْرِ قَالَ سَأَلَنِي يَهُوٰذِيُّ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَفَى مُوسَى قلْتُ لاَ أَدْرِي حَتَّى أَنْدُمَ عَلَى حَبْرِ الْعَرَبِ فَأَسْأَلَهُ ، فَقَدِمْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاس ، فَقَالَ قَضَى أَكْثَرَهُمْ وَأَطْيَبَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَرْكِينَ إِذَا قَالَ فَعَلَ

معرصه المورع ال

(۱۰) حدثني

(٢) سنط توله الآية عند أبوى ذر والوثت (٣) سفط يحي عند آبوي ذر والوقت (٤) عَنْ عَنْدِ اللهِ بْن (٥) أُنزَلَ لد (٧) الله (٦) (٨) مُساءَلَتهم (٩) مينَ (١١) وَعَدَا . وَعَالَي صح حفس بن غياث الى آخر الباب عند . صح ط بعد قوله ولو حبوا اه من اليونينية (۱۲) الذي (١٤) على يُدو

ُلاَ بُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ عَنِ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا ، وَقَالَ لَلشُّهُ ۚ لِمَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْلِلِّ بَمْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ١٠٠ : فَأَغْرَيْنَا مَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِيُّهِ لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ تُكَذِّبُوهُمْ ، وَقُولُوا مَرْثُنَا يَحْنِي اللهُ بِنُ إِلَكَ يَرْ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُولُسَ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةً عَنِ (٤) ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ يَامَعْشَرَ الْمُسْامِينَ كَيْفَ نَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ وَكِتَا بُكُمُ النَّبِي أُنْزِلَ (٥) عَلَى نَبِيِّهِ عَلِيِّةٍ أَحْدَثُ الْأَخْبَارِ بِاللَّهِ تَقْرَوْنَهَ كُمْ يُشَبْ ، وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللهُ أَنَّ إَهْلَ كَتَ اللهُ وَغَيِّرُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكِتَابِ فَقَالُوا هُوَ (٥٠ مِنْ عِنْدِ اللهِ لَيَشْتَرُوا بِهِ آَعَنَا قَلِيلًا ، أَفَلاَ يَنْهَا كُمُ مَا (٧) جَاءَكُمُ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مُسَايَلتهِمْ وَاللهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً قَطُّ يَسْأَلَكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ باب في (٥٠ الْمُشْكِلاَتِ، وَقَوْلِهِ (١٠): إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهِمْ يَكْفُلُ مَرْيِّمَ، وَقالَ ابْنُ عَبَّاسِ ٱ فَتَرَءُوا خَرَتِ الْأَفْلَامُ مَعَ الْجُرْيَةِ وَعَالَ (١١) قَلَمُ زَكَرٍ بَّاءِ الْجُرْيَةَ فَكَفَلَهَا زَكَرَ آياءٍ وَقَوْ لِهِ فَسَاهَمُ أَقْرَعَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ مِنَ الْمَسْهُومِينَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً عَرَضَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ عَلَى قَوْمِ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهِمَ بَيْنَهُمْ أَيْمُهُمْ يَعْلِفُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَسْمَسُ قالَ حَدَّثَنَى الشَّوْبَ أَنَّهُ سَمِعِ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ ، قالَ النَّبِي عَلَيْ مِثَلُ المدْهِنِ في حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِيعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ أَسْتَهَمُوا سَفِينَةً فَصَارً بَعْضُهُمْ في أَسْفَلِها وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلَهَا يَمُرُّونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ (١٣) في أُعْلاَ أ فَتَأَذَّوْا بِهِ فَأَخَذَ فَأَسَا ۚ فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفينَةِ فَأَتُوهُ فَقَالُوا ماللَّكَ قالَ بي وَلاَ بُدَّ لِي مِنْ المَاءِ فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى بَدَيهِ (١٤)

أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ ۚ صَرَّتُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ عَن الزُّهْزِيِّ قال حَدَّثَني (١) خارجَةُ بْنُ زَيْدِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ أُمَّ الْعَلاَءِ أَمْرَأُةً مِنْ نِسَامُهُمْ قَدْ بَايَعَتِ النِّيُّ وَإِلَّهُ أَخْبَرَ ثُهُ أَنَّ عُمَّانَ بْنَ مَظْمُونِ طَارَ لَهُ(٢) مَهْمُهُ في السُّكْنَي حِينَ أَقْرَعَتِ الْأَنْصَارُ سُكُنِّي الْهَاجِرِينَ ، قَالَتْ أُمُّ الْعَلاَّء فَسَكَنَ عِنْدَنَا عُمَّانٌ بْنُ مَظْنُونِ فَأَشْتَكِيْ ۚ فَرَّضْنَاهُ حَتَّى إِذَا تُونُفِّ وَجَعَلْنَاهُ فِي ثِيابِهِ ، دَخلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله عِلْيَا فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِب، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ، فَقَالَ لى النَّبِيُّ وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ ، فَقُلْتُ لاَ أَدْرِى بأَبِي أَنْتَ وَأَنِّي يَا رَسُولَ الله ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَمَّا عُمَّانُ فَقَدْ جَاءُهُ وَاللهِ الْيَقِينُ وَإِنِّي لَأَ رْجُولَهُ الْخَيْرَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِى وَأَنَا رَسُولُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِهِ ، قَالَتْ فَوَاللَّهُ لَا أُزَّكِي أَحَسداً بَعْدَهُ أَبَداً وَأَحْزَ نِنِي (٢) ذَٰلِكَ قَالَتْ فَنَيْتُ فَأْرِيتُ (١) لِمُمْانَ عَيْنَا تَجْرِي فَجِيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَ اللَّهِ فَأَخْبَرُ ثُهُ ، فَقَالَ ذَلِكِ ٥٠ تَمَلُهُ مَرْشُ ١٠ نُمَّدُّ بْنُ مَقَاتِلٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ إِللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَانِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهِمْهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ أَمْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا ، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بنْتَ زَمْعَة وهَبَتْ يَوْمَا وَلَيْلَتَهَا لِمَا يُشَةَ زَوْجِ النَّبِي عَلِيَّ تَبْتَنِي بِذَلِكَ رِضاً رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَرْثُ (٧) إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ سُمَي مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لَوْ يَهْلُمُ النَّاسُ ما في النَّدَاء وَالصَّف الْأُولِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهُمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَمْلَمُونَ مافي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَهْلَمُونَ مَافِي الْمَتَمَةِ وَالصَّبْصِ لِأَ تَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً .

و المستخدم المستخدم

لابي ذر للاصيلي اھ من

# بسم ٱلله الرَّحْمٰن الرَّحِيم

ماجاً؛ ٣٠ في الْإِصْلاَحِ بَبْنَ النَّاسِ ٣٠، وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى ٢٠٠ : لَاَخَيْرَ فَى كَـثْيرِ مِنْ نَجْوَاكُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بَصَدَقَةً إَوْ مَعْرُوفٍ (٥) أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَاء مَرْضَاةِ اللهِ ٥٠ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيماً ، وَخُرُوجِ الْإِمامِ إِلَى المَوَاضِع ذَلِكَ أَبْتِغَاء مَرْضَاةِ اللهِ (٥) فَسَوْفَ نُوثِيهِ أَجْراً عَظِيماً ، وَخُرُوجِ الْإِمامِ إِلَى الْوَاضِع الْيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ بِأَصْمابِهِ حَرَشْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّنَنَا (٥) أَبُو غَسِّانَ قال (١) اخْدِنا حَدَّ آنَى أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَمَوْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْــهُ ۚ أَنَّ أَنَاسًا مِنْ بَنِي عَمْرُو بْنِ ۗ (١) شَرُّ عَوْفٍ كَانَ مَيْنَهُمْ شَى يُو (١٨) ، خَفَرَجَ إِلَيْهِمُ النِّي ۚ مَا إِلَّهِ فَي أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يُصْلِحُ َ يَيْنَهُمْ ۚ فَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَكُمْ يَأْتِ النَّبِيُّ مِنْكِيٍّ فَجَاء بِلاَلْ (١٠) فَأَذَّنَ بِلاَلْ بِالصَّلاَّةِ الصَّالَةِ السَّفْيحِ إِ وَكُمْ كَأْتِ النَّبِي عَلِيَّ فَجَاء إِلَى أَبِي بَكْرِ، فَقَالَ إِنَّ النَّيِّ عَلَيْ حُبِسَ وَقَدْ حَضَّرت الصَّلاَةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَوْمٌ النَّاسَ فَقَالَ نَمَمْ إِن شِيْتَ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْمِ ثُمَّ جاءِ النِّيمُ عَلِيَّةٍ كَمْشِي فِي الصُّفُوفِ، حَتَّى قامَ فِي الصَّفِّ الْأُوَّلِ، فَأَخَــــذَ النَّاسُ بِالتَّصْفيحِ (١٠) حَتَّى أَكْثَرُوا وَكَانَ أَبُو بَكْرِ لاَ يَكَادُ يَلْتَفْتِ فَى الصَّلاَةِ فَالْتَفَتَ ال فَإِذَا هُوَ بِالنَّبِيِّ مِنْكِيٍّ وَرَاءَهُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ فَأَمَرَهُ يُصَلِّي (١١) كما هُوَ ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ ۚ فَمِدَ اللَّهَ (١٧) ثُمَّ رَجَعَ الْقَهُقْرَى وَرَاءهُ حَتَّى دَخَلَ في الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ (١٣) ﴿ نَابَكُمْ كَذَا فِي اليونينية النَّبِي مُنْ النَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا (١٤) بخط الاصل نَابَكُمْ شَى عَمْ فَى صَلاَ يَكُمْ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ (١٠) إِنَّمَا التَّصْفِيحُ النِّسَاء، مَنْ نَابَهُ التَّصْفِيق شَيْ ﴿ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْعَانَ اللهِ (١٠ فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ أَحَدُ إِلاَّ النَّفَتَ يَا أَبَا بَكُر ما مَنْعَكَ حِبَى أَشَرْتُ (١٧) إِلَيْكَ لَمْ تُصلِّ بِالنَّاسِ ، فَقَالَ ما كَانَ يَنْبَغِي لِأَبْنِ أَبِي فَحَافَةَ أَنْ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ (١٨) عِنْ مَرَثْ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ

پیس (۲) اذا تفاسدوا

(٤) عز وجل

ة ط (٥) الى آخر الآية

(۹) منقط فجاء بلال لا پوی ذر والوثت والاصیلی

(11) أَنْ يُصَلِّي

(1٤) صوابه مالكم إذاً

(17) سبحال الله

أَبِي أَنَّ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْكِ لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبَيِّ ، فَأَنْطَلَقَ إِلَيْهِ النِّي مَا إِلَّهِ وَرَكِبَ مِمَارًا فَا نُطلَقَ اللَّهِ النَّهِ مَنْ مَعَهُ وَهِي أَرْضُ سَبَحَةٌ فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِي عَلِي فَقَالَ (١) إِلَيْكَ عَنَّى ، وَاللهِ لَقَدْ آذَا بِي نَتْنُ جِمَارِكَ ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْانْصَارِ مِنْهُمْ وَاللهِ لَمِمَارُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللهِ رَجُلْ مِنْ قَوْمِهِ فَشَمَّا (٢) فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدِهِ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ ، فَكَانَ آيْنَهُمَا ضَرْبُ « بِالْجَرِيدِ (٣) وَالْا يْدِي وَالنَّمَالِ ، فَبَلَغَنَا أَنَّهَا أُنْزِلَتْ (١) : وَإِنْ طَا يُفتَانِ مِنَ الموثمنِينَ. ا أَفْتَتَكُوا فَأَصْلِحُوا يَيْنَهُمَا بِاسِ لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ طَرْثُ ا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَمْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهابِ أَنْ مُعَيْدً ابْنَ عَبْدِ الرَّ عَنْ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ أَخْبَرَ لَهُ أَنَّهَا سَمِعت رَسُولَ (\*) اللهِ عَنْ مَقُولُ لَبْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي (٦٠ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَيَنْمَى خَبْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْراً باسب تول الإملم لأصابه أذْهبوا بنا نُصلِم واثن الحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْمَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَوْيْسِيُّ وَإِسْطُقُ بْنُ تُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ ، قالاً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهِلِ بْنِ سَمْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ قُبَاء ٱفْتَتَكُوا حَتَّى تَرَامَوْ ا بِالْحِجَارَةِ فَأْخُبِرَ رَسُول (٥٠ اللهِ عَلِيَّةُ بِذَٰلِكَ فَقَالَ أَذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ تَيْنَهِمْ باب مُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى: أَن بَصَّاكَا يَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ مَرْثُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا وَإِنِ أَمْرَأُهُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا قَالَتْ هُوَّ الرَّجُلُ يَرِّي مِنِ أَمْرًأَ إِدِ مَالاَ يُعْجُبُهُ كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ (١) فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا ، فَتَقُولُ أَسْسِكْنِي وَأَفْسِمْ لِي مَا شَيْتُ ، قَالَتُ فَالا مِنْ أَن إِذَا تَوَاضَيا باب إِذَا أَصْطَلَحُوا عَلَى صُلْح ِجَوْدٍ َ فَالصُّلْحُ (١١) مَرْ دُودٌ مِرْشُ آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا الرُّهْرِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

(۱) قال (۲) فَشَتَنَهُ (۲) وَشَتَنَهُ (۲) وَسُتَنَهُ (۲) وَسُتَنَهُ (۲) وَسُتَنَهُ (۲) وَسُتِهُ (۲) وَسُتِهُ (۲) وَسُتِهُ (۲) وَسُتُهُ وَسُتُهُ (۲) وَسُتُهُ وَسُتُنُتُنّا وَسُتُنّا وَسُتُهُ وَسُتُهُ وَسُولًا وَسُتُهُ وَسُتُهُ وَسُتُهُ وَسُلِحُ وَسُلِحُ وَسُتُهُ وَسُلِحُ وَسُتُهُ وَسُلِحُ وَسُتُهُ وَسُلِحُ و سُلِحُ وَسُلِحُ وَسُلِكُ وَسُلِكُ وَسُلِكُ وَسُلِكُمُ وَسُلِحُ وَاللّاسُولُ وَالْعُلِمُ وَاللّاسُلُكُ وَاللّ

ميران لا لاميا (١٠) ولا \_ (١١) فورا

ا بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاً جَاءَ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَقْضِ يَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَامَ خَصْمُهُ ، فَقَالَ مَدَقَ أَفْضِ (') يَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِي إِنَّ أَ بنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هُذَا فَزَّنَى مِأْمُرَأَ تِهِ فَقَالُوا لِي عَلَى أَبْنِكَ الرَّجْمَ فَفَدَيْتُ أُ بِي مِنْهُ بِمِانَةٍ مِنَ الْفَهَمِ وَوَلِيدَةٍ ثُمَّ سَأَلَتُ أَهْلَ العِلْم فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى أَبْنِكَ جَلْدُ مِائَةً وَتَغْرِيبُ عَلَمٍ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ لَا قَضِينٌ يَنْكُمَّا بَكِتَابِ اللهِ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدُ ٣ عَلَيكَ ، وَعَلَى إِبْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عامٍ ، وَأَمَّا أَنْتَ (٢) النَّبِي يَا أُنَيْسُ لِرَجُلِ فَأُغْدُ عَلَى أَمْرَأُهِ مُلْذَا فَأَرْجُهَا فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَهَا عَرْش يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمِ مِنْ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ (٣) اللهِ عَلَيْ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَٰذَا مَا لَبْسَ فِيهِ (١) فَهُو رَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الْخَرْمِي وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيم ، ب "كَيْفَ يُكُتِّبُ هٰذَا ما صَالِحَ فَلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَفُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَالْأَنْ بْنُ فُلَانٍ وَإِنْ (٥٠ كَمْ يَنْسُبُهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ (<sup>17</sup> أَوْ لَسَبِهِ (<sup>17</sup> حَرَثُنَا مُحَمِّدُ بْنُ بِشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُمْبَةً عَنْ أَبِي إِسْعُنَى قَالَ سَمِيْتُ الْبَرَاءِ بْنَ عَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا صَالَحَ وَسُولُ الله على أمل الحديبية كتب على ١٠٠٠ يُوتُم كِنا مَا كَتَب مُحَدُّ رَسُولُ اللهِ على فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِآتَكُنُبُ مُحَدُّدُ رَسُولُ اللهِ لَوْ كُنْتَ رَسُولًا كَمْ ثَقَا تِلْكَ فَقَالَ لِمَلِيّ أَيْحُهُ فَقَالَ () عَلَى ما أَمَا بِالَّذِي أَنْحَاهُ فَمْحَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْهِ وَصَالَّحُهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ وَلاَ (١٠) يَدْخُلُوهَا إِلاَّ بِجُمْلُكُبَّانِ السَّلاَحِ فَسَأَلُوهُ ما جُهُلُبُنَانُ السَّلاَّ مِ فَقَالَ (١١) الْقِرَابُ عِلَافيهِ مَرْثُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُولِي عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْبَرَاءِ (١٣) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْتَمَزُ النَّبِي عَلَيْ فَي ذِي الْعَمْدَةِ وَأَبِي أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةً ، حَتَّى قامناكُمْ عَلَى أَنْ يُعْيِمَ إِمَا اللَّالَةُ أَيَّامٍ ،

لا أَوْاقضِ (٢) فَاثَرُ دُ

(v) أَوْ لَــَهُ (v)

(٨) عَلِي بْنُ أَبِي طَالِب رضوً انُ اللهِ عَلَيْدِ

يط له ال (١٠) الا

(١٢) ابن عازب

كذا في الطبعة السابقة بدون رتم ولم يتمرض الفسسطلاؤ لحذه المواية اله من هامش

فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هُذَا ما قاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ يَنْ فَقَالُوا لا نُقرُّ مِ اللَّهِ (١) نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ما مَنَعْنَاكَ ، لَكِنْ أَنْتَ مُحَدُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قال أَنَا رَسُولُ ٱللهِ ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ ٱللهِ ، ثُمَّ قالَ لِعَلِيِّ أَمْحُ رَسُولُ (٢) اللهِ ، قالَ لاَ وَٱللهِ لاَ أَعْمُوكَ أَبِداً فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ الْكِتَابَ فَكَتَبَ هَٰذَا ما قاضَى عَلَيْهِ مُمَّذُ بنُ عَبْدِ اللهِ لاَ ٣٠ يَدْخُلُ (٤) مَكَّةَ سِلاَحْ (٥) إِلاَّ فِي الْقِرَابِ ، وَأَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بأُحَدٍ إِن أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ (٦) وَأَنْ لاَ يُمْنَعَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقْيِمَ بِهَا ، فَلَسَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْاجَلُ أَتَوْا عَلَيًّا فَقَالُوا قُلْ لِصَاحِبِكَ (٧) أُخْرُجُ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ نَفَرَجَ النَّبِي عَلِيَّ فَتَبِعَتْهُمُ أَبْنَةُ (٥) خَمْزَةً يَاعَمٌ فَاعَمَّ فَتَنَاوَكُما عَلَى (١) فَأَخَذَ يَدِها ، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ دُونَكِ أُبْنَةً عَمْكِ حَمَّلَتُهَا (١٠٠ فَأَخْتُصَمَ فِيها عَلِيُّ وَزَيْدٌ وَجَعْفُرٌ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَحَقُّ بِهَا وَهِي ٱبْنَةٌ عَمِّي ، وَقالَ جَعْفُرْ ۖ ٱبْنَةُ عَمِّي وَخالَتُهَا تَحْتِي ، وَقَالَ زَيْدٌ أَبْنَةُ أَخِي فَقَضَى بِهَا النَّبِي عَلِيِّ خَيَالَتِهَا ، وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وقالَ لِمَلِيِّ أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ ، وقالَ لِجَعْفَرِ أَشْبَهْتَ خَلْقِ وَخُلْقِي ، وقالَ لِزَيْدِ أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلاَنَا بِاسِ الصُّلْحِ مِمَ الْمُشْرِكِينَ فِيهِ عَنْ أَبِي سُفَيَّانَ وَقَالَ عَوْفُ بْنُ مالك عَنِ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مُمَّ تَكُونُ هُدْنَةٌ يَنْتَكُمْ وَ بَيْنَ بَنِي الْأَصْفَى وَفِيهِ سَهِ لُ (١١) ابْنُ كُنَيْفٍ (١٢) وَأَسْمَاءُ وَالْمِسْوَرُ عَنِ النَّبِيِّ بِإِلَّيْهِ وَقَالَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ بْنُ سَمِيدٍ عَنْ أَبِي إِسْحْقَ عَنِ الْبَرَاء بْنِ عازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ صَالْحَ النَّبِي عَلَيْ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ ، عَلَى تَلاَنَةِ أَشْيَاء : عَلَى أَنَّ مَنْ أَتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ ، وَمَن أَتَاهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُوهُ ، وَعَلَى أَنْ يَدْخُلُهَا مِنْ قابل وَيُقْيِمَ مِا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلا يَدْخُلُهَا إِلاَّ بِجُنْكُبَّانِ السَّلاَحِ السَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَتَحْوِهِ فَاءِ (١٣)

(۲) رَسُولَ (٣) أَنْ لاَ يَدْخُلَ (١) لأَبُدْخِلُ مَكَةَ سِلاً عَا (١٢) لَقَدُ رَأَيْنُنَا يَوَمَ أبي جندل وعند الاصيلى رَ أَيْنُنَا الْحُ

أَبُو جَنْدَلٍ يَحْجُلُ فِي قُيُودِهِ فَرَدَّهُ إِلَيْهِمْ قَالَ (١) لَمْ يَذْ كُرْ مُؤَمَّلٌ عَنْ سُفْيَانَ أَبَا جَنْدَلِ وَقَالَ إِلاَّ بِحُلُبٌ ٣٠ السِّلاَحِ مِرْشَا مُحَدُّ بْنُ رَافِيعٍ حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بْنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا فُكَيْحٌ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى خَرَجَ مُعْتَبِراً خَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحَدَيْبِيَةِ وَقَاصَاهُمْ عَلَى أَنْ يَمْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلاَ يَحْمِلِ (٣) سِلاَحًا عَلَيْهِمْ إِلاَّ سُيُوفًا وَلاَ بُقِيمَ ۗ ٢٠ يَذْكُو بِهَا إِلاَّ مَا أَحَبُّوا فَأَعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْقُبْلِ فَلَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَّحَهُمْ ، فَلَنَّا أَقَامَ بِهَا ﴿ الْ يَجُلُبِ وَكُنَّا فَا ْ لَلاَثًا (<sup>4)</sup> أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُبِعَ خَفَرِيجَ حَرَثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ بُشَيْرِ ابْنِ يَسَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ ٱنْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ وَتُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْمُودِ ابْنِ ذَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهِي (٥) يَوْمَئِدٍ صُلْحٌ المِلْحِ الصَّلْحِ فِي الدِّيةِ حَرْثُ الْحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِي قَالَ حَدَّثَنَى مُعَيْدٌ أَنَّ أَنْسًا حَدَّثُهُمْ أَنَّ الزُّيِّعَ وَهْيَ أَبْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنَيَّةً جارِيَةٍ فَطَلَّبُوا الْأَرْشَ وَطَلَّبُوا الْمَفْقِ فَأْبَوْا فَأْتَوُا النَّيّ فَأَمْرَ مُ اللَّهِ مِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّصْرِ أَنْكُسْرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللهِ لا (٥) وَمُمْ . وَهُوَ وَالَّذِي بَمَثَكَ مِا لَمْ قَى لاَ تُكْسَرُ ثَنَيَّتُهَا فَقَالَ (٧) يَا أَنَسُ كِتَابُ (١) اللهِ القِصاصُ (١) فَأَمَّرُ (١) قال فَرَضِيَ الْقُونُمُ وَعَفَوْا فَقَالَ النَّبِي ۚ ﷺ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَ بَرَّهُ زَادَ الْفَزَارِيُّ عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ أَنْسِ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبْلُوا الْأَرْشَ بِاللَّهُ قَوْلُ النَّيِّ عَلَيْ لِلْجَسَنِ بْنِ عَلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أُبنِي هُذَا سَيَّدٌ وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بهِ بَيْنَ فِيْتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ ، وَقُوْ لِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : فَأَصْلِحُوا يَيْنَهُما مَرْثُ عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا سَّفْيَانُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِيْتُ الْحَسَنَ بَقُولُ أَسْتَقْبَلَ وَاللهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ مُمَاوِيَةَ بَكَنَا ثِبَ أَمْثَالِ الْجَبَالِ ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْمَاصِ إِنَّى لَّأَرَى كَنَا ثِبَ لاَ ثُولًى حَتَّى تَقْتُلَ أَوْرَانَهَا فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ وَكَانَ وَاللَّهِ خَيْدَ الرَّجُلَيْنِ أَىْ عَرُو إِنْ قَتَلَ مُؤْلِأً

(١) قال أَبُو عَبْدِ اللهِ اليونينية الباءغير مشددة وضبطها القسيطلاني

> المَّنْوِلُ (٢) हैं (1) हैं

(٨) كِتَابُّ كذاني الفرع الذي يبدأ وحرو روابة أبي ذر اه.

هُوْلاَءَ وَهُوْلاَء هُوْلاَء هَنْ لِي بِأُمُورِ النَّاس مَنْ لِي (١) بنِسَاتُهُمْ ۚ مَنْ لِي بِضَيْعَتِهِمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَجُلَيْنِ مِنْ فُرَيْشِ مِنْ آبِنِي عَبْدِ شَمْسِ عَبْدَ الرَّهْنِ بْنَ سَمُرَةَ وَعَبْدَ اللهِ ابْنَ عامِر بْنِ كُرَيْرِ (\*) فَقَالَ أَذْهَبَا إِلَى هٰذَا الرَّجُلِ فَأَعْرِضاً عَلَيْهِ وَقُولاً لَهُ وَأَطْلُبَا إليه فَأَنيَاهُ فَدَخَلاَ عَلَيْهِ فَتَكَلَّما (") وَقَالاً (الله فَطَلَّبَا (٥) إليه فَقَالَ لَهُمَا (١) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ إِنَّا بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ أَصَّبْنَا مِنْ هَٰذَا المَّالِ وَإِنَّ هُلَذِهِ الْأُمَّةَ قَدْ عاتَتْ في دِمامًا قالاً فَإِنَّهُ يَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا وَيَطْلُبُ إِلَيْكَ وَيَسْأَلُكَ قال فَنْ لِي بِهٰذَا قَالاَ نَحْنُ لَكَ بِهِ فَأَ سَأَ لَهُمَا شَيْئًا إِلَّا قَالاً نَحْنُ لَكَ بِهِ فَصَالَحَهُ فَقَال " الحَسَنُ (١) وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي عَلَى الْمِنْبَرِ وَالحَسَنُ ابْنُ عَلِيَّ إِلَى جَنْبِهِ وَهُو يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ إِنَّ أَبنِي هٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ أَيُصْلِيحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظْيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قالَ (٩) لِي عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِنَّمَا ثَبَتَ لَنَا سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ أَبِي بَكْرَةَ بِهٰذَا (١٠) الْحَدِيثِ باب ملُّ يُشِيرُ الْإِمامُ بِالصُّلْحِ مِرْثُنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ أَبِي أَوْ يْسِ قالَ حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ يَحْيىٰ بْنِ سَمِيدٍ عَنْ أَبِي الرِّجالِ مُحَمِّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰن أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّ عَلَىٰ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ صَوْتَ خُصُوم بِالْبَابِ عالية إصْوَاتْهُمُ اللهُ ، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرُ فِقَهُ في شَيْءِ وَهُو يَقُولُ وَٱللَّهِ لاَ أَفْعَلُ ، نَفَرَجَ (١٣) عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ مِرْكِيِّ فَقَالَ أَيْنَ الْمَتَأَلَى عَلَى اللهِ لاَ يَفْعَلُ المَمْرُوفَ فَقَالَ أَنَا بَارَسُولَ اللهِ وَلَهُ (١٢) أَيُّ ذٰلِكَ (١٤) أَحَبَّ حَرْثُ يَحْيِيْ بْنُ أَبُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بنُ كَدْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ كَدْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنَ أَبِي حَدْرِدٍ الْأَسْلَى مَالُ فَلَقِيهُ (١٠) فَلَزِمَهُ حَتَّى أَرْتَفَعَتْ أَصُواتُهُما ، فَرَّ بِهِمَا النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ

(٢) سنط ابن كريز عند (٣) وتَكُلَّمَا وَمَا وَطَلَبًا (١) لَمُمُ البصرى رضى الله عنه اه من اليونينية قال لي (۱۰) لمنا (11) أصواتهم وس (11) خر ج 4 . 43 (17) (١٤) أيّ

(١٠) قَالَ فَلَقَية

يَا كُنْتُ ، فَأَشَارَ بِيدِهِ كَأَنَّهُ بِقُولُ النَّصْفَ ، فَأَخَذَ نِصْفَ ما عَلَيْهِ (١) وَرَادً نِصْفًا باسب فَضْلِ الْإِصْلاَحِ بَيْنَ النَّاس وَالْعَدْلِ بَيْنَهُمْ وَرَثْنَا إِسْعَانَى (" أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبِرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَعَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، كُلَّ يَوْمٍ تَطَلُّمُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ ` بالب اإِذَا أَشَارَ الْإِمامُ بِالصُّلْحِ قَأْلِي حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّي حَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّيْرِ أَنَّ الزُّ بَيْرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْراً إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَ شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلاَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ الرُّ بَيْرِ أَسْنِ يَاذُ بَيْدُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جارِكَ ، فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ آنْ كانَ ابْنَ عَمَّتِكَ ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ ثُمَّ قَالَ أَسْقِ ، ثُمَّ أَحْسَ خَتَّى يَبْلُغَ الجَدْرَ فَأَسْتَوْعَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ حِينَئِذِ حَقَّهُ لِإِنَّ بَيْرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّ بَيْرِ بِرْأَى (٣) سَمَةً لَهُ وَلِلْأَنْصَارِيِّ ، فَامَّا أَحْفَظَ الْأَنْصَارِيْ رَسُولَ اللهِ بَإِنَّهِ أَسْتَوْعَى لِلزُّ بَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ إِلْحَكْمِ قَالَ عُرْوَةٌ قَالَ الزُّ بَيْرُ وَاللَّهِ ما أَحْسِبُ هَذِهِ الآية نَزَلَتْ إلا في ذٰلِكَ ، فَلا وَرَبِّكَ لا يُومْنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيها شَجَرَ يَيْنَهُم ، الآية باسب الصلم بنن النُرَماء وأصحاب الميراث والجُازَفَة في ذلك وقال ابن عَبَّاسِ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّريكانِ، فَيا نُخُذَ هٰذَا دَيْنًا، وَهٰذَا عَيْنًا، فَإِنْ تَوَى ﴿ لِأَحَدِهِما لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ • صَرَتْنَى (٥) تُحَمَّدُ بنُ بَشَّار حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَاب (١) مدتا حَدَّثَنَا غُبَيْدُ ٱللهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جابِي بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ تُولِّقَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنَ ، فَعَرَضْتُ عَلَى غُرِّمانِهِ أَنْ يَاخُذُوا النَّمْرَ بِمَا عَلَيْهِ فَأَبَوْا وَلَّمْ يَرَوْا أَنْ فِيهِ وَمَاءً فَأَتَبْتِ النَّيِّ بَيْكِيْ فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ إِذَا جَدَذْتُهُ فَوَضَمَّتُهُ

(۲) ابن منصور (r) برأى سَمَّةً هكذا فى الفرع الذى بأيدينا وكتب عليه بهامشه مانصه ليس في اليونينية أتحت اليا. الاكسرة واحدة وسعة منصوبة ومكسورة كما ترى وفي القسطلاني برأي ا بالتنو بن سعة بالنصب أي السعة وسيعة بالجرصنة الباقه

(١) عند أبي ذر تُوَى بفتح الواو وهي على لغة طيّ اه من اليونينية فى المُورِّدِ آذَنْتُ (الرَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ جَفَاء وَمَعَهُ أَبُو بَكُو وَحُمَرُ جَفَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا فَالْمَرَّ كَذَهُ مُ قَالَ اَدْعُ عُرَماءَكَ فَأَوْفِهِمْ فَا مَرَّ كُتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَبْنُ إِلاَّ فَصَبَعْهُ وَفَضَلَ (اللهُ عَلَى أَوْ سِتَّةٌ كُونُ ، أَوْ سِتَّةٌ عَوْمَةٌ وَسَبَعَةٌ لَوْنَ اللهِ وَفَضَلَ (اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ المَنْ مِنَ وَسُعَةً لَوْنَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عِلَيْهِ المَنْ مِنَ وَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ المَنْ مِنَ وَسُعَةً لَوْنَ اللهِ عَلَيْهِ مَا صَنَعَ أَنْ سَبَكُونُ وَمُعْمَلُ وَقَالَ هَمْ عَنْ وَهُمْ عَلَى وَقَالَ وَمُ اللهُ عُلِكَ مَنْ وَهُمْ عَنْ وَهُمْ عَلَى وَقَالَ وَمُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ ال

(٧) (بسِم الله الرَّحْن الرَّحِيم)

الله عَلَيْ قَالَ لَمُ اللهُ مُن الشُّرُوطِ فِي الْإِسْلاَمِ وَالْأَحْكَامِ وَالْمَالِمَةِ حَرْشُ يَحْنَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ يَيْدِ ابْنُ سَهِمَ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ عَنْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُخْبِرَانِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهُ عَنْهُمَا يُخْبِرَانِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ لَمَا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ تَحْدُو يَوْمَنْذٍ كَانَ فِيها أَشْتَوَطَ سُهَيْلُ بْنُ تَحْدُو

(1) آذَنْتُ . كذا أيالضبطين في الفروع المعتمدة أبدينا ونبه عليهما القسطلاني

(r) وَقَضِل مع

> رم) مقال (۲) مقال

ا) خَتَّى ارْتَفَتْ "ا

(٠) بَيْتَهِ س الله الله قال (٦)

(٧) ( مَكِتَابُ الشُرُوطِ)

عَلَى النَّبِّيِّ مَلِكِنَّهُ أَنَّهُ لَا يَاتَيِكَ مِنَّا أَحَدُّ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلاَّ وَوَدْتَهُ إِلَيْنَا وَخَلَّيْتُ يَنْنَا وَ بَيْنَهُ فَكُرِهَ الْوَثْمِنُونَ ذَلِكَ وَامْتَعَضُواْ مِنْهُ ، وَأَلِى سُهَيِّلٌ إِلاَّ ذَلِكَ فَكَاتَبَهُ النَّيْ عَلَيْ عَلَى ذٰلِكَ فَرَرَدٌ يَوْمَئِذِ أَبَا جَنْدَلِ إِلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍ و وَلَمْ يَاتِهِ أَحَدُ مِنَ الرِّجالِ إِلاَّ رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ ، وَ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَيَجَاءِ (١) الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ وَكَانَتُ أُمُّ كُلْتُومِ بِنْتُ عُقْبَةً بِنِ أَنِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عِلَيْ يَوْمَئِذٍ وَهْيَ عَاتِنٌ فَجَاءً أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَرْجِعُهَا إِلَيْهِمْ لَلَّ أَنْوَلَ اللهُ فِيهِنَّ : إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ : وَلاَ مُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَ ، قالَ عُرْوَةُ فَأَخْبَرَ نَنِي عائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَّى كانَ عَتَجِنَهُنَّ بَهٰذِهِ الآيةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَجِنُوهُنَّ إِلَى غَفُورٌ رَحِيمٌ قَالَ عُرُوتُهُ قَالَتْ عَائِشَةٌ فَنَ أَقَرَّ بَهٰذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَدْ بَايَعْتُكِ كَلاَما يُكَلِّمُهَا بِهِ وَاللهِ ما مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ أَمْرَأَةٍ قَطُّ في الْبَايَعَةِ وَمَا بَايَمَهُنَّ إِلاَّ بِقَوْلِهِ صَرْتُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قال سَمِعْتُ جَرِيراً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ (٥٠ اللهِ عَلِيَّةِ فَأَشْتَرَطَ عَلَى وَالنَّصْح لِكُلَّ مُسْلِمٍ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ إِسْمُعِيلَ قالَ حَدَّثَنَى قَيْسُ بْنُ أَبِي حازِم عَنْ جَرِير بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ أَللهِ عَلِيٍّ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاء الزَّ كَاهِ وَالنَّصْحِ (" لِكُلِّ مُسْلِمٍ بِالْبُ إِذَا كَبَاعَ نَعْلاً قَدْ أُبِّرَتْ (" مَرْشُ (" عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ (٦) فَشَرَتُهُا (٧) الْبَاثِيمِ إِلاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ بِالسِّبُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ (١) وَرَثْنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ (٥٠٠ عَن ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ بَرِيرَةَ

(۱) وجارت

(r) النبي معه در سالة و

(٢) وَالنَّصْحُ

(١) أُبِرَت.

(٠) وَكُمْ يَشْعَرِطِ الشَّرَاقُ ا

(۱) أُبِرَتُ

(٧) فَنَمَرُهُا

(٨) فِي النَّبُوعِ خــ

(٩) أخبرنا سي

(۱۰) لَيْثُ (۱۰) لَيْثُ

جارت ما أيضة تَسْتَعَينُهَا في كِنا بَهَا ، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتا بَيْهَا شَبْنًا ، قالَتْ لَمَا مائِشَة أرْجِي إِلَى أَمْلِكِ فَإِنْ أَحَبُوا أَنْ أَفْضِي عَنْكِ كِتَابَنَكِ وَيَكُونَ وَلاَوْكِ لِي فَعَلْتُ ، فَذَ كُرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَهُ إِلَى أَهْلِهَا (١) فَأَبَوْ ا ، وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعُلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلاَوْكِ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ بَلِيِّ فَقَالَ لَمَا أَبْنَاعِي فَأَعْتِقِ فَإِنَّا الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ بِاسِ ﴿ إِذَا أُشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانِ مستَى جازَ عَرْثُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِ يَّاءِ قالَ سَمِعْتُ عامِراً يَقُولُ حَدَّثَنَى حَابِرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلِ لَهُ قَدْ أَعْيَا فَرَّ النَّبِي عَلِي فَضَرَبَهُ فَدَعا لَهُ فَسَارَ بِسَيْرِ (٢) لَبْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ (٣) قُلْتُ لاَ ، ثمَّ قَالَ بِعْنِيهِ بِوَنِيَّةِ (''فَيِمْتُهُ ۚ فَأَسْتَنْنَبُتُ مُعْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَبْتُهُ بِالْجَمَلُ وَتَقَدَّنِي ثَمَنَهُ أَنْمُ أَنْصَرَفْتُ فَأَرْسَلَ عَلَى إِنْرِى قَالَمُا كُنْتُ لِآخُذَ جَلَكَ نَفُذْ جَلَكَ ذَٰلِكَ فَهُو مَاللُكَ قَالَ ( \* شُعْبَةُ عَنْ مُغْيِرَةً عَنْ عَامِرِ عَنْ جَابِرِ أَفْقَرَ فِي رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ عَامِر عَنْ جَابِرِ أَفْقَرَ فِي رَسُولُ اللهِ عَنْ عَالَمَ عَنْ عَامِر عَنْ جَابِرِ أَفْقَرَ فِي رَسُولُ اللهِ عَنْ عَالَمَ عَنْ عَامِر عَنْ جَابِرِ أَفْقَرَ فِي رَسُولُ اللهِ عَنْ عَالَمَ عَنْ عَالِمَ عَنْ عَالِمَ عَنْ عَالِمَ عَنْ عَالِمَ عَنْ عَالَمَ عَنْ عَالَمَ عَنْ عَالَمَ عَنْ عَالَمَ عَنْ عَالَمَ عَنْ عَلَمْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَي إِسْخُتُ عَنْ جَرِيرٍ عَنْمُغِيرَةَ فَبَعْتُهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ طَهْرٍهِ حَتَّى أَبْلُعُ المدينة ، وقال عَطاه وَغَيْرُهُ لَكَ (٦) ظَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ ، وَقَالَ مُحَدُّ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِر شَرَطَ ظَهْرُهُ إِلَى اللَّدِينَةِ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْجَابِرِ وَلَكَ ظُهْرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ وَقَالَ أَبُوالْ بَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَفْقُو ْ نَاكُ ظَهْرٌ أُ إِلَى اللَّهِ يِنَةِ ، وَقَالَ الْأَحْمَشُ عَنْ سَالِم عَنْ جَابِرٍ تَبَلَّغْ عَلَيْد إِلَى أَهْلِكَ (٧) وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ وَانْ إِسْعَقَ عَنْ وَهْبِعَنْ جَابِرِ أَشْتَرَ اهُالنَّبِي مِنْ اللَّهِ وَقِيَّةً ( " وَ تَابَعَهُ ( " زَيْدُبْنُ أُسْلَمَ عَنْ جَابِرِ وَقَالَ أَنْ جُرَنْجٍ عَنْ عَطَاء وَغَ. ﴿ عَنْ جَابِرٍ أَخَذَتُهُ مِأْوْ بَعَةِ دَنَا نِيرَ وَهَذَا يَكُونُ وَفِيَّةً (١٠٠ عَلَى حِسَابِ اللَّهِ بِنَارِ بِعَشَرَةِ ذُرًّا هِمْ ، وَكُمْ لِبَيْنِ الثَّمَنَ مُغِيرَةُ عَنِ الشُّنِيِّ عَنْ جَابِرٍ وَأَبْنُ الْمُنْكَدِرِ وَأَبُو الزُّبِيْرِ عَنْ جَابِرٍ ، وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ سَأَلِمٍ عَنْ جَابِرٍ وَقِيَّةُ (١١) ذَهَبِ ، وَقَالَ أَبُو إِسْطَقَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ بِمِا ثَقَيْ دِرْهَمٍ ،

(۱) لِأَهْلِياً (۲) سَبْراً (۲) وَلَكَ (۵) وَقَالَ (١) وَلَكَ (٧) قَالَ أَبُوعَبُ دِ اللهِ (١) أَوْقِيةً (٨) بِأُوقِيةً (٨) بِأُوقِيةً (١) أُوقِيةً (١١) أُوقِيةً

بالرفع من القرع

وقالَ دَاوُدُ بْنُ قَبْسِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ أَشْتَرَاهُ بِطَرِينِ تَبُوكَ أَحْسِبُهُ قَالَ بِأَدْبَعِ أُوَاتَ إِنَّ وَقَالَ أَبُو نَضْرَةً عَنْ جابِرِ أَشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ دِينَارًا وَقَوْلُ الشَّعْبِيّ بِوَقِيَّةٍ ٣ أَكْثَرُ الِا نُشْتِرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحْ عِنْدِي قَالَهُ أَبُو عَبْدِ أَنَّهِ بِالْب الشُّرُوطِ في المُعَامَلَةِ حَرَثُنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُكَّيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَن الاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِّ يَنِّكُ أَفْدِمْ يَيْنَنَا وَ بَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ قَالَ لاَ فَقَالَ (\*) تَكُفُونَا (اللُّونَةَ وَكُشْرَكُمُ فَى الثَّمَرَةِ ، قالوا معملًا وأَطَمَنْنَا عِرْشُ مُوسَى (٥) حَدَّنَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْاء عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الدِيْنِ (١) اَوَافِي مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلِيٌّ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَ يَرْ رَعُوها وَ لَهُمْ ير رسود ال يعمادها وَ يَرْرَعُوها وَ لَمْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَ عُقْدَةِ النَّكَاحِ وَقَالَ مُحَرُ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَ عُقْدَةِ النَّكَاحِ وَقَالَ مُحَرُ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَ عُقَدَةِ النَّكَاحِ وَقَالَ مُحَرُّ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَ عُقَدَةً النَّكَاحِ وَقَالَ مُحَرُّ إِنَّ اللهُ ا مَقَاطِعِ الْحَقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَلَكَ مَاشَرَطْتَ وَقِالَ الْمِسْوَرُ مَعِيْتُ النَّيِّ مِنْ النَّي مِنْ النَّهِ وَالْ الْمِسْوَرُ مَعِيْتُ النَّيِّ مِنْ النَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ النَّهُ وَلَنَّا صِهْرًا لَهُ ۚ فَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ فِي مُصَاهِرَتِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنَى وَصَدَّقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَقَى لِي حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّتَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي الْحَقَّ الشُرُوطِ أَنْ تُوفُوا بهِ ما أَسْتَخْلَلْتُم بهِ الْفُرُوجَ باسب الشُّرُوطِ فِي الْزَارَعَةِ حَرَثْنَا مالِكُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدِّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً حَدَّثَنَا يَعْنِي بْنُ سَعَيدٍ قَالَ سَمِيْتُ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِ قَالَ سَمِنْتُ رَافِعَ بْنُ خَدِيجٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يَقُولُ : كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْسَارِ حَقْلاً فَكُنَّا نُكُرى الْأَرْضَ ، فَرُبُّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ نُخْرِجْ ذِهِ ، فَنْهَينا مَنْ ذَاكِ وَلَمْ نُنْهَ عَن الْوَرِقِ بِاسِبُ مَا لاَ يَجُورُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النَّكَامِ مِرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ قَالَ لَا يَبِيعِ ١٠ حاضر لبادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَزِيدَنَّ عَلَى يَدْعِ أُخِيهِ وَلا

(٠) ابن إسمعيل

(١) لاَيَسِع

يَغْطُنُنَّ عَلَى خُطْبَتُهِ ، وَلاَ نَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكُنْيٌّ إِنَاءَهَا باب الشروط الَّتِي لَا تَحِلُ فِي الْحُدُودِ وَرَثْنَا قُتَبْنَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابنِ شِمَابِ عَنْ عُبَيْدَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودِ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجَهَنِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْهُمَا قَالاً إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلِي فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ أَنْشُدُكَ اللهَ إِلاَّ قَضَبْتَ لِي بَكِتَابِ اللهِ فَقَالَ الْحَصْمُ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَأَقْضَ يَيْنَنَا بَكِتَابِ اللهِ وَأَنْذَنْ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَلْ قَالَ إِنَّ أَ بني كَانَ عَسِيفًا عَلَى هٰذَا فَزَنَى بِأَ مْرَأَتِهِ وَإِنَّى أُخْبِرْتُ أَنْ عَلَى أَبْنِي الرَّجْمَ ۖ فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِعِائَةِ شَاةٍ وَ وَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْمِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى أَ بِنِي جَلْدُ ('> مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عام وَأَنَّ عَلَى أَمْرَأَةٍ هَٰذَا الرَّجْمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ يَتْنَكُمَا بَكِتَابِ أَنْهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدُّ وَعَلَى ١٠٠ أَبْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَلَم أَغْدُ مَا أَنْيَسُ إِلَى أَمْرَأَةِ هَٰذَا فَإِنِ أَعْدَاعَتْ فَأَرْجُهُمَا قَالَ فَفَدَا عَلَيْهَا فَأَعْدَ فَتَ فَأَمَر بَهَا رَسُولُ اللهِ وَ اللَّهُ فَرُجَّتْ بِالسِّبُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُعْتَقَ مَرْثُ خَلَادُ بْنُ يَجْيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ المَكِّي عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عائشِةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ دَخَلَتْ عَلَى " بَرِيرَةُ وَهْيَ مُكاتَبَةٌ فَقَالَتْ يَا أُمْ الْمُوْمِنِينَ أَشْتَرِينِي ، فَإِنَّ أَهْلِي يَبِيعُونِي (٢٠ فَأَعْتِقِينِي ، قَالَتْ نَمَمْ : قَالَتْ إِنَّ أَهْلِي لا يَبِيعُونِي ( ' ) حَتَّى يَشْتَرِ مِنُوا وَلا تَى ، قالَتْ لاَ حاجَةً لِي فيك ، فَسَمِعَ ذَٰلِكَ النَّبِي عَلَيْكِ أَوْ بَلْفَهُ ، فَقَالَ مَا شَأَنُ بَرِيرَةَ ، فَقَالَ (٥) أَشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، وَلْبَشْتَرِطُوا ١٠ ما شَاوُا قَالَتْ (٧) فَأَشْتَرَيْتُهَا فَأَعْتَقَتْهَا، وَأَشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءِها، فَقَالَ النَّبِي عَلِيِّ الْوَلاَدِ لِمَن أَعْتَقَ وَإِذِ أَشْتَرَ عُوا مِانَةَ شَرْطٍ باسب الشُرُوطِ في الطَّلَاقِ، وَقَالَ ابْنُ الْسَبِّب وَالْحَسَنُ وَعَطَالِهِ إِنْ بَدَا (٨) بِالطَّلْاقِ أَوْ أَخْرَ فَهُو أَخْلُ بِشَرْطِهِ حَرَّثُ عَمَّدُ بْنُ

(۱) مِالله جَلْدَةِ
(۲) عَلَيْكُ
(۲) يَبِيمُونَنِي
(۵) لاَيَبِيمُونَنِي
(۵) لاَيَبِيمُونَنِي
(۱) وَيَشْعَرِ مُلُوا
(۲) قال فَأْشْعَرَ مُلُوا
فَأَعْتَمَمُ مَا وَالْمُعْمَدِ مَلُوا
وَلَهُمْ مِلْوَا فَأَشْعَرُ مِلُوا فَأَعْتَمَمُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَلَا مَاللهِ عَلَيْهِ وَلَا مِعْ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَال

للقسطلاني وني غيرهما باثباته

عَنْهُ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ مِنْ إِلَيْ عَنِ النَّلَقِي وَأَنْ يَبْتَاعَ الْهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيُّ وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأَةُ طَلَاقَ أَخْتُهَا ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ ، وَنَهَى غَنِ النَّجْشِ ، وَعَن التَّصْرِيَةِ تَأْبَعَهُ مُمَاذُ وَعَبَّدُ الصَّدِّ عَنْ شُعْبَةً وَقَالَ غُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْن نُعِي وَقَالَ آذَمُ نُهِيناً ، وَقَالَ النَّصْرُ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَ الْ نَهْى باسب الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ حَرِّتُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ لَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ وُ(١) قَالَ أَخْبَرَ فِي يَعْلَى ابْنُ مُسْلِمٍ وَتَمَرُّو بْن دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُيَرْ يَزِيدُ أَحَدُهُمْ عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرُهُمُا قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ إِنَّا لَمِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّ بْنُ كَمْبِ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ يَرْكُ مُوسَى رَسُولُ اللهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قالَ أَكُمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعٌ مَعِيَ صَبْرًا ، كَانَتِ الْأُولَى نِسْيَانًا ، وَالْوُسْطَى شَرْطًا ، وَالثَّالِيَّةُ عَمْدًا ، قَالَ لاَ نُوَّاخِذْنِي عَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْ مِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ، لَقَيا عُلاّما فَقَسَّلَهُ ، فَا نُطَّلَقا فَوَجَدَا جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ، قَرَأُهَا ابْنُ عَبَّاس أَمامَهُمْ مَلِكُ بِاسب الشُّرُوطِ فِي الْوَلاَءِ صَرْثُنَا إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنَّا مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءُ تَنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَانَبْتُ أَهْلِي عَلَى نِبْعِ أَوَاقِ فِي كُلَّ عام أُوتيَّة أُ فَأَعِينينِي فَقَالَت إِنْ أُحَبُّوا أَنْ أَعُدُّهَا كَمُمْ وَيَكُونَ وَلاَوُّك لِي فَعَلتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَمُمْ فَأَبَوْا عَلَيْهَا ، فَهَامِتْ مِنْ عِنْدِمْ وَرَسُولُ الله يَلِيْتُهُ جَالِسٌ، فَقَالَتْ إِنِّي فَدْ عَرَضْتُ ذَٰلِكِ عَلَيْهِمْ ۚ فَأَبَوْ اللَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءِ لَمُمْ فَسَيعَ النَّيُّ مِنْ اللَّهِ فَأَنْهِرَتْ عَائِشَةُ النَّبِي مَنْ فَقَالَ خُذِيها وَأَشْتَرِطِي كَلُمُ الْوَلاء فَإِنَّا

الْوَلاَدِ لِمَنْ أَعْتَقَ مَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ، ثُمَّ قامَ رَسُولُ اللهِ مَلِيَّ فِي النَّاسِ عَلَيدَ اللهَ وَأَثْنَى

عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَآبَالُ رِجَالِي يَشْتَرَ طُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فَي كِتَابِ ٱللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْجِلٍ

عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ ثَابِتِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ

(۱) أُخْبَرُهُمْ

لَبْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوْ مَا طِلْ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ ، فَضَاهِ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أُوثِنُ وَإِنَّمَا الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَنَى باسب إذَا أَشْتَرَطَ فِي الْزَارَعَةِ إِذَا شِئْتُ أَخْرَجْتُكَ مَرْثُنَا أَبُو أَخْمَةَ (1) حَدَّقَتَا كُمُّدُ بْنُ يَحْيَىٰ أَبُو غَسَّانَ الْكِنَانِيُ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَنَّا فَدَّحْ أَهْلُ خَيْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ قَامَ مُمَرُ خَطِيبًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيَّ كَانَ عامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَمْوَ الْحِيمْ وَقَالَ نُقَرُّكُمْ مَرَّارُ . فِتَحَلَيْمِ وَنَسْسِد اللهُ اللهُ وَإِنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ مُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ فَمُدِي عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ فَقُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلاهُ ، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُو ۚ غَيْرَ ٰ هُمْ عَدُو ۚ فَا وَيُهْمَتُنَا (٢) ، وقَدْ رَأَيْتُ إِجْلاَءُمْ ، فَلَمَّا أَجْمَعَ مُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحَقَيْقِ ، فَقَالَ بَا أُمِيرَ الْمُونِينِ أَنْهُ خُرْجُنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَدٌّ مَرْكَ وَعَامَلَنَا عَلَى الْأَمْوَالِ وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا ، فَقَالَ عُمَرُ أَظَنَنْتَ أَنَّى نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَمْدُو بِكَ قَاوِصُكَ لَيْـلَةً بَعْدَ لَيْـلَةٍ ، فَقَالَ كَانَتْ ٣٠ هَٰذِهِ هُزَ يْلَةً مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ ، قَالَ ( ) كَذَبْتَ يَا عَدُو اللهِ فَأَجْلاَهُمْ مُمَرُ وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الشَّمْرِ مالاً وَإِبلاً وَعُرُوصاً مِنْ أَفْتَابِ وَحِبَالِ وَغَيْدٍ ذَٰلِكَ رَوَاهُ خَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَحْسِبُهُ عَنْ نَافِيعِ عَنِ إِنْ مُعَمَّ عَنْ مُعَرَّ عَنْ النَّبِي عَلِيَّ أَخْتَصَرَهُ بِاسِبُ الشُّرُوطِ في البُهاَدِ وَالْمُسَاكَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَكِتاَ بَهِ الشُّرُوطِ (٥) صَرَتْنَي (٦) عَبْدُ اللهِ بنُ تُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ فَا مَعْمَرُ قَالَ أَخْبَرَ فِي الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةً بْنُ الزُّ يَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ عُمْرَمَةَ وَرَوَانَ يُصَدُّقُ كُلُّ وَاحِدِمِنْهُمَاحَدِيثَ صَاحِبِهِ قَالاَخْرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَى زَمَنَ الْحُدَيْسِيَةِ حَتَّى كَانُوا ٣٠ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِي عَلَيْ إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْنَسِيمِ فِخَيْلِ لِقُرَيْسِ طَلِيعَةً (٨) ، غَفْذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ ، فَوَاللهِ ماشَعَرَ بِهِمْ خالَةُ حَتَّى إِذَا مُ مِنْكُونَ الْجَبْسُ فَا مُطْلَقَ يَرَ كُصْ نَذِيراً لِقُرَيْسِ وَسَارَ النَّبِي يَرْكُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنيةِ

(١) مَرَّارُ بِنْ خُوبَةُ الراء الهملة و بعد الالف راء مهملة أيضا قاله على ام من اليونينية (١) وَتَهْمَتْنَا ، بِسُكِينِ الحاء عند أبي ذر رم) كال ذاك (٤) شال (٠) مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ (١) عدثنا (٧) حني أذا كانوا

(٨) طَلَبْعَةُ

الَّنِي بُهْ بَطُعَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ ، فَقَالَ النَّاسُ حَلْ حَلْ فَا لَكَّتْ ، فَقَالُواخَلَاتِ الْقَصْوَادِ خَلَاتِ القَصْوَاد ، فَقَالَ النَّيُّ عَلِيٌّ مَا خَلَاَّتِ الْقَصْوَادِ ، وَمَا ذَاكَ كَمَا جَمُلُق وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَاسِ الْفَيلِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ بَسْأَلُونِي (١) خُطَّة بُعَظَّمُونَ فِيهَا حُرُماتِ اللهِ إِلاَّ أَعْطَيْنُهُمْ إِيَّاهَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ قَالَ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَفْضَى الْحُدَيْدِيةِ عَلَى ثَمَدِ قليل المَّاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسَ تَبَرُّضًا ، فَلَمْ يُلَّبَثْهُ النَّاسُ سَدَّتَى نَرَ حُوهُ وَشُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي اللهِ عَلِي المُعَطَشُ، فَأَ نَنْزَعَ مَهُمَّا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ أَمَرَ مُ أَنْ يَجْمَلُوهُ فِيهِ فَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَمُمْ ۚ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَّرُوا عَنْـهُ ، فَبَيْنَمَا ٣٠ مُمْ كَذَٰ لِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْفَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرِ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْحِ رَسُولِ ٱللهِ عِنْ مِنْ أَهْلِ تِهَامَةً ، فَقَالَ إِنَّى تَرَّكْتُ كَمْبَ بْنَ لُوتِي وَعَامِرَ بْنَ لُوِّي ِّ نَزَلُوا أَعْدَادَ مِياهِ الْحُدَيْدِيةِ وَمَعَهُمُ الْعُوذُ المَطَافِيلُ وَمُ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَن الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْهِ إِنَّا لَمْ نَجِى لِقِيَالِ أَحَدٍ وَلَكُنَّا جِنْنَا مُعْتَمِرِينَ وَإِنَّ قريشًا قَدْ نَهِ كُتْهُمُ الْحَرْبُ، وَأَضَرَّتْ بِهِمْ ، فَإِنْ شَارًّا مادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَ يُخَلُّوا كَيْبِي وَ بَيْنَ النَّاسِ ٣٦ فَإِنْ أَظْهَرْ ، فَإِنْ شَاوًّا أَنْ يَدْخُلُوا فِيهِ دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَـلُوا وَ إِلاَّ فَقَدْ جَثُوا (٤) وَإِنْ ثُمْ أَبَوْ ا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هٰذَا حَتَّى تَنْفَرِد سَالِفَتِي ، وَلَيْنُفِذَنُّ اللهُ أَمْرَهُ ، فَقَالَ بُدَيْلُ سَأَ بَلِّهُمْ مَا تَقُولُ ، قالَ فَا نُطلَقَ حَتَّى أَتَى فُرَيْشًا ، قَالَ إِنَّا قَدْ جِنْنَاكُمْ مِنْ هُـٰذَا الرَّجُلِ وَسَمِعْنَاهُ يَقُول قَوْلاً ، فَإِنْ شِنْتُم وأَنْ نَمْرِضَةُ عَلَيْكُمْ فَمَلْنَا فَقَالَ سُفَهَا وَأَهُ لاَ حاجَةَ لَنَا أَنْ تُخْبِرَ نَا عَنْهُ بِشَيْء، وَقَالَ ذَوُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَذَنَّهُمْ بِمَا قَالَ النَّيْ عَلَيْ فَقَامَ هُرْوَةُ بْنُ مَسْمُودٍ فَقَالَ أَىْ قَوْمٍ أَلَمْتُمْ بِالْوَالِدِ قَالُوا بَلَى قَالَ أَوَ لَسْتُ بِالْوَلَدِ قَالُوا بَلَى قَالَ فَهَلُ تَنْهِمُونِي (٥) قَالُوا لاَ قَالَ أَلَسْتُمْ ۚ تَمْلَمُونَ أَنَّى إَسْتَنْفَرْتِ أَجْلَ

(۱) يسألونني (۲) فبيننا (۲) الشاؤا (۲) الشاؤا (٤) مجموا أي استراحوا

(٤) حَبُوا اى استراحوا من جهد الحرب اه من اليونينية

(٠) تَتَهُمُونَنِي

عُكَاْظٍ ، فَلَمَّا بَلَّحُوا (') عَلَى جِئْتُكُمْ بِأَهْلِي وَوَلَدِي وَمَنْ أَطَاعَنِي قالُوا بَلَى قالَ فَإِنَّ هَٰذَا قَدْ عَرَضَ لَـكُمْ (٢) خُطَّةً رُشْدٍ أَقْبَاوِهَا وَدَعُونِي آتيهِ (٣) قالُوا أُنْتِهِ فَأْنَاهُ خَمَلَ يُكَلِّمُ النِّي مِنْ فَقَالَ النَّبِي مِنْ فَي لَكِ لَهُ لَذِي لِلْهُ مَا لِي اللَّهِ عَلْمَ ذَلِكَ أَىٰ نُحَدُّهُ ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنَ الْعَرَب أَجْتَاحَ أَهْلَهُ ( اللهِ عَبْلَكَ ، وَإِنْ تَكُنُ الْأَخْرَى ، فَإِنِّى وَاللهِ لَأَرى وُجُوها ، وَإِنِّي لَأَرى أَشْوَابًا (٥) مِنَ النَّاسِ خَلِيقًا أَنْ يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُر (٦) أَمْصَص (٧) بِنَظْرِ (٨) الَّلاَتِ أُنَحْنُ نَفِرْ عَنْهُ وَنَدَعُهُ فَقَالَ مَنْ ذَا قَالُوا أَبُو بَكْرٍ قَالَ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي يدِهِ لَوْلاَ يَدْ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لَمْ أَجْزِكْ بِهَا لَأَجَبْتُكَ قالَ وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيّ فَكُلُّمَا تَكَلَّمُ (") أَخَذَ بِلِحْيَاهِ وَالْمُنيرَةُ بْنُ شُعْبَةُ قَاتُمْ عَلَى رَأْسِ النَّبِّ مَلِكَ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِنْفَرُ ، فَكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لَحْيَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ ضَرَبُ يَدَهُ بنَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ لَهُ أُخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحَيةِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ (٧) المُضُمنْ (٨) بَظْرً اللهِ مَنْ هَذَا ، قالُوا (١٠) المُنِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَقَالَ أَىْ غُدَرُ أَلَسْتُ أَسْعَى في غَدْرَ بِكَ وَكَانَ الْمُنْيِرَةُ تَحْيِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَ الْمُمْ ثُمَّ جاء فَأَسْلَمَ ، فَقَالَ النَّيُّ عِلْ أَمَّا الْإِسْلاَمَ فَأُنْبِلُ وَأُمَّا المَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِي عَلِيْ بِمِينَيْهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ ثُخَامَةً إلا وَقَمَتْ في كَفَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ۚ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَةُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ۖ أَيْنَدَرُوا أَمْرَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُولِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمْ (١١) خَفَضُوا أَصْوَاتُهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُونَ إِلَيْهِ إِلنَّظَرَ تَمْظِيمًا لَهُ ، فَرَجْعَ عُرْوَةُ إِلَى أَصِحَا بِهِ فَقَالَ أَىْ قَوْمٍ وَاللهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْلُوكِ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِيسْرَى وَالنَّجَاشِيّ ، وَاللهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظَّمُهُ أَصِمَا بُهُ مَا يُمَظَّمُ أَصِحَابُ مُحَدٍّ عَلَيْ مُحَدًّا ، وَاللَّهِ إِنْ تَنْخَمَّ (٧٥ نُحَامَةً إِلاّ وَنَمَتْ في

(١) بَلَّحُوا أَيْ تَجَوِّهِ إ وتخفيف اللام لغة أه من (٢) آيد (٤) أصلة (·) أَوْشَابًا (٦) الصّدِّيقِ (٩) كَلَّمْهُ (١٠) قال (۱۱) تَكَأَمُوا

(۱۲) يَكْنُحُمُ

र्यो (t) ये<u>।</u> (t) (٤) قد (٠) فقال \* \* (٦) مامي (٧) لايــألونني

كَفِّ رَجُلِ مِنْهُمْ ۚ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَةُ وَجِلْدَهُ ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ٱبْنَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَصَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَصُولِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمْ (١) خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ ، وَمَا بَحِيدُونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَمْظِيماً لَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ مَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةً رُسْدٍ فَأَفْلَوها فَقَالَ رَجُلْ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ ذَعُونِي آتِيهِ ٣ فَقَالُوا أُنْتِهِ ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ عَالَ رَسُولُ اللهِ عِلْ هَذَا فُلاَنْ وَهُو مِنْ قَوْمٍ يُعَظَّمُونَ الْبُدْنَ فَا بْعَثُوهَا لَهُ فَبُعْثَ لَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ مَا يَنْبَنَى لِمُولَّاء أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ رَأَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ كُلَّدَتْ وَأَشْعِرَتْ فَمَا أَرى اللهِ اللهُ المُدْنَ قَدْ كُلَّدَتْ وَأَشْعِرَتْ فَمَا أَرَى اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل أَنْ يُصَدُّوا عَن الْبَيْتِ ، فَقَامَ رَجُلُ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْسٍ ، فَقَالَ دَعُونِي آتيهِ (٣) فَقَالُوا ٱثْنَادِ قَلَمًا أَشْرَفَ عَلَيْهِم قَالَ النَّبِي عَلِيَّ هَٰذَا مِكْرَزُ وَهُو رَجُلُ فاجِرْ كَفِمَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ مِنْ اللَّهِ فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرُ وَالْمَعْمَرُ فَأَخْبَرَ نِي أَيْوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ لَمَّا جَاءِ سُهِيِّلُ بِنُ تَعَرُّو قَالَ النَّيُّ يَإِلَيْ لَقَدْ (" سَهُلَّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِيمُ ۚ قَالَ مَعْمَرُ قَالَ الزُّهْرِي فَى حَدِيثِهِ ، فَجَاء سُهِيْلُ بْنُ تَحْرُو فَقَالَ : هَاتِ أَ كُتُبْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ كِتَابًا ، فَدَعَا النَّبِي عَلِيَّ الْكَاتِبَ فَقَالَ النِّي مِنْ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ، قالَ (٥) شَهَيْلٌ: أَمَّا الرَّحْمَٰنُ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ (٦) ، وَلَكْمِنِ ٱ كُنُبُ بِأَسْمِكَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكُنُّتُم، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : وَاللَّهِ لَا نَكُنُّهُما إلاّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِي أَكْتُبْ بِأَسْمِكَ اللَّهُمَّ ، ثُمَّ قالَ هُلَدَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَدَّدُ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ شُهِيْلُ : وَاللهِ لَوْ كُنَّا يَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَن الْبَيْتِ وَلاَ قَاتَلْنَاكَ ، وَلَكِن أَ كُتُبُ مُكَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ فَقَالَ النَّبي مَنْ وَاللَّهِ إِنَّى لَرَسُولُ اللهِ وَإِنْ كَذَّ بْتُمُونِي ٱكْتُبْ تُحَدُّ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ الزُّهْرِئُ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ لاَ يَسْأَلُونِي (٧) خُطَّةً يُعَظَّمُونَ فِيهَا حُرُماتِ اللهِ إِلاَّ أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا فَقَالَ

لَهُ النَّبِي مَا اللَّهِ مَا إِلَهُ عَلَمُوا يَهُنَنَا وَ بَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِو فَقَالَ سُهِمَيْلٌ وَاللَّهِ لاَ تَتَحَدُّثُ الْعَرِّبُ أَنَّا أُخِذْنَا صَنْطَةً وَلَكِن ذَلِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَكَتَبَ فَقَالَ سُهَيَّلُ وَعَلَى أَنَّهُ لاَ يَأْتِكَ مِنَّا رَجُلُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلاَّ رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا قَالَ الْمُسْلِئُونَ سُبْحًالً اللهِ كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءِ مُسْلِماً ، فَبَيْنَمَا مُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ دَخَلَ أَبُوجَنْدَلِ ابْنُ سُهُيِّلِ بْن عَمْرِو يَرْسُفُ فى قُيُودِهِ وَقُدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّة حَتَّى رَمَي بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْسُلِمِينَ فَقَالَ سُهُيِّلُ هِذَا يَا مُعَمِّدُ أَوَّلُ مَا (١) أَقَاصَيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَى فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ إِنَّا لَمْ تَقْضِ (١٠) الْكِتَابَ بَعْدُ ، قالَ فَوَ اللهِ إِذاً كَمْ أَصَا لِمُكَّ (١٠) عَلَى شَىْء أَبَداً قَالَ النِّيُّ يَرَاتِيُّ فَأَجِزْهُ لِي قَالَ مَا أَنَا عِبْدِهِ (\* ) لَكَ قَالَ بَلَى فَأَفْمَلْ قَالَ مَا أَنَا بِفَاعِلِ قَالَ مِكْرَزُ بَلْ قَدْ أَجَزُ نَاهُ لَكَ ، قَالَ أَبُو جَنْدَلَ أَىْ مَعْشَرَ الْمُسْلِينَ أَرَدُ إِلَى الْشْرِكِينَ وَقَدْ جِنْتُ مُسْلِماً أَلا تَرَوْنَ مَاقَدْ لَقِيْتُ (٥) وَكَانَ قَدْ عُذَّبَ عَدَابا شَدِيداً فِي ٱللَّهِ قَالَ فَقَالَ (٢٠ مُمَرُّ بْنُ الْحَطَّابِ فَأَتَيْتُ أَبِيَّ اللهِ عَلِيَّ فَقُلْتُ أَلَسْتَ آبِيَّ اللهِ حَقًّا قَالَ بَّلَى قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْخَقِّ وَعَدُوْنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَلِم تُعْطِي الْدَنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا قالَ إِنِّي رَسُّولُ أَلْلَهِ وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُو اَلْصِرِي قُلْتُ أَو لَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّنَا أَنَّا سَنَأْتِي البَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ قَالَ بَلَى فَأَخْبَرْ ثُكَ ٢٠ أَنَّا نَأْتِيهِ العامَ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بدِ، قَالَ فَأَتَيْتُ أَبَّا بَكْرٍ فَقُلْتُ مَا أَبا بَكْر أَلَيْسٌ هَٰذَا نَبِي ٱللهِ حَقًّا قَالَ بَلَى قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْخَتِّ وَعَدُوْنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَسْلَى قُلْتُ هَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ في دِينِنَا إِذًا قَالَ أَيَّا الرَّجُلُ إِنَّهُ لَرَسُولُ (^) اللهِ عَلِيَّةِ وَلَيْسَ يَعْمِي رَبُّهُ وَهُو نَاصِرُهُ فَأَسْتَمْسِكُ بِغَرْزِهِ ، فَوَاللهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ ، قُلْتُ أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُّوفُ ٧٠ بِهِ قَالَ بَلَّى أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ المَامَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمطَّوْفٌ بِهِ قَالَ الزُّهْرِي قَالَ مُمَرُّ فَعَيلْتُ لِذَلِكَ أَمْمَالاً قَالَ فَلَمَّا

(1) مَنْ (۲) نَفْضٌ (۲) في أصول معتمدة لاأَصَالِحُكَ (3) بِنْجِيْنِ ذَلِكَ (4) لَقْبَتُ جَنْحَ القافَ في البونينية فقط وفي

فى اليونينيسة فقط وفى غيرهالقيتُ بكسرهااه قسطلاني

رد) فأخبرتك في بعض (٧) فأخبرتك الاصول الصحيحة أفأخبرتك يزيادة همزة الاستفهام

(A) رَسُولُ
 (4) فَنَطُونُ

فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتِابِ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِا تَعَابِهِ قُومُوا فَأَنْحَرُوا قَالَ فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ ۚ رَجُلُ حَتَّى قَالَ ذَٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا كَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ آحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَـقِيَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ بَا نَبِيَّ اللهِ أَتُحُبِثُ كُلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كُلِمَةً ، حَتَّى تَنْحَرَ بَدْنَكَ ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقِكَ نَغْرَجَ فَلَمْ يُنكِلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ، نَحَرَ بُذْنَهُ (١) ، وَدَعا مالِقَهُ خَلَقَهُ ، فَلَمَّا رَأُوا ذَٰلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَمَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا ثُمٌّ جاءِهُ نِسْوَةٌ مُوْمِنَاتٌ، فَأْنُزَلَ اللهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُوْمِنَاتُ مُهَاجِرِ اللَّهِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ، حَتَّى بَلَغَ بِمِصْمِ الْكُوافِي ، فَطَلَّقَ مُحَرُّ في الشَّرْكِ ، فَتَزَوِّجَ إِحْدَاهِمَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَالْأَخْرِي صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةً ، ثُمَّ رَجِعَ النِّيقُ مِلِيِّ إِلَى اللَّهِ بِنَةِ جَفَاءَهُ أَبُو بَصِيرِ رَجُلْ مِنْ قُرَيْشٍ (٢) وَهُوَ مُسْلِمٍ ، فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبُهِ رَجُلَيْنِ فَقَالُوا الْعَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فَدَفَمَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ ، فَغَرَجا بِهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الحَلَيْفَةِ ، فَنْزَلُوا يَا كُلُونَ مِن غَر لَمُهُمْ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِاحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللهِ إِنَّى لَأْرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فَلَانُ جَيِّداً فَأَسْتَلَّهُ الآخَرُ فَقَالَ أَجَلُ وَاللَّهِ إِنَّهُ كَلِيَّدٌ لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ فَقَالَ أَبُو بَصِيرِ أَرْنِي ، فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَّ وَفَرَّ الآخَرُ حَتَّى أَتَى اللَّدِينَةَ ، فدَخَلَ المَسْجِدَ يَمْدُو فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلْيِ حِينَ رَآهُ لَقَكْ رَأَى هٰذَا ذُعْرًا ، فَلَمَّا أُنتَهَى إِلَى النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ قَالَ قُتِلَ (٤) وَاللهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَقَتُولٌ، خَاء أَبِو بَصِيرٍ فَقَالَ بَا أَبِي اللهِ قَدْ وَاللَّهِ أَوْفَى اللهُ ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْ تَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَنْجَانِي اللهُ مِنْهُمْ قَالَ النِّي بِيْكِي وَبْلَ (٥٠) لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدُ ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُهُ إِلَيْهِمْ ، ، الْبَحْرِ قَالَ وَ يَنْفَلِتُ مِنْهُمْ أَبُو جَنْفَلِ بْنُ سُهَيْلٍ فَلَحِقَ بِأَبِي

5-15- (1)

(۲) صوابه رجل من ثقیف
 کفا فی قرمین من فروع
 البونینیمة وقال الفسطلانی
 وسعی کونه من قریش آنه
 منهم بالحلف والافهر ثننی اه

4 (F)

ة (٤) تتل

ره) وبل أمه برقع اللام في روابة أبي ذر وقطع همزة أمه وفي أخرى أمه وفي الحرى الهمزة تخفيفا وفي أخرى وفي اليونينية ويل أمّه يكتبر اللام وقطع الهمزة قال نمالك وي كلة تعجب اسم ويجوز ضها اتباها الهمزة وحذف الهمزة تخفيفا واهم ملخصا من النسطلاني

(٦) مستخرُ

(۱) الله والرَّحِمَ (۲) حَتَّى بَلَغَ حَبِّلَهُ الجَاهِلِيَّةِ

(٣) قال أبو عبد الله معود ألفه معود ألفه معود ألفه المجرب تزيد ألفه والمحبث الحين المحيدة أخين المحيدة والمحبدة والمحبد

(۱) قرابة

(٠) فَرُيْبَةُ ١١)

دم پُسْلَی

(٧) أَنْ أَحَداً

(A) من منى قال الحافظ
 ابن حجر وهو تسحيف كذا
 ق التسطلاني

(۱) كفا فى الطبعة السابقة بلا رقم و قسيما. القسسطلان المهروى من الحوى والمستهل عكس ملعنا الم من هامش الاصل "

بَصِيرٍ خَمَلَ لاَ يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْش رَجُلُ قَدْ أَسْلَمَ إِلاَّ لَحِقَ بأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ فَوَالَّذِمَا يَصْمَعُونَ بِعِيدٍ خَرَجَتْ لِقُرَبْشِ إِلَى الشَّأْمِ إِلَّا أَعْتَرَضُوا كَمَا فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَاكُلُمْ ، فَأَرْسَلَتْ ثُرَيْشُ إِلَى النِّيَّ عَلِيَّ ثُنَاشِدُهُ بِاللهِ (١) وَالرَّحِمِ ، لَـُاأَرْسَلَ فَنَ أَتَاهُ فَهُو ٓ آمِن ۖ فَأَرْسَلَ النَّبِي ۚ يَكِيْ إِلَيْهِم ۚ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَّكُمْ عَنْهُمْ (٢) بِنَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمُ عَلَيْهِمْ حَتَّى بَلَغَ الْحَمِيَّةَ حَبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ أَنَّهُ مَ كُمْ يُقْرِثُوا أَنَّهُ آبَيْ ٱللهِ وَكُمْ يُقِرِثُوا بِيسْمِ اللهِ الرَّحْمَ الرَّحِيمِ ، وَحالُوا رَيْنَهُمْ وَ إَيْنَ الْبَيْتِ (٣) ، وَقَالَ عُقَيْلُ عَن الزُّهْرِيُّ قَالَ عُرْوَةً فَأَخْبَرَ "ننِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْكِ كَانَ يَمْتَحِنُّهُنَّ ، وَ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَّا أَنْوَلَ اللهُ تَمَالَى : أَنْ يَرُدُوا إِلَى النُّشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَحَكُمْ عَلَى الْسُلِمِينَ أَنْ لاَ مُعَسَّكُوا بِمِصْمِ الْكُوَّافِدِ، أَنَّ مُمَرَّ طَلَّقَ أَمْرَأُ تَابُّ قَ يَبَةً (اللهُ اللهُ أَمَيَّةً ، وَأُبْنَةً جَرُولِ الْخُزَاعِيُّ فَتَزَوَّجَ قَرِيبَةً (٥) مُعَاوِيَةٌ وَتَزَوَّج الْأَخْرَى أَبِوجَهُمْ فَلَمَّا أَبِي الْكُفَّارُ أَنْ يُقَرِّوا بِأَدَاهِ مَا أَنْفَقَ الْسَالِمُونَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ إِ أَنْزَلَ اللهُ تَمَاكَى: وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَنْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَمَا قَبْتُمْ وَالْمَقْبُ مَا يُؤَدِّى الْسَالِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجِرَتِ أَمْرَأَتُهُ مِنَ الْكُفَّارِ ، فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَى (٥٠ مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنَ المُعْلِمِينَ مَا أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقٍ نِسَاءِ الْكُفْتَارِ الْلَائَى هَاجَرُنَ وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا ٣٠ مِنْ الْهَاجِرَاتِ أَرْتَدَّتْ بَعْدَ إِيمَانِهَا ، وَبَلَفَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرِ بْنَ أَسِيدٍ الثَّقَنِيُّ قَدِمَ عَلَى النِّيِّ مِنْ مُومِّنًا ٥٠ مُهَاجِرًا فِ اللَّهِ ، فَكَتَبَ الْأَخْلَسُ بْنُ شَرِيق إِلَى النَّبِيُّ مِنْ اللَّهُ أَبَا بَصِيرِ فَذَ كُرَ الْحَدِيثَ بَاسِ الشُّرُوطِ فِي الْقَرُّضِ ، . وَقَالَ اللَّيْتُ حَدَّثَنَى جَعْفُمُ بْنُ رَبِيعَةً عَنْ عَبْدِ الرَّهْمَٰنِ بْنِ هُرْ مُزَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي أَنَّهُ ذَ كَرَرَجُلاً سَأَلَ بَمْضَ بَنِي إِسْرَاثِيلَ أَنْ أَ

أَيْخَالِفُ مِي كِتَابَ اللهِ ، وَقَالَ جَابِرُ إِنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي الْمُكَاتَبِ شُرُوطُهُمْ ا يُنْتَهُمْ وَقَالَ ابْنُ مُمَنَّ أَوْ مُمَرُّ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُو َ بَاطِلٌ وَإِنِ أَشْتَرَطَ مِاثَةَ شَرْطٍ، وَقَالَ ابو عَبْدِ اللهِ يُقَالُ عَنْ كِلَيْهِما عَنْ مُمَرَ وَابْنِ مُمَرَ مَرَثَ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ أَتَتْهَا (١) ذَكُرَّتُهُ . فَعَف بَرِيرَةُ تَسْأَكُمَا فِي كِينَابَهَمَا فَقَالَتْ إِنْ شِينْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلاَدِ لِي فَلَمَّا جاء رَسُولُ اللهِ عِلَيْ ذَكَّرْتُهُ (١) ذٰلِكَ قالَ النَّبِي عِلَيْ ٱبْتَاعِيها فَأَعْتِقِيها فَإِنَّا الْوَلاَهِ لِنَ أَعْتَقَ ، ثُمَّ قامَ رَسُولُ اللهِ عَلِي عَلَى الْمُنجِرِ فَقَالَ ما بَالُ أَفْوَامٍ يَشْتَرِ طُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فَكِتَابِ اللهِ مَنِ أَشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فَكِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ أَشْتَرَطَ الرَّجُلُ مِانَةَ شَرْطِ باسب ما يَجُوزُ مِنَ الإَشْيرَاطِ وَالثُّنْيَا فِي الْإِقْرَارِ وَالشُّرُوطِ الَّتِي يَتَعَارَفُهَا (\*) النَّاسُ بَيْنَهُمْ ، وَإِذَا قالَ مِائَةٌ ۖ إِلاَّ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ ، وَقالَ ابْنُ عَوْنِ عَن ابْنِ سِيدِينَ قَالَ رَجُلْ (٣) لِكَرِيَّهِ أَدْخِلْ (٤) رِكَابَكَ فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كُذَا وَكَذَا ، فَلَكَ مِائَةُ دِرْ بَهِمٍ ، فَلَمْ يَخْرِجْ ، فَقَالَ شُرَيْحُ : مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِماً غَيْرَ مُكْرَهِ فَهُوْ عَلَيْهِ وَقَالَ أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ إِنَّ رَجُلاً بَاعَ طَمَاماً وَقَالَ إِنْ لَمْ آتِك الْأَرْ بِمَاءَ فَلَيْسَ كَيْنِي وَ بَيْنَاكَ بَيْعْ، فَلَمْ يَجِيُّ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِالْمُشْتَرِي أَنْتَ أَخْلَفْتَ

فَقَضَى عَلَيْهِ مَرْثُ أَبِو الْبَانِ أَخْبَرَ مَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبِو الزِّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ إِنَّ لِلهِ نِسْعَةً وَنِسْعِينَ أَسْماً مِائَةً إِلاًّ

وَاحداً (٥) مَنْ أَحْصاها دَخلَ الْجَنَّةَ بابُ الشُّرُوطِ في الْوَقْفِ مَرْثُ ثُنِّيةً بنُ

سَعِيدٍ حَدَثَنَا حَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَ نُصَارِئُ حَدَّنَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنِي نَافِعٌ عَن

يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارِ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَل مُسَتَّى ، وَقَالَ ابْنُ مُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

وَعَطَائِهُ إِذَا أَجَّلَهُ فِي القَرْضُ جازَ ﴿ إِلَى الْكَاتَبِ وَمَا لاَ يَحِلُ مِنَ الشُّرُوطُ الَّتِي

الكاف وتنقل والتخفيف أكثروالتثقيل لايي ذر

(۲) يَشْعَارُفُهُ

(٤) أرْحِلْ

(٠) واحدة

ابن مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَن مُحَرَّ بْنَ الْحَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبُرَ فَأَى النِّي عَلَيْ إِنِي أَصَبْ مَالاً قَطَّ فِيمًا ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ : إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبُرَ ، لَمْ أُصِبْ مالاً قَطَّ أَنْهُ مِنْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ : إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبُرَ ، لَمْ أُصِبْ مالاً قَطَ أَنْفُسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَامُرُ بِهِ ، قَالَ إِنْ شَيْتَ حَبَسْتَ أَصْلُهَا وَتَصَدَّقَ بِهَا ، قَالَ فَنَ عَنْ مَنْ أَنْهُ لا يُبَاعُ وَلا يُوهِ مَنْ وَلا يُورِثُ ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فَى الْفَقْرَاءُ وَفِى الْقُرْبِي وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمِيلِ وَالضَيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ السَّبِيلِ وَالضَيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ اللهُ وَا بْنِ السَّبِيلِ وَالضَيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ اللهُ وَا بْنِ السَّبِيلِ وَالضَيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ اللهِ اللهُ وَا بُنِ السَّبِيلِ وَالضَيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ اللهُ اللهُ مُولًا عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ عَيْرَ مُتَافِّلُ مِنْهُ إِللهُ مُولُونِ وَيُطْعِمَ فَيْرً مُتَمَولًا ، قالَ خَذَانْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ ، فَقَالَ عَيْرُ مُتَافِّلًا مِالاً مِالاً

( انتهى المجلد الأول ويليه المجلد الثاني )) ويبدأ بالجزء الرابع وأوله كتاب الوصايا



## صحيح البحناري

#### سبي رموز اسماء الرواة وجدت في النسنخ الصحيحة المضعدة التي صحح عليها هذا المطبوع رموز لأصماء الرواة ، منها ، لأبى در الهوري إلى وقد يوجد في الخر الجسلة للأصيلي التي عليها « لا » لفظ « إلى • إشارة إلى آخر الساقط عند من لابن عساكر صاحب الرمز . ط لأبي الوقت لعلها لابن السمعائي ه للكشميهني لعلها للجرجاتي Č ح: للحموي لعلها للقابسي. قال القسطلاني: م المستملي ولعلها لأبي الوقت ايضما كما لسكريمة كثر في سنخ صحيحة معتمدة . حه للحموى والكشميهني حسد للحموى والمستملي سه للمستملي والكشميهني وثارة ﴿رموز غير تلك لم تعلم أيضًا . تو جد تحت او ووف « حه » و « حسد ه » أو غيرها اشارة الى روايته علهما . (إشارة ألى أنها نسخة أخرى توجد تارة قبل الرمز اشبارة 3 الى سقوط الكلمة الموضوعة اإشارة الى صحة سماع هذه عليها ، عند اصحاب الرمز الذي صح الكلمة عند المرموز له أو عند بعدها إن كان . الحافظ اليويني .

## فهرشين الجزءالشالث

### من صحيح الامام البخاري مقتصرا فيها على الكتب وأمهات الأبواب والتراجم

| من صحيح الأمام البحاري مستصر، فيها على الكتب والمهاك الأبواب والقراجم |      |                                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|------|
|                                                                       | صفحة |                                           | صفحة |
| باب في الشرب الخ                                                      | 154  | ياب العمرة                                | ۲    |
| «َ فِي الاستقراضُ وأداء الديونُ والحجر                                | 101  | « المحصر وجزاء الصيد                      | ١.   |
| والتفليس                                                              |      | « لا يعضد شجر الحرم                       | 1    |
| باب ما يذكر فى الأشخاص والخصومة الخ                                   | 101  | « لا يحل القتال عكة                       | ١٨   |
| « الملازمة                                                            | 171  | « حرم المدينة                             | 40   |
| كتاب في اللقطة                                                        | 177  | كتاب الصوم                                | ۳.   |
| فىالمظالم والغصب الخ                                                  | 174  | باب فضل من قام رمضان                      | ٥٨   |
| باب الشركة فى الطعام والنهد والعروض                                   | 144  | « فضل ليلة القدر                          | ٥٩   |
| وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو                                     |      | « الاعتكاف في العشر الأواخر الخ           | 77   |
| قبضة قبضة لمسا لم ير المسلمون في النهد                                |      | كتاب البيوع                               | 77   |
| بأسا أن يأكل هذه بعضا وهـــذا بعضا                                    |      | باب قول الله تعالى: ياآيها الذين آمنوا    | VY   |
| وكذلك مجازقة الذهب والفضة والقران                                     |      | لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله | • •  |
| في التمر                                                              |      | لعلكم تفلحون                              |      |
| باب فى الرهن فى الحضر                                                 | 141  | باب كم يجوز الخيار                        | ٨٣   |
| فى العتق وفضله                                                        | ١٨٨  | كتاب السلم                                | 111  |
| باب اثم من قذف مملوكه                                                 | 191  | باب الشفقة                                | 118  |
| كتاب آلهبة وفضلها                                                     | 7+1  | <br>« في الاجارة                          | 110  |
| باب ما قيل فى العمرى والرقبى                                          | 717  | الحوالات                                  | 144  |
| كتاب الشهادات                                                         | 717  | باب الكفالة فى القرض والديون بالأبدان     | 172  |
| باب تعديل النساء بعضهن بعضا                                           | 777  | وغيرها                                    | 11 & |
| « القرعة في المشكلات                                                  | ۳۳۷  | كتاب الوكالة .                            | ١٢٨  |
| ما جاء في الاصلاح بين الناس الخ                                       | TMA  | ما جاء فى الحرث والمزارعة                 | 140  |
| باب ما يجوز من الشروط في الاسلام الخ                                  | 737  | باب من أحيا أرضا مواتا                    | 149  |
|                                                                       |      |                                           | 11 1 |

دار ومطابع الشعب